د محمالت اق عفی فی الاستاذ جامعة البترولي والمعادن بالظهران

المنازين المنازين المنازين واصول الحكم

كَاللَّهُ عُنْضِكُمْ لِيَ

الطبعث الأولى

الطبع والنشر والتوزيع القاهرة ٨ شارع حسين حجازى تليفون ٢١٧٤٨

المُؤَمِّنِيُّ الْمِثْلِاثِيْ المُجِنِيِّ الْمِثْلِاثِيْ وَاصُول الحَكَمَ



# المحت تتحت

الحمد لله والصلاة والسلام على مصباح الهداية وعلم العدالة ورسول السلام سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، وبعد :

فقد ألفت هذا الكتاب لطلاب المعرفة ، سواء أكانوا متخصصين أم ما زالوا طلاب علم وبحث ، وذلك فى موضوع ( المجتمع الإسلامى ونظام الحكم ) من قبل عشرين عاماً فى صورة موجزة (١) لطلابى فى مختلف الجامعات التى كان لى شرف التدريس بها ، فمن القاهرة إلى ليبيا إلى الرباط إلى الجزائر إلى اليمن إلى المعهد العالى للدراسات الإسلامية إلى السعودية .

واليوم أعود لأضيف إليه جديداً من حيث المضمون ، ومن حيث الشكل ، نتيجة الحبرة والدراسة الطويلة التي عالجتها ، والبحوث التي شاركت بها في بعض المؤتمرات ، وأعتقد أنني وصلت إلى صورة أقرب ما تكون إلى الكمال ، جذبت إليها أنظار بعض المؤلفين العرب والأجانب في هذا الموضوع الحضارى الكبير ، الذي مازالت ينابيعه رفداً للهيئات التشريعية ، سواء في بلادنا الإسلامية أم في غيرها ، وتحسب إيمانها بجدوى هذا التراث الإسلامي .

وماضينا ــ ولاشك ــ هو هذه القوة الدافعة التي تمكننا من رسم

<sup>(</sup>١) لم تزد هذه الصورة عن كونها باباً من جملة فصول فى كتابى ( معالم الحضارة الإسلامية ) الجزء الأول : ١ – ٩٣ .

هستقبلنا على أسس حضارية وطيدة الأركان ، والأم التي تملك الماضى وتعرف حقيقته ، وتستطيع أن تستخلص منه أسباب رقيها ، وأن تتلافى أسباب انحلالها – تلك هي الأمم الحية التي كتبت لنفسها الخلود.

ولانكاد نجد باحثًا(۱) منصفاً أو غير منصف أنكر على الإسلام هذا الاتجاه التنظيمي في تبيان المبادىء الدستورية التي ترسم صورة صادقة للدين والدولة ، فقد تناولت نصوصه الكثير من المبادىء التشريعية ذات الطابع السياسي ، منذ وضع محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه النواة الأولى للدولة الإسلامية ، ومنذ انبثقت الحلافة مع الحليفة الأول أبي بكر الصديق ، ونلمس في كل هذا الحط الطويل – الذي يصلنا برجال المجتمع الإسلامي الأول – أن الروح الإسلامية ، هي التي كانت تهيمن على هذه المبادىء والنظم ، ويصدر عنها التشريع الأصيل .

نعم قد نجد بعض الباحثين الأجانب(٢) ، ومن تابعهم من العرب أو غيرهم يدعون عن جهل أو عمد ، أن بعض هذه النظم قد وقع علما المسلمون فى البلدان التى افتتحها الإسلام ، ونحن لاننكر ذلك ، ولكن واجبنا باعتبارنا باحثين يجعلنا أن نحاول . . تبيان الصورة التى كان عليما هذا المظهر الحضارى ، وما هو الجديد الذى أدخله الإسلام عليما من التطوير والتركيب والانسجام بينها وبين غيرها من الأصول .

وإن هذه الصورة الجديدة التي قدمتها لنظام الحكم في المجتمعات

<sup>(</sup>۱) اقرأ فى هـــذا لطائفة من المستشرقين والكتاب الأجانب نذكر منهم : توماس أرنولد فى كتابه ( الحلافة ) ، وجرو زيباوم فى كتابه ( حضارة الإسلام ) ودورمنهم فى كتابه ( حيساة محمد ) ، ولوثرب اســتودارد فى كتابه ( حاضر العالم الإسلامى ) ، وسيديو فى كتابه ( تاريخ العرب العام ) ، وكارل بروكلمان فى كتابه ( تاريخ الشعوب الإسلامية ) ، وميور فى كتابه ( الخلافة ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : حضارة الإسلام لجرونيباوم : ١٩٧ .

الإسلامية قد حدت بى إلى استقاء معلومات أدق ، ومصادر جديدة لم تكن أقلام الباحثين السابقين قد تطرقت إليها ، وأذكر منها على سبيل المثال ( معالم الخلافة للقلقشندى ) و ( صناعة الكتابة لأبى جعفر النحاس ) و ( تحفة الوزراء للثعالبي ) وسوف يستبين القارىء أصالة النصوص التي جئت بها ، والحقائق العلمية التي استنتجتها مستندة إلى أوضح البراهين والحجج ، وسيجد تمحيصاً ونقداً لكثير من الآراء ، سواء أكانت لكتاب عرب أم لمستشرقين ، لأن النقد العلمي في وقتنا الراهن — والحق أقول — هو سبيل التطور والنهوض .

\* \* \*

وقد قرأت لأكثر من باحث من الكتاب(١) المحدثين ، آراء غريبة حول أحقية الكاتب الذي بجب أن يتصدى للكتابة في هذا الميدان : أهو أستاذ القانون الدستورى ، لأنه يتوفر على بحث مسألة من المسائل الدستورية ، أم أستاذ التاريخ الإسلامي ، لأنه يدرس وجها من وجوه النظم الإسلامية ، أما أستاذ الشريعة الإسلامية ، وأما أستاذ الفقه الإسلامية ، وأما أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية ، فليست له هذه الصفة .

ولا أدرى كيف سولت لمثل هؤلاء الكتاب أنفسهم بمثل هذه المقولة ؟ ومعنى هذا أننا نستبعد صفاً طويلا ، ليس من خبرة علمائنا فقط ، بل أعاظمهم كالإمام محمد عبده ، ورشيد رضا ، وحسن البنا، وعبد الوهاب خلاف ، ومحمد يوسف موسى ، وأبى زهرة ، ومصطفى الزرقا ، وسيد قطب ... وغيرهم كثير ممن تناولوا الحلافة بالكتابة . ويطالب بعض هؤلاء الكتاب بأن نجرى تعديلا على الألقاب التي

<sup>(</sup>۱) انظر : مقدمة مبادى، نظام الحكم في الإسلام لعبد الحميد متونى : ۱۱ - ۱۲ .

جب أن نخلعها على رجال الشريعة الإسلامية ، فنقول : أستاذ الأحوال الشخصية – أستاذ التفسير – أستاذ تاريخ التشريع . . . لأن هذا الصنف فى زعمه ليس له أن يطرق باب الكتابة فى (الدين والدولة) ويؤكد الكاتب وجهة نظره بأننا فى عصر التحديد العلمى الدقيق ، وأنا معك يا سيدى بأننا فى عصر التخصصات ، ولكن الدين الإسلامى بجب أن نأخذه ككل ، فلا نومن ببعض ونترك بعضا ، لأن (العالم الحسلم الحق) الجدير بهذا اللقب هو المجهد المطلق ، إلى جانب تخصصه فى وجه من وجوه الدراسات الإسلامية .

وهذا صديقنا الدكتور المهدى بن عبود طبيب الأمراض الجلدية بالمغرب، وأحد دعاة الفكرة الإسلامية الموهوبين، يسخر من مثل هذه التخصصات في مجال الشريعة الإسلامية بالذات، لأنه بريد من الداعية الإسلامي أن يكون محيطاً بدقائق الشريعة، ولديه من القدرة على التحليل والاستنباط، وإبداء الرأى، والمحاجة الشيء الكثير، ومن يرد الله به خيراً يفقه في الدين، ويضرب لذلك مثلا بقصة الطبيب الأمريكي المتخصص في الجهة اليمني من الأنف، ولا يعرف شيئاً عن الجهة اليسرى منه (١).

\* \* \*

ولا أدرى ماذا سيقول هؤلاء الدارسون فى كتاب مثل كتاب ( نظام الحكم ) لظافر القاسمى ، وهو أحد المحامين السوريين ، ومن رجال القانون الدستوريين وقد ظل مرتبطاً بالمحاماة طوال حياته ، ولما أحيل للتقاعد طلبت إليه الجامعة اللبنانية لعجز فى هيئة التدريس أن يقوم بتدريس مادة ( النظم الإسلامية ) وعلى حد تعبيره ( اعتمد

<sup>(</sup>١) فى محـ سرة له بجا. البترول والممـادن فى الأســبوع الثقافي المنرفي بالمملكة العربية السمردية فى ٢ أبريل ١٩٧٩م .

فى السنة الأولى على كتب من سبقه فى التأليف. . ثم بدا له أن يو لف كتابه السابق) وقد و اجهت الكتاب حملة من النقد ، من حيث بعض الثغرات الموجودة فى ثنايا كتابه ، ولا سيا فى ( منهج البحث ) الذى يعد سمة الاستاذ الجامعى .

ولأن ارتياد الحقيقة العلمية ، واخضاعها لمناهج البحث الحيديث ، من حيث حسن العرض ، وإبراز الحصائص ، والتمحيص والتحليل ، والتقسيم الدقيق المرتب ، وتحرى الحقيقة في مظانها ، وتوثيق المصادر والمراجع ، شيء جديد على باحث لم يمارس مهنة التأليف إلا بعد أن تجاوز الستين من حياته ، بل جديد على المحيط غير الجامعي ، لأنه قاعدة من قواعد العمل البناء في الجامعة ، وإعداد العلماء ذوى المستويات الكاملة في الدراسات العليا ذات الطابع الأكاديمي .

فاذا كان جواب ظافر القاسمى ؟ . يقول : « إنى لم أجد حاجة لبيان منهجى فى التأليف » . ثم يضع رأياً غريباً فى مقدمة الطبعة الثانية لكتابه ، أبعد ما يكون عن المنهجية ، وعن طريقة الدراسة ، ولمكنه يذكر شيئاً آخر هو بيان المؤهلات التى ينبغى أن تتوافر فى الدارس لمادة أصول الحكم فى الإسلام ، ولا أدرى هل سيرضى الدكتور عبد الحميد متولى أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية (سابقاً) ومن تابعه عن هذا الشيء الذي خلعه الأستاذ ظافر على الشخص المؤهل لدراسة موضوع ( الحلافة الإسلامية ) وذلك حيث يقول – أى ظافر القاسمى فى مقدمته : « لا أجد مانعاً من بيان طريقتى فى مقدمة الطبعة الثانية . . ، فقد وقر عندى أن هذه المادة العلمية ( نظام الحكم ) يجب أن يتوافر لمن يتصدى للتأليف فيها خسة أمور "۱" :

أولها: العلم بما ورد عنها فى الكتاب والسنة ، ومتفرعاتهما .. ، وما كتب الأقدمون عنها فى موضرع السياسة الشرعية، والأحكام السلطانية ، وثانيها وثالثها : تتبع مافى كتب التاريخ . . وكتب الأدب حول هذا

<sup>«</sup>۱» وهي ني زعمه تكني ولايهم أي شيء آخر .

الموضوع ، ورابعها : أن يكون المتصدى للتأليف عالماً بالمبادىء الدستورية والقوانين الوضعية الحديثة .. ، وخامسها : أن يكون المتصدى للتأليف قد مارس السياسة العملية واكتوى بنارها(١) . . »

وكنت أحب أن ينثى الدكتور عبد الحميد متولى للرد على المستشرقين الذين تعرضوا لنظام الحكم فى الإسلام ، وليسوا أساتذة شريعة إسلامية ، أو أساتذة قانون دستورى ، ولكنه احتضن كلامهم ، وأخذ به . وإنى أسائله : من أحق بالولاء ؟ ومن أجدر بأن نأخذ عنه ؟ رجال الدراسات الإسلامية واللغة العربية ، الدارسون للقرآن والسنة ، والواقفون على صور التاريخ الإسلامى ، والأدب العربى ، وفم إلمام بالمبادىء الدستورية ، أم المستشرقون والأجانب ، الذى إن درسوا شوهوا ، وإن حللوا لفقوا ، وإن تكلموا تحزوا ، وبدا من خلال حديثهم الجهل بأصول الإسلام وسوء النية .

لانريد اليوم مجرد معالجة النظم والحضارة الإسلامية ، بل نريد أن نضعها فى موضعها الصحيح بين الحضارات الإنسانية ، و نريد أن نصحح الأخطاء التي تناولها بعض الحاقدين سواء من مستشرقين ، أو عرب مضللين ، نريد أن نتسلم الزمام ، وأن يسعى بذمتنا أدنانا مادام أهلا لذلك ، حتى نرد الافتراءات الكاذبة ، وأن نمحص السم من الدسم ، وأن نعرض لحضارتنا ونظمنا فى صورتها الإسلامية الصحيحة المشرقة التي تشع نوراً فى مختلف المحالات ، لأنها لم تُعرض بعد العرض الصحيح ، ولم تُجعل الجلاء القوى لعيون أبنائنا وشبابنا ، بل خيرة كبار مثقفينا .

وكتابنا من بعد هذا يدمر على مقدمة وخمسة أبواب : الباب الأول

<sup>(</sup>١) أنظر : مُتَدَمَّة ثَفَا الحَمَّكُم لَظَافَرِ القَاسَمَى : ب.

عرضت فيه لملامح العصر الجاهلي الأخير . وجعلته في فصلين : الفصل الأول تناولت فيه النظام السياسي في الجاهلية ، والفصل الثاني عالجت فيه بذور التنظيم السياسي الذي أخذ يتشكل مع فجر الإسلام وقيام حكومة النبي ، وهمدت مقارنة بينه وبين النظم الجاهلية .

الباب الثانى محثت فيه أسس المبادىء الدستورية في الإسلام ، وجعلته في أربعة فصول: الفصل الأول: كشفت فيه عن مبدأ الشورى في الحكومة الإسلامية وتأصيل الإسلام لهذا المبدأ ، والفصل الثانى حددت فيه معطيات الحريات العامة في الإسلام ، وقوانينها وآدامها ، والفصل الثالث توقفت فيه عند أبعاد العدل التي شرعها الإسلام وطبقها المسلمون ، والفصل الرابع أبنت فيه جوانب مبدأ المساواة في الإسلام .

الباب الثالث ناقشت فيه نظرية الحكم في الإسلام ، وجعلته في ستة فصول : الفصل الأول سرت فيه مع نشأة الحلافة وتبيان معالمها ، والفصل الثانى يقوم على التعريف بمناهج ألوان الحكم ، وبيان مقومات عقد الإمامة وشروطها ، والفصل الثالث تطرقت فيه إلى أشكال نظام الحكم ، وبيان المبادىء العامة لولاية العهد ، وحقيقة أهل الحل والعقد ، والفصل الرابع ذكرت فيه واجبات الحاكم وحقوقه ، والفصل الحامس قام على تصور كل حزب من الأحزاب السياسية والدينية للخلافة ، والفصل السادس دراسة مقارنة بين النظام الإسلامي والنظم الأخرى .

والباب الرابع أوجزت فيه تاريخ الحلافة من عهد الراشدين حتى الهايما على يد الأتراك ، وجعلته فى نمانية فصول : الفصل الأول عن أزمة الحكم بعد النبى ، والفصل الثانى عن خلافة أبى بكر الصديق ، والفصل الثالث عن خلافة عمر بن الحطاب ، والفصل الرابع عن خلافة عمان بن عفان ، والفصل الحامس عن خلافة على بن أبى طالب ،

والفصل السادس عن خلافة الأمويين ، والفصل السابع عن خلافة العباسيين ، والفصل الثامن عن خلافة الفاطميين والعثمانيين .

والباب الخامس عرضت فيه للوزارة والكتابة والحجابة ، وجعلته في ثلاثة فصول: الفصل الأول أفضت فيه الحديث عن الوزارة من حيث نشأتها ومنزلتها ، وأنواع الوزارات التي عرفتها الدولة الإسلامية ، وبيان الآداب والأعراف التي كانت متبعة ، والفصل الثاني أوجزت فيه القول عن الكتابة باعتبارها كانت منصباً من المناصب المرموقة في المحتمعات الإسلامية ، والفصل الثالث ألمحت فيه إلى منصب الحجابة في المحتمع الإسلامي .

ولقد نسقت المسادة على نحو يجمع بين السياق الموضوعي ، والتسلسل التاريخي ، وإلى جانب العرض والتحليل ألمحت إلى بعض الشهات التي قد تتسرب إلى ذهن القارىء ، وإلى قيمة نظمنا الإسلامية بالقياس إلى سواها من النظم الأجنبية ، والنظم الحديثة .

وقدمت من ذلك لوناً جديداً من التعريف بكتب التراث القدعة التي أفاضت في طرق جوانب النظم الإسلامية ، لتكون عثابة الطريق للباحث الذَّى يتطلب المزيد ، وترويضاً لنفسه على التثبت مما جاء في المراجع الحديثة ، وذلك بالعودة إلى أصرلها القديمة ، أو للذين يعوزهم درس موضوع وهم لايعرفون مظانه .

والله أسأل أن أكون قد وفقت إلى تقديم صورة صحيحة عن نظام الحكم فى المحتمعات الإسلامية ، والحمد لله رب العالمين .

المؤلف

الظهران في مايو ١٩٧٩ م .

الباب الأول ملامح العصرا لجاهلی الأخیر

## الفصل الأوك النظام السياسى في الجاهلية

## (أ) القبيالة:

هى الوحدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى يقوم على أساسه النظام العشائرى عند العرب فى الجاهلية ، وتنحدر فى الأصل من جد واحد مشترك ، مما أشاع روح التضامن والعصبية بينهم ، وقد مر المحتمع العربى القديم بتلك المرحلة التاريخية ، مرحلة (النظام الأبوى) التى عاشتها طلائع الجاعات الإنسانية فى حميع أنحاء الأرض منذ أقدم العصور (١).

رتسمى في الغالب باسم الأب كربيعة ومضر ، والأوس والحزرج ، فهذه كلها أسماء رجال(٢) ، نسل كل واحد منهم أولاداً وأحفاداً فانتسبوا إليه ، وقد يلد أبو القبيلة أولاداً يتكاثرون بالنسل فيستقلون بأنفسهم ، وتنشأ عنهم قبائل أخرى (٣) ، ولسنا مع بعض الدارسين الذين يغالون فيرون: أن القبيلة بصورتها التي كانت قائمة في العصر الجاهلي ، تستوفى كافة مقومات الدولة ، ولا ينقصها سوى الأرض المثبتة الحدود(٤) .

حقيقة قد يتيسر لها الأصل الواحد ، والسيادة ، ولكن أين الدستور

<sup>(</sup>١) انظر : كيلل وكوفالده ن ؛ المبادة التاريخية : ١٥٤ ؛ وقارن بصبح الأعِشى للقلةشلدي : ١ – ٣٠٨ ، وتاريخ العرب في العصر الجاهل لعبد العزيز سالم : ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) قليلا ما تنتسب القبيلة إلى الأم ، وقد تسمى باسم حادث وقع لها .

 <sup>(</sup>٣) انظر : المحبر لابن حبيب : ٢٥٦ ، ومحاضرات في تاريخ العرب للعلى : ١٢٧ ،
 والقرابة والزواج عند العرب لرو بر تسن ٠٠ يث ( الفصل الأول ) : ٣ .

<sup>(</sup>٤) محاضر أت العلى : ١٥٢ ( الطبعة السادسة ) .

الذى تخضع له ، وأين الارتباط بالأرض ، على الرغم من أنها كانت تفرض لنفسها حمى ، أى شبه منطقة معينة من الأرض ، لا يجوز لأحد من القبائل المخترى أن يعتدى عليها(١) ، ولكنها لم تكن منطقة ثابتة ، بل ترتبط بظعنها وإقامتها ، ومن ثم لم يكن لدى المجتمع العربى فى الجاهلية نزعة الشعور بالقومية والوطنية ، لأن الفردية ، ولأن الوعى السياسي كان ضعيفاً ، عصوراً فى نطاق ضيق لايكاد يتخطى حدود القبيلة ، وذلك لاستغراق العرب فى الحياة القبلية ، ولم يعرف الشخص فيها بأنه مكى أو يثربى أوطائني ، ولكنه كان يعرف من خلال انهائه إلى القبيلة كما أشرنا ، فالوطنية كانت تعيش فى حدود القبيلة ، والمفاخر كانت مفاخر القبيلة ، لا غير وقد يشركها فى هذه المفاخر بعض الشخصيات ذات الأيادى البيضاء فى ميدان الكرم والشجاعة ، وهما أهم ما يتمدح بهما العربى .

ولو سرنا طلقاً مع التطور التاريخي لكلمة (عرب) لما وجدنا ما يشي بهذه الرابطة القومية ، وأول مصدر دقيق ، ورد فيه لفظ (عرب) للدلالة على الجنس العربي ، هو القرآن الكريم ، مما يدل على وجود كيان قومي خاص يشير إليه(٢) ، لأنه يبعد جداً أن يخاطب القرآن قوماً بهذا المعنى إلا إذا غدا علماً عليهم ، وأصبحوا معروفين به ، ومما لا شك فيه ، أن للإسلام الفضل الأول في لم شعث العرب، ورسم الطريق السوى لهم ، وبث الروح القومية في كيابهم ، حتى أخذوا يتفاخرون بهذا النسب منذ قيام الدولة الإسلامية .

# (ب) شيخ القبيلة:

كان لكل قبيلة زعيمها (شيخها )(٣) المعترف به ، والمهيمن على

<sup>(</sup>١) انظر ؛ الضرائب الإسلامية في الأزمنة الأولى : لوكجارد : ٢٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر ۽ دراسات في التياريخ لسالم : ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) كان الزعم يحمل ألقاباً أغري نجسب منزلة كل قبيلة : كالأمير والشريان والنقيب والنقيب والمقدم . انظر : الكامل لابن الأثير : ٢ - ٢٢١ (ط -- البابي الحلبي ١٣١٠ هـ) ، ومقدمة ابن خلدون : ١٠١ (ط-بيروت ١٩٠٠م) والسيرة النبوية لابن هشام : ١ - ١٧١ (ط-التجارية بالقاهرة ١٩٣٧) .

شئونها ، وتقوم القبيلة باختيار شيخها بواسطة ( مجلس شورى القبيلة ) مراعية في ذلك عدة مميزات أهمها : أن يكون كبير السن ، وقد حنكته التجارب ، كريماً شجاعاً عفيفاً (۱) ، صائب الرأى مهيباً ، ينصر الضعيف ، ويحمل الديات ، ويواسى الحزين ، وينتمى إلى آباء توارثوا المحد كابراً عن كابر . ويعقب المستشرق (مونتجمرى وات) على طريقة انتخاب رئيس القبيلة ، وتملئه بالفضائل بقوله : « . . وهكذا يكون العرب باعترافهم بالفضائل الأخلاقية ، وقدرتهم على تمييز هذه الفضائل ، قد حققوا نوعاً من المزج بين الأرستقراطية والمساواة ، فاعترفوا بحكم الأفضل مع تأكيد المساواة بين الجميع (۲) » ، ونقرأ للشاعر الجاهلي لقيط بن عمرو أبياتاً المساواة بين المصورة المثالية التي ينبغي أن تتوافر في رئيس القوم . فقيال :

يا قوم لا تأمنوا – إن كنتم غيرا فقسلدوا أمسركم – لله دركم – لا مبرفاً إن رخى العيش ساعده لا يطعم النسوم إلا حيث يبعشه مسهر النسوم تعنيه . . أمسوركم ما انفك محلب هذا الدهر أشطره فليس يشغله مسال . . يثمسره

على نسائكم – كسرى وما جمعا رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا ولا إذا حل مكروه به خشعا هم يكاد حشاه يقطع الضلعا يروم منها على الأعداء مطلعا يكون متبعاً طوراً ومتبعا عنكم ، ولا ولد يبغى له الرفعا(٣)

#### (ج) القانون القبلي :

إن البيئة القبلية كان يسيطر عليها ومحكمها القانون القبلي عن طريق العرف والتقاليد وحدها ، والرئيس هو الذي مملك ممارسة تنفيذ الحق أو القانون

<sup>(</sup>١) انظر : بلوغ الأرب للألوسي : ١ ـ ١٨ – ٢٠٠ ، وقارن بالدعوة إلى الإسلام لأرنولد : ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) محمد في مكة : ٥٠ ( ترجمة شعبان بركات – ط : بيروت ) .

<sup>(</sup>٣) أنفار : الأغانى : ٢٠ - ٢٧ (طيباسي).

العرفى ، وتتوقف ممارسته لسلطاته على قوة شخصيته بشكل أساسي ، وهو لا يتداخل فى الحياة اليومية للأفخاذ أو العائلات ، وإنما دوره التقليدى يشمل : القيادة الحربية ، والفصل بين أفراد القبيلة ، وتوزيع الغنائم بين الأشخاص ، فهو قاضى القبيلة ومفتها وقائدها ، وكثيراً ماكان شيخ القبيلة بجمع روساء العشائر ، ليشاورهم فى أمور القبيلة ، وبخاصة أمور الحرب وعقد الصلح .

وإذا وجد بينهم من ساد لفضله ، ثم ركب رأسه وغره سلطانه ، واستبد بقومه مثل : كليب وائل سيد بكر وتغلب ، فإن نفس العربي التي طبعتها الصحراء بطابع العزة والأنفة ، تأبي عليه أن يستكين طويلا لهذا لاستبداد من رئيس القبيلة ، ومن هذا نتبين أن الحكم كان قائماً على الديمقراطية من ناحية ، وعلى العرف المستمد من العادات والتقاليد من ناحية أخرى .

## الدويلات القدعة(١):

ولم تكن حياة العرب مقصورة على هذا الأسلوب القبلي الذي تجكمه العصبية والحمية ، وتسوده النزعة الفردية ، وتغمره مظاهر الاضطراب السياسي والاجتماعي بل كانت ثمة دويلات وإمارات عربية نشأت في الشمال وقد حملت كثيراً من مظاهر المدنية ، وبواعث الحضارة كإمارة المناذرة في الحيرة ، والغساسنة في جيئة (٢) ، وكندة في وسط الجزيرة ، ودولة تدمر في مشارف مدينة حمص .

# (أ) الدول العربية الجنوبية :

إن أقدم حضارات شبه الجزيرة العربية قد نبتت ولا شك في المنطقة الجنوبية ، ونعنى بها بلاد اليمن ، وكانت مقسمة إلى ( مخاليف ) ، وكل

<sup>(</sup>١) انظر : دراسة مفصلة عن هذه الدويلات في كتابنا الاتجاها. - الفكرية في الأدب الجاهل .

 <sup>(</sup>۲) انظر : معجم البلدان لباقه . (۲) انظر : معجم البلدان لباقه . (۲) ۱۹۵۷ (ط- دار صادر ببروت) ۱۹۵۷ .

مخلاف كان محكمه (قيل) ، وكان المخلاف مقسماً بدوره إلى (محافد) ، وكان على رأس كل (محفد) حاكم يلقب بد ( ذو ) ، وكان أعظم المخاليف هو مخلاف صنعاء ، ومنهم ( التتابعة ) ، الذين ورد ذكرهم فى القرآن ( و تبيَّع) هو لقب لملك الملوك ، ومن أشهر الدول التى حكمت فى اليمن :

۱ ــ الدولة المعينية ، وكانت فى ( الجوف ) وعاصمتها ( معين(۱) ) ، وكانت حضارة هذه الدولة تشبه حضارة البابليين ، وقد حكمتها خمس أسرات عربية ، وكان أول هذه الأسرة ، قد حكم فى معين فى حدود سنة ۱۳۰۰ ق . م (۲) ، وكان نظام الحكم فى الدولة المعينية ملكياً وراثياً ، ويعتمد على مجلس استشارى ، وكان للمعينيين علاقات تجارية مع الآشوريين والمصريين ، وكان لرجال الدين فيه مكانة مرموقة .

الدولة السبئية: وهى الدولة التى جاءت على أنقاض الدولة المعينية ، وقد استقرت فى اليمن حوالى سنة ٠٠٨ق. م(٣) ، وقد مرت الدولة السبئية بثلاثة أدوار: الأول وكان الرئيس يتسمى فيه بـ (مكرب سبأ) أى المقدس، والثانى: كان الرئيس يطلق عليه فيه (ملك سبأ) ، والثالث: كان الرئيس يسمى بـ (ملك سبأ وريدان).

وقد حكم هذه الدولة عدد من المكارب والملوك ، وكانوا على درجة عظيمة من القوة والنفوذ ، ثم ما لبث الضعف أن تسرب إلى جهاتها ، مما أطمع فيها الدولة الرومانية ، فجرد عليهم الأمبر اطور (أغسطس)(١) حملة عسكرية

<sup>(</sup>۱) انظر : صفة الجزيرة للهمدانى : ۱٦٧ والأكليل : ٨ ــ ١٠٥ وياقوت فى البلدان : م-١٦٠ ، وأوليرى . . Arabia betore Mohammed, p.93

<sup>(</sup>٢) أنظر : تاريخ العرب القديم لمحمد بيومي مهران : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : جواد على : ٢ - ٢٦٩ .

<sup>(</sup>١) انظر : التاريخ العربي القديم لفواد حسنين : ٣٠٠ .

سنة ٢٥ ق . م ، ولكنه لم يستطع الاستيلاء على عاصمتهم ( مأرب ) لما لاقاه من مقاومة شديدة .

وللسبئيين أعمال عمرانية تدل على نبوغهم وعبقريتهم منها (سد مأرب) الذي يعد أعظم السدود التي عرفتها الجزيرة العربية ، طوله حوالى ٨٠٠ ذراع وعرضه (١٥٠) ذراءاً ، وقد وردت قصته وقصة الملكة بلقيس في القرآن الكريم ، وكان السد عبارة عن خزان عظيم ، تتجمع من خلفه مياه السيول التي تتكون من الأمطار ، وفي اليمن عشرات القناطر المرفوعة على الأعمدة ، وكان الماء يجرى من فوقها لإرواء المدن ، مما يدل على نبوغ القوم في فن العارة ، وهندسة الري .

٣- الدولة الحميرية : قامت هذه الدولة على أنقاض الدولة السبئية حوالى سنة ١١٥ ق . م ، وقد اتخذوا من مدينة ( ظفار ) عاصمة لهم ، وكانت تسمى ( ريدان ) ، ومن هنا جاءت تسمية ملكهم باسم ( ملك سبأ وريدان وحضرموت ، وأعرابهم من الجبال وتهامة ) ، وقد ورث الحميريون عن المعينيين والسبئيين ما عرفوا به من عمارة وتجارة ، وكانت لهم قرة عسكرية ضاربة ، حتى هابتهم الدول المجاورة ، ولهم غزوات مشهورة مع الفرس والأحباش .

وقد انتشرت الديانة المسيحية بين عرب اليمن ، ولا سيا بعد أن اكتمل للأحباش غزوها ، ثم ما لبثت أن خبا ريحها نحروج الأحباش ، وانتشرت الديانة المهودية ، وحلت محل المسيحية ، ونحاصة عندما اعتنق ذو نواس المهودية ، واضطهد المسيحية ، مما دفع الحبشة إلى الانتقام منه ، وجردت عليه حملة برعامة (أرياط) ، ثم خلفه (أبرهة الأشرم) ، هذا الذي جهز حملة لغزو مكة ، ولكنه انقلب على عقبيه خاسئاً مدحوراً ، وقد شتت الله شملهم في قصة عرفت محملة (أصحاب الفيل)(١) .

 <sup>(</sup>۱) انظر : الطبرى : ۲ - ۱۳۰ ، وابن الأثير : ۱ - ۲٦٠ (ط - بيروت ۱۹٦۷) ،
 واليه قوف : ۱ - ۲۰۱ (ط - بيروت) ، وابن هشام : ۱ - ۲۸ ، و( تفسير ابن كثير لسورة الفيل) .

إمارة كندة : تعد إمارة كندة أول محاولة قام بها عرب الجزيرة الوسطى لجمع شمل القبائل تحت قيادة موحدة ، وكان هؤلاء القادة عمالا لتتابعة اليمن ، ولم تعرف الجزيرة حكاماً تلقبوا بلقب الملك غيرهم .

ومع أن كندة تعتبر من عرب الجنوب(۱) ، وكانت تقيم قبل الإسلام في الأرض الواقعة إلى غرب حضرموت(۲) ، فإننا لانجد لها ذكراً في النقوش العربية الجنوبية الأولى(۳) ، وأول ذكر لها في التاريخ ـ ينبيء عن قيامها بشهالي نجد ـ كان في القرن الرابع الميلادي ، وبجمع المؤرخون العرب على أن مؤسس الدولة هو حـُجرُ بن عمرو الكندي، ويلقب بآكل المرار (١)، وقد ولاه حسان بن تبع الحميري ، حاكماً على بعض قبائل معد بن عدنان سنة ٤٨٠ م في أو اسط الجزيرة ، وأشهر ملوكها هو الحارث بن عمرو ( ١٩٥ – ٢٨٥ م ) ، ولم يحاول الكنديون في تنظيمهم السياسي أن يغيروا النظم السياسية القبلية ، بل تركوا كل قبيلة تحتفظ بتنظيماتها وتقاليدها ، ورؤسائها مكتفين بالاعتراف برئاستهم العليا ، وبذلك كونوا نوعاً من الاتحاد كانت كندة رأسه ومنظمته (٥) .

### (ب) الدول العربية الشهالية:

نعم ، لقد كانت الجزيرة العربية فى حهود ما قبل الإسلام مسرحاً لحضارات أخنى عليها الدهر ، وطواها الزمن ، ولا نعرف كثيراً عن طبيعة هذه الدويلات ، إلا ما اكتشفته بعثات الآثار والتنقيب ، ولا سيا فى الجنوب الغربى من الجزيرة ، ولعل الأيام تكشف الغطاء عما ينير لنا الطريق ، وقد عرفنا شيئاً عن دول الجنوب ، أما دول الشيال فنها :

<sup>(</sup>١) أنظر : دراسات في التاريخ القديم لعبد العزيز سالم : ٤٠٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : صفة الجزيرة للهمدانى : ۸۸ (تحقيق محمد الأكوع) ط - دار اليماسة
 بالرياض ١٩٧٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : محاضرات في تاريخ العرب لصالح العلي : ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : محاضرات في تاريخ العرب لصالح العلي : ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر اليعقوبى : ١ ـ ٢١٦ ( ط ــ النجف ) والعبر لابن خلدون : مج ٢ ـ ٣٥٧ ، وباوغ الأرب : ٢ : ١٧٤ ، والحبر لابن حبيب : ٣٩٨ .

١ - إمارة المناذرة: قامت إمارة المناذرة فى الحيرة(١) ، على مشارف العراق ، حين رأى ملوك الدولة الساسانية ، أن الصحراء تقلق راحتهم ، وأن البدو يغيرون على أطراف مملكتهم ، يؤازرهم الروم ، ويؤلبونهم عليهم ، ولا يحمى هذا الجانب من أرضهم ، ويتصدى لهؤلاء البدو المغيرين الذين كثيراً ما يلوذون بالصحراء ، ويعتصمون بها - إلا عرب مثلهم ، فاستعانوا بالخمين(٢) المناذرة ، وكان ذلك في عهد سابور الأول .

وكان آخر ملوك المناذرة النعان الثالث الملقب بأبى قابوس (٥٨٠–٢٠٢)(٣) وهو صاحب النابغة الذبيانى – وقد اشتهر بمحبته للأدب والشعراء ، وكان فى مدة حكمه الطويل ، الذى دام قرابة اثنتين وعشرين سنة ، خير راع للشعراء(٤) ، ويقال : إن النعان هذا قد رفض الإصهار إلى كسرى ، وقال : أما فى بقر السود وفارس ما يكفيه ، حتى يطلب ما عندنا ، فأسرها كسرى فى نفسه ، واستدعاه إلى بلاد فارس ثم سحنه فى (ساباط) حتى مات فيه بالماعون ، وقيل طرحوه بين أرجل الفيلة فطحنته حتى مات (٥)

و بموت النعان تقوض عرش اللخميين ، وآل أمر الحيرة إلى أحد عمال الفرس ، واستمر أمرها حتى وطئها أقدام الجيوش الإسلامية سنة ٦٢٨ م ، ولا شك أن اختلاط عرب الحيرة بالفرس قد أفادهم كثيراً في معرفة طرف من الحكم ، ونظام الجيوش ، ورفع مستوى الحياة العامة بينهم ، بل كانت هناك كتيبة فارسية تحت إمرة المناذرة تدعى الشهباء ، مهمتها معاونتهم في

 <sup>(</sup>١) الحيرة: كلمة سريانية معناها الحصن أو المخيم، وهي على بعد ثلاثة أميال من الكوفة
 ( بلاثير: ٨٥)، وقارن بيوسف رزق الله: ١١ وسالم: ٣٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) هاجروا أو لا من اليمن، واستقروا في منطقة البحراين، هم وقبائل تنوخ، ثم كانت هجرتهم الثانية إلى الحيرة.

<sup>(</sup>٣) انظر : النابغة الذبيانى لزكى المشهاوى ، و قارن بالنابغة الذبيانى لعمر الدسوقى .

<sup>(</sup>١٤) انظر : مروح الذهب المسعودى : ٢ ـ ٥٧ (ط – دار الأندلس ، بيروت ١٩٦٥ ).

<sup>(</sup>ه) انظر : الكامل لابن الأثير : ١ ـ ٤٨٩ ، و مروج الذهب للمسعودى : ٢ : ٧٧ ، وتاريخ الطبرى : ١ - ٢٠٠ ، والعبر لابن خلعون : مج ٢ ـ ٥٥٥ .

حفظ النظام ، والضرب على أيدى الخارجين على القانون ، ومعاونتهم في حروبهم الطويلة مع الروم .

وقد أخذ عرب الحجاز في الجاهلية الخط عن أهل الحيرة ، وعنهم نقل عرب البادية عشرات الألفاظ من الفارسية(١) ، بل أكبر من ذلك حظيت الحيرة بحب الأكاسرة الذين شرعوا يوفدون أبناءهم إلى الحيرة ، ليأخذوا عن أهلها الفروسية ، والبيان العربي ، وخير شاهد على ذلك إقامة الأمسير (بهرام جور)(٢) بينهم ، والحق أن المناذرة يعدون عاملا كبيراً من عوامل إذكاء الروح الأدبية في قلب الجزيرة ، ودعامة من دعامات الحضارة العربية ، قبل الإسلام(٣) وبعده .

ونستمع إلى هذا الحوار الذى ذكره الطبرى فى تاريخه ، لنعلم مــــدى ما بلغته هذه الإمارة من عمران ، ومن رقى وتمدن ، فهذا رجل طاعن فى السن يدعى عمرو بن عبد المسيح بن بقيلة ، قد التى به خالد بن الوليد ، فسأله :

كم أتت عليك من السنين ؟ .

قـــال : مثو سنىن ؟ .

قال خالد: فما أعجب ما رأيت؟.

قال : رأيت القرى منظومة مابين دمشق والحيرة ، تخرج المرأة من الحبرة ، فلا تزوّد إلا رغيفاً .

فحسبه خالد خرفا ، فلما حاوره وجده فره عضاً ، أى حين اختبره وجده داهية لايشق له غبار ، فقال معقباً : قتلت أرض جاهلها ، وقتل أرضاً عالمها ، والقوم أعلم بما فيهم(٤) » .

<sup>(</sup>۱) انظر : معجم البلدان لياقوت : ۲ – ۳۲۸ ، والمزهر للسيوطى : ۲ – ۲۷۹ ، وصبح الاعثى : ۳ – ۱۰ ، والجهشيارى : ۲ ، والاعلاق النفيسة : ۱۹۲ .

<sup>.</sup> (۲) انظر : المسمودى : ۲ ـ ۲۸۷ و تاريخ ابن خلدون : مج ۲ ـ ۰۰۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر : در اسات في التاريخ القديم لعبد العزيز سالم : ٣٧٩ .

<sup>(؛)</sup> تاریخ الطبری : ۳ ـ ۳۹۳ (ط - دار المعارف ) بتصرف .

٢ – إمارة الغساسنة : فى الشهال الغربى من الجزيرة قامت مملكة الغساسنة ، وكانت مشمولة بالرعاية البيزنطية ، وقد تسمى ملوكها من آل جفنة باسم (ملوك الشام) ، وكان الغساسنة يقيمون فيا يسمى الآن بـ (المملكة الأردنية ) ، و يمتد ملكهم إلى أطراف العراق ، وإلى خليج العقبة ، ومن مدنهم الشهيرة ( جلق )(۱) و ( الجولان )(۲) ، وقد نزحوا – كإخوانهم المناذرة – من اليمن فى أعقاب انهيار سد مأرب ، وهم من الأزد ، وقد نزلوا المناذرة – من اليمن فى أعقاب انهيار سد مأرب ، وهم من الأزد ، وقد نزلوا على ماء يسمى ( غسان ) بنهامة العسير ، فنسبوا إليه ، ثم نزلوا إلى بلاد الشام حوالى سنة ٤٩٤ م ، وزاحموا ( الضجاعمة )(٢) من عرب اليمن الذين سبقوهم عوالى سنة ٤٩٤ م ، وزاحموا ( الضجاعمة )(٢) من عرب اليمن الذين سبقوهم الروم ليردوا غارات البدو ، وليعاونوهم فى حروبهم مع فارس ، وأمدوهم بكتيبة من الجنود ، ليقفوا إلى جانهم فى المحافظة على مياستهم وأمنهم .

وكان للغساسنة حضارة مزدهرة متأثرة إلى حد كبر بالحضارتين : الساسانية والبرنطية ، بيد أن اههام أمراء غسان بتشييد القصور كان أعظم ، حيث إنهم أقاموا كثيراً من الأبنية من قصور وقناطر وأبراج وغيرها(٤) . وقد وفد عليهم كثير من الشعراء . . ولقد أفادتنا أشعار هؤلاء الشعراء في وصف حياة الغساسنة في السلم والحرب ، وهو وصف يلتي ضوءاً على حضارتهم وفهم وحياتهم ومجالسهم ، وهذا حسان بن ثابت بعد وصف حيد جيشهم يصف مجلساً من مجالس جبلة بن الأيهم ، فيقول : « لقد رأيت عشر قيان : خمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط ، وخمس يغنين غناء عشر قيان : خمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط ، وخمس يغنين غناء أهل الحيرة . . ، وكان إذا جلس للشراب فرش تحته الآس والياسمين وأصناف الرياحين ، وضرب له العنبر والمسك في صحاف الفضة واللهب . . وأوقد له العود المندى إن كان شاتياً ، وإن كان صانفاً بطن بالناج . . »(٥) .

<sup>(</sup>١) هي دمشق أو قرية قريبة منها .

 <sup>(</sup>٢) تقع على حدود البادية من الشال .

 <sup>(</sup>۲) انظر : تاریخ ابن خلدون ، العبر : ۲ - ۸۵۷ ( ط - دار الکتاب الدنانی ،
 پیروت ۱۹۵۷ ) .

<sup>(</sup>٤) در اسات فی التاریخ لعبد العزیز سالم : ۲۹٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر : الأغاني : ٢٦ ـ ٢٦ .

س مكة : احتلت مكة من بين قرى الحجاز مكاناً مرموقاً بين العرب ، فيها أول بيت مقدس وضع للناس ، حتى لقد نعتها القرآن الكريم بأنها (أم القرى) ، ولقد اتكأ أهلها على هذه المنزلة بين جيرانهم ، بل اتكأوا عليها في حمايتهم من أن يتهجم عليهم عدو ، أو يقصدهم غاز ، فليس تحمة حصون ، أو جدران ، أو قلاع تقيهم هجمة عدو غادر ، حتى أنهم تذرعوا بعدم اعتناقهم للإسلام بهذه الناحية فقالوا : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » ، ولكن الله امتن عليهم – إذ كان قد زرع بينهم الأمن ، وقداسة البيت ، فلا شك أن ذلك أدعى لاتباع رسوله ، فقال سبحانه : « أو لم نمكن لهم حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ، رزقاً من لدنا ، ولكن أكثرهم لايعلمون(۱) » .

ولقد أصابت مكة توفيقاً كبيراً في تجارتها ، التي نظمتها ، وكان عمادها القوافل(٢) ، التي كانت توم بلاد الشام ، وبلاد اليمن وغيرها ، قال تعالى : الإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف(٣) » ، ومن هذا التنظيم التجارى الذي كان في يد اليمن قديماً استطاعت قبائل مكة أن تغرس قواعد وحدة اقتصادية متهاسكة ، أتاحت لهم الغني والثروة ، بصورة مكبرة ، أشار القرآن لنماذج منها في أكثر من موطن ، وهو بسبيل زجرهم ومحاجبم ، أشار القرآن لنماذج منها في أكثر من موطن ، وهو بسبيل زجرهم ومحاجبم ، وجعلت له مالا مجمدوداً(٤) . . » ويقول الله عن الوليد بن المغيرة : ابن شريق ، وحميل بن عامر الحجى ، وأمية بن خلف ، وغيرهم ، وغيرهم ، الذي حم مالا وعدده ، يحسب أن ماله أخلده(٥) » .

<sup>(</sup>١) سورة القصص ، الآية ٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام : ۱ - ۸۹ (ط. محمد على صبيح ۱۹۶۳) .

<sup>(</sup>٣) سورة قريش : ١ - ٢ .

<sup>(؛)</sup> سورة المدثر ، الآية : ١٢ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الهمزة ، الآية : ٢ - ٣ .

## النظم والتقاليد :

لقد دفعهم هذا الثراء العريض إلى الاستغراق في المحافظة على التقاليد والسهر على راحة القوافل ، حتى لا تحل بهم نكبة ، أو تنزل بهم غارة ، ولم يكن وراء ذلك حكومة منظمة ، أو رئاسة عامة ، ولكنه كان شعوراً يدفع كل واحد منهم إلى الإحساس بأن الأمر أمره ، وأن أى عدوان عليه سوف يحطم حياتهم ، وكان ذلك نتيجة لأنهم ارتضوا فيا بينهم جمع عشائرهم وربط قبائلهم ، ثم وكلوا إلى كل بطن من البطون أمراً من الأمور ، ووظيفة من الوظائف ، ومن ثم نرى أن وحدة مصالحهم كانت حافزاً لهم إلى وحدة صفهم ، أو بمعنى أدق ( وحدة عصبيتهم ) ، حتى أن هذا الشعور ، قد مس قلب الرسول عليه السلام ، وأدركته عاطفة هذه الوشيجة ، فإذا هو وبعض الصحابة يستغفر لذوى قرباه ممن بقوا على الشرك ، فعاتبه الله بقوله سبحانه : « ما كان للنبى ، والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ، مبحانه : « ما كان للنبى ، والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ،

1 - الأشهر الحرم: تحالفت جميع القبائل العربية في العصر الجاهلي فيا بينها على وقف القتال خلال أربعة شهور من العام ، وقد سموا هذه الشهور بر الأشهر الحرم) ، وقد ذكر أكثر من مفسر تعليلا للبواعث التي حفزت العرب إلى سلوك هذا المسلك ، وهذا ابن كثير يبدى رأياً في الأشهر الحرم فيقول : « وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة : ثلاثة سرد ، أي متتابعة ، وواحد فرد ، لأجل أداء المناسك ، أي الحج والعمرة ، فقد حرموا ذا القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال ، وحرموا شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ، وحرموا شهر المحرم ، ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم ، وهم آمنون ، هذه هي الثلاثة السرد ، أما الشهر المنفرد ، فهو رجب ، وذلك لأجل زيارة هذه هي الثلاثة السرد ، أما الشهر المنفرد ، فهو رجب ، وذلك لأجل زيارة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ١١٣ .

البيت الحرام للاعتمار ، لمن يقدم من أقصى الجزيرة ، ثم يعود إلى وطنه آمناً(١) ».

٧ - البرسيّل : يقول محمد بن إسحاق: إن البسل عبارة عن ثمانية أشهر حرم كانت لقوم لهم صيت وذكر في غطفان وقيس ، يقال لهم : الهباءات (٢) ويبدو أن حماعة الهباء تلك ، كانت من القبائل المرهوبة الجانب حتى أنه بلغت من صولتها أن فرضت نظماً وشعائر وتقاليد على بعض القبائل الأخرى، أو أن القبائل الأخرى كانت تشاركها الرأى . وتدين بعقائدها ، وفى ذلك يقول ابن هشام : «والبسل ثمانية أشهر (٣) حرم لهم من كل سنة ، من بين العرب ، وقد عرفت ذلك لهم العرب ، لا ينكرونه ولا يدفعونه ، يسيرون به إلى أى بلاد العرب شاءوا ، لا يخافون منهم شيئاً (٤) » .

٣ - الأسواق: كانت هناك أسواق كثيرة تقام فى مختلف أنحاء الجزيرة العربية طوال شهور السنة ، لعبادل المنافع حتى كاد لا خلو منها شهر ، فكانوا يجتمعون ( بدومة الجندل ) فى أوائل ربيع الأول ، ثم ينتقلون إلى ( هجر ) بالبحرين فى ربيع الثانى ، وفى شهر جمادى الأولى يذهبون إلى ( عمان ) ، ويظلون هناك حتى آخر الشهر ، ومن بعد ذلك يرحلون إلى ( المشقر ) ، وهو حصن بالبحرين ، فتقوم به سوقهم أول يوم من حمادى الآخرة ، ومن ثم ينتقلون إلى ( صحار ) فيقيمون بها بضعة أيام من رجب ، ومن أسواقهم ، ( الشحر ) بين عمان و عدن ، و تقوم فى النصف من شعبان ، ثم يذهبون إلى ( عدن ) ومن ثم إلى ( صنعاء ) فى النصف من رمضان حتى أخره .

<sup>(</sup>۱) انظر : تفسير ابن كثير : ۲ ـ ٥٥٥ (ط - دار احياه التراث ، بيروت ١٩٦٩) وقارن بتفسير الرازى : ١٥ ـ ١٢٥ (ط - دار الكتب العامية يطهران ) ، ومحاسن التأويل : ٩ ـ ١١٤٥ وبابن هشام فى سيرته : ١ ـ ٥٥ ، وتوسير العلى القدير لاختصار ابن كشر : ٢ ـ ٢٠٠ (ط - بصطفى الباب ٢٠ - ٢٢ (ط - مصطفى الباب الحلبي ١٠٥ () ،

 <sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب ، ١٠٥ ( بسل ) وتفسير ابن كتير : ٣ - ٣٥٥ ، وسيرة
 ابن هشام : ١ - ١٠٥ ، والعقد الفريد : ٣ - ٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) لم تذكر المصادر ما هي هذه الأشهور الثمانية ، وإذا افترضنا أن من بيها الأربعة المعروفة ، فإننا لانعرف الأربعة الأخرى .

<sup>(</sup>٤) انظر : سيرة ابن هشام : ١ - ١٠٦ .

وفى شهر شوال كانت تقام سوق (عكاظ) ، وهي أكبر أسواق العرب وتستمر إلى آخر ذى القعدة ، فإذا أهل ذو الحجة أتوا (ذا المجنة وذا المجاز) وهما قريبان من مكة ، وكانتا تقامان أيام موسم الحج ، وكانت هذه الأسواق كلها أشبه بمعارض عامة يفد إليها الناس من شي أنحاء الجزيرة ، وتجرى مسابقات الحيول ، وتقام الألعاب الشعبية ،ويتناشد الشعراء ، وتعقد المؤتمرات للنظر في مهام الأمور من مسائل السلم والحرب والحلف والتعاهد والثار والتقاضى .

وينقل سعيد الأفغانى عن المرزوقى (٤٢١ هـ) قوله: «إن أمر الموسم وقضاء عكاظ كان فى بنى تميم ، يكون ذلك فى أفخاذهم .. وكان ممن اجتمع له ذلك منهم عامر بن الظرب العدوانى ، وسعد بن زيد مناة .. ثم وليه فلان وفلان حى جاء الإسلام ، فكان يقضى بعكاظ محمد بن سفيان بن مجاشع ابن دارم ، وكان أبوه قاضياً فى الجاهلية ، فصار ذلك مير اثاً لهم ».

وقد قدم الأفغاني لهذا النص بقوله: « أما الفصل بين الناس فزعم المرزوق(۱) » ويتابعه في هذا الزعم ظافر القاسمي(۲) ، وفي الحق ، فإن المرزوق لم يزعم شيئاً — كما ذهب كلا الكاتبين — بل قرر حقيقة ، ولو قرأ كلاهما مقدمة(۳) الحياسة لعلما أن الرجل ثقة في نقوله ، هكذا شهد له مهرة القدماء ، وفي هذا النص لم يصنع شيئاً أكثر من نقله بأمانة خبراً تواتره الرواة ، وقد أتى عليه ابن حبيب ( ٧٤٥ هـ ) في المحبر برواية السكرى بالعبارة نفسها تقريباً(١) ، وإذن فلا مجال للزعم الذي قال به الكاتبان .

وكانت سوق عكاظ أشهر هذه الأسواق يشهدها جم غفير من الناس

<sup>(</sup>١) انظر : أسواق العرب : ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) نظام الحكم : ١٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة شرح الحماسة .

<sup>(</sup>٤) أنظر : المحبر : ١٨٢ .

من مختلف القبائل فى طريقهم إلى مكة للحج ، وفى عكاظ كانت تقوم المنافرات والمفاخرات وتنشد الأشعار ، وفى ذلك يقول حسان بن ثابت :

سأنشر ما حييت لهم كلامـــاً 'ينشّـر فى المجامــع مــن عــــكاظ

ويقول طريف بن تميم العنبرى :

أو كلما درت عـكاظ قبيـلة بعثـــوا إلى" عريفهــم يتوسم

ولم يكن من المعقول أن يجتمع فى هذه السوق وغيرها هذا الجمع الحاشد من شى أنحاء الجزيرة ، ومن مختلف القبائل من غير أن يكون تمة لغة واحدة بها يتخاطبون وينشدون أشعارهم ، فيفهمها الجميع ، ويتنافرون ويتخاصمون ويتحاكمون ويخطبون فيفهم الناس طرا ، لقد كان ذلك ولا ريب بلغة مشتركة ارتضاها الناس للتعبير عن عواطفهم السامية ، تلك هى لغة الشعر الجاهلي ولغة الحكم والأمثال والحطب .

٤ - الإيلاف(١): يقصد بها المعاهدات التي عقدتها قريش مع القبائل والدول الواقعة على طرق التجارة التي كانوا يسلكونها في رحلتهم ، ونعني بهما رحلتي الشتاء والصيف ، والإيلاف(٢) ، كما يقول أبو على القالى : كانت قريش تجاراً ، وكانت تجارتهم لا تعدو مكة .. حتى ركب هاشم ابن عبد مناف إلى الشام ، فنزل بقيصر ، فلما رآه وكلمه أعجب به .. فلما رأى نفسه قد تمكن عنده قال له : أبها الملك ، إن قومى تجار العرب ،

<sup>(</sup>١) الإيلاف فى اللغة : أمان الطريق بغير حلف ، ويوُخذ لتأمين خروج التجار من أرضٍ لأرض ( المعجم الوسيط : ١ ـ ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) وقد فرق بعض الدارسين بين الإيلاف وبين العصم ، فقال : الإيلاف ، المقصود به العهد بين قريش وحدود المالك الأربع : أى العهد بين قريش وحدود المالك الأربع : أى الروم والحبشة و الفرس ، واليمن ، أما العصم ، فالمراد به المعاهدة بين قريش وبين الدول الأجنبية .

فإن رأيت أن تكتب كتاباً تومن تجارتهم ، فكتب له كتاب أمان لمن يقدم منهم ، فأقبل هاشم بذلك الكتاب ، فجعل كلما مر بحى من أحباء العرب بطريق الشام ، أخذ من أشرافهم (إيلافاً).

والإبلاف عندهم أن يأمنوا في أرضهم بغير حلف وهو أمان الطريق و وخرج المطلب بن عبد مناف إلى اليمن فأخذ من ملوكهم عهداً لمن تجر إليهم من قريش ، وأخذ الإيلاف ، كفعل هاشم ، وخرج عبد شمس ابن عبد مناف إلى الحبشة ، فأخذ إيلافاً .. وخرج نوفل بن عبد مناف — وكان أصغر ولد أبيه — وأخذ عهداً من كسرى لتجار قريش ، وإيلافاً من مر به من العرب (١) » ، وقد جاء في طبقات ابن سعد : كان هاشم رجلا شريفاً ، وهو الذي أخذ الحلف لقريش من قيصر لأن تختلف آمنة – أي تسلك الطرق وهي آمنة في سربها — وأما من على الطريق فقد صاو إلفهم بطريق آخر ، وهو أن تحمل قريش بضائعها ، ولا كراء على أمل الطريق ، فكتب له قيصر كتاباً ، وكتب إلى النجاشي أن يدخل قريشاً أرضه .. (٢) » .

ويقول الطبرى: أن أول من عقد العهود أربعة من أولاد عبد مناف ، وهم: هاشم ، وعبد شمس ، والمطلب ، ونوفل ، « فقد كانوا أول من أخذ لقريش العصم(٣) ، فانتشروا من الحرم ، وأخذ لهم هاشم حبلا من ملوك الشام ، أى الروم ، وغسان ، وأخذ لهم عبد شمس حبلا من النجاشي الأكبر ، فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة ، وأخذ لهم نوفل حبلا من الأكاسرة ، فاختلفوا بذلك السبب إلى العراق وأرض فارس ، وأخذ لهم المطلب حبلا من ملوك حمير ، فاختلفوا بذلك السبب إلى العراق وأرض فارس ، وأخد لهم المطلب حبلا من ملوك حمير ، فاختلفوا بذلك السبب إلى اليمن فجبر المقدم قريشاً فسموا : المحمر بن (٤) ».

<sup>(</sup>١) انظر : ذيل الأمالي والبوادر : ٢٠٤ ، (بتصرف )وقارن باليعقوبي : ١ ـ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الطبقات : ١ ـ ٧٨ (طــ دار صادر ودار بيروت ١٩٦٠ ).

<sup>(</sup>٣) العصم : الحبال ، وقد كنوا بها عن العهود .

<sup>(</sup>٤) انظر : تاريخ الطبرى : القسم الأول ص ١٠٨٩ (طـــمكتبة خياط پيروت ١٩٦٥ (.) تحقيق : M.J.Bart ).

و حلف الفضول(١) ؛ يعتبر حلف الفضول من أشهر التنظيات التى اصطنعها أهل مكة ، فقد تداعت قبائل قريش إلى ( دار عبد الله بن جدعان) لعظم منزلته بين القوم ، فاجتمع عنده بنوهاشم وبنو المطاب ، وأسد ابن عبد العزى ، وزهرة بن كلاب ، وغيرهم من القبائل المحاورة . وتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا ،كة مظلوها ،ن أهلها ، أو من غير أهلها من دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه ، وكانوا على من ظلمه ، حتى ترد عليه مظلمته ، وقد سبت قريش ذلك ( حلف الفضول )(٢) ، وقد شهده الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهو فتى فى مقتبل حياته ، وأثنى عليه بعد الإسلام ، فقال : شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفاً .. لو دعيت إليه فى الإسلام ، فقال : شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلقاً .. لو دعيت المحلف ، يقرها الإسلام ، وإلا لما صدر عن الرسول مثل هذا القول .

٦ - دار الندوة(٤): تعد دار الندوة(٥) من أوليات التنظيم الذي استنه القرشيون ، فكانوا مجتمعون للمشاورة ، وإبداء الرأى - إذا حزبهم أمر من الأمور - في تلك الدار التي بناها قصى بن كلاب ، وجعل بابها إلى ناحية الكعبة ، فما تنكح امرأة ، ولا يتزوج رجل من قريش ، ولا يتشاورون في

<sup>(</sup>۱) اختلفوا فى سبب التسمية ، فقيل ؛ لأنهم تحالفوا على أن يردوا الفضول إلى أهلها ، فلا يتركوا عند أحد فضلا يظلمه أحد ، إلا أخلوه له منه ، وقيل ؛ لأنها حلف لثلاثة من جرهم ، كان كل واحد منهم يقال له ؛ الفضل ( انظر ؛ المعارف لابن قتيبة ؛ ٢٩٤ ) وزاد ابن سعد ؛ أنهم تعاهدوا على التآسى فى المعاش ( انظر ؛ الطبقات ؛ ١ - ١٢٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : سیرة ابن هشام : ۱ - ۱۹۰ (ط - مصطفی البابی الحلبی عصر ۱۹۳۱)
 تحقیق مصطفی السقا و آخرین .

۱٤۱ - ۱ : المصدر السابق : ۱ - ۱٤۱ .

<sup>(</sup>٤) فى لسان العرب : أناديك ، أشاورك وأجالسك ، وندوت القوم ، أندوهم ، إذا جمسم فى النادى ، ومن هنا جاءت ( دار الندوة ) انظر : مادة ( ندا ) وقارن بالمعجم الوسيط : ٢ - ٢ - ٢ ( ط- دار الممارف ١٩٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) اقرأ بتوسع عن دار آلندوة فى كل بن الطبرى : ٢ ـ ٢٥٩ ، وابن هشام : ١ - ١٣١٠ ونتوح البلدان البلاذرى : ٧٠ ، وطبقات ابن سعد : ١ ـ ٧٠ الذى يقرر أنها أصبحت فى العهد الأموى مقرأ لدار الإمارة ، وقارن ببلوع الأرب للألوسى : ٢٧٢ .

أمر نزل بهم . ولايعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلا فيها ، وما تدرع (١) جارية من قريش إذا وصلت سن البلوغ إلا بها ، وكان لا يعذر غلام إلا فيها ، ويقول الكلبي : « وهي أول دار بنيت بمكنة ، ثم تتابع الناس . فبنوا الدور من حولها »(٢) .

#### المناصب التقليدية عكة:

لقد توزعت السلطات فى مكة بين بيوتات قريش ، فكان لكل بطن أو عشيرة منها منصب من المناصب تحسب مكانتها ، وقد حرص رجالات مكة على إرضاء العشائر القرشية ، ليقضوا على تنازع السلطة ، واشتعال الحروب بينهم ، فأنشأوا طائفة من الوظائف الدينية – وكانت هى الأصل – وطائفة أخرى من الوظائف الحربية والمدنية ، نذكر منها :

1 – السقاية والعارة (٣): أى سقاية قصاد بيت الله الكريم ، وتقديم الماء للعطاش ، ثم النظر في عمر ان الكعبة ، والسقاية : الموضع الذي ينصب للشراب في المواسم وغيرها ، أو يتخذ مجمعاً للماء (٤) ، وقيل : السقاية وسقاية الحاج : سقيهم الشراب ، ويعنون بالشراب ما كانت تسقيه قريش الحجاج من الزبيب والتمر المنقوع في الماء .

فأما الماء : فلندرته ، وحاجة الناس الماسة إليه فى مثل هذه البقاع الجرداء ، وأما الشراب : فتكريماً لضيوف بيت الله ، وكان يليها العباس ابن عبد المطلب(ه) فى الجاهلية ثم فى الإسلام ، وفى الحديث النبوى : «كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدى ، إلا سقاية الحاج ، وسدانة البيت »

<sup>(</sup>١) تدرع : تلبس الدرع ، وهو القميص ، إيذاناً بأنها بلغت مبلغ النساء ، وأصبحت .

 <sup>(</sup>٢) انظر : بلوغ الأرب: ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) وقيل : العارة : التنحية ، وعدم الهجر من الكلام .

<sup>(</sup>٤) كان يجمع فى حياض من (أدم) أى من جلود ، وكانت تنصب فى فناء الـكعبة ، وفى منى وعرفة .

<sup>(</sup>٥) وكان يليها من قبله هاشمِ بن عبد مناف ( انظر : طبقات ابن سعد : ١ - ٧٨ ) .

أما العارة فمن معانيها فى اللغة : التحية ، وأما فى الاصطلاح ، فقد قال الألوسى : إن المقصود بها « ألا يتكلم أحد فى المسجد الحرام بهجر ولا رفث ولا يرفع فيه صوته ، وكان العباس ينهاهم عن ذلك (١)».

٢ — الحجابة والسدانة وحفظ مفاتيح الكعبة : والسدانة ، هي خدمة البيت الحرام ، وكانت لبني عبد الدار ، والسادن : خادم الكعبة ، والحجابة كلمة مرادفة ، تعنى تولى حفظ الكعبة ، وفتح بابها وإغلاقه ، ولكن ان منظور يقول : ثمة فرق بين الكلمتين ، فالحاجب يحجب وإذنه لغيره ، والسادن محجب وإذنه لنفسه(٢) ».

٣ - الرفادة : وهى القيام بأمر الحجيج ، وإطعام من لا زاد له ، وكانت لبنى نوفل ، وقيل : كانت عبارة عن خرج تخرجه قريش فى كل موسم من أموالها ، إلى قصى بن كلاب ، فيصنع به طعاماً للحجاج ، وفى هذا يقول قصى : « يا معشر قريش إنكم جيران الله ، وأهل بيته ، وأهل الحرم ، وأن الحجيج ضيوف الله ، وزوار بيته ، وهم أحق الضيف بالكرامة ، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحجج حتى يصدروا عنكم(؛).

٤ - الاستقسام : وهو اللجوء إلى الأزلام للاستقسام بها فى الملهات ،
 وكانت لبنى جمح ، وقد يسمى الأيسار ، والياسر : هو اللاعب بالقداح والجمع أيسار ، وهم الذين يتقامرون .

الأموال المحجرة : التي قسموها لآلهتهم ، وفيها النقد والحلي ،
 وكانت لبني سهم ، ويقول جرجي زيدان : « وربما أشبهت بيت المال في

 <sup>(</sup>١) أنظر : بلوغ الأرب : ١ - ٥٥٠ (ط - دار الكتب الحديثة القاهرة ) تحقين :
 محمد بهجة الأثرى .

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان العرب ، مادة ( سدن ) ومادة ( حجب ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر : لسان العرب ، مادة (رفسد).

 <sup>(</sup>٤) انظر : سيرة ابن هشام : ١ - ١٣٧ .

الإسلام(١) » ، وليس بصحيح ما ذهب إليه ، لأنه يفهم من كلمة ( المحجرة ) أنها كانت شبه موقوفة ، أى يمتنع التصرف فيها ، اللهم إلا إذا كانت في الوجوه المحددة لها ، كشراء الإبل وذبحها لإطعام البائس والقانع والمعتر .

7 - السفارة: السفير هو الرسول والمصلح بين القوم ، وكان العرب في الجاهلية إذا وقعت بينهم وبين غير هم من القبائل حرب ، وأرادوا الصلح بعثوا سفيراً عنهم ، وكذلك الحال إذا أرادوا المنافرة والمفاخرة ، جعلوا من بينهم سفيراً إلى القبيلة الأخرى ، ليعلمهم بما استقر عليه الأمر ، ويشترط لقبيلته شروطاً ، ويستمع إلى شروط القبيلة الأخرى ، وكان آخر سفراء قريش في الجاهلية عمر بن الحطاب (٢).

وكانت لهذه المناصب(٣) الدينية خطرها فى الجاهلية ، فهى أشبه ما تكون بالمناصب الدينية فى وقتنا الحاضر ، وكان إلى جانبها مناصب سياسية نذكر منها :

١ – اللواء : وهى الراية التى يحملونها فى حالة الاستنفار ، وكانوا يعقدونها لأحدهم فى حالة إعلان الحرب ، وقيادة الجبوش دفاعاً عن البيت وكانت لبنى أمية ويطلق عليها أيضاً (العقاب).

٢ - القبة: وهي أشبه ما تكون بالخزن الذي بجعلون فيه أسلحتهم وتموينهم ، وكانت لبني مخزوم ، وكانت إلى جانبها الأعنة ، أي صاحب أعنة الخيل ، فهو الذي يتولى خيل قريش ، ويكفل أمرها في حالة الحرب .

وقد يدرجون تحت هذا الباب ، أى باب القبة والأعنة – بابين آخرين هما : الحكومة ، أى التضاء ، وكانت في بنى سهم ، والقيادة : وهي إمارة

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ التمدن الإسلامي : ١ : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : سيرة عمر لابن الجوزى : ٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) ومنها : المشورة ، والأشناق ، ويمنون بها : الديات والمنارم الى يلتزم بها أدبياً
 ويطلب إلى قريش معاوقته فيها وكانت في تيم .

الركب ، سواء فى الحرب أم فى السلم ، وكانت فى بنى أمية ، وكان صاحبها أبو سفيان .

وترى أنه كانت وراء هذه المناصب الروح القبلية تعمل عملها للاستئنار منصب ما ، دون أن تكون هناك وحدة تجمع شملهم ، اللهم إلا فى حالة الحرب ، فإذا وضعت الحرب أوزارها عادت كل قبيلة إلى الانفراد بأمرها واستقلالها ، ومن ثم لم تصل قبائل مكة ولا غيرها إلى مرحلة ( الدولة ) التى تخضع الناس كلهم لسلطانها ، وقد يحلو لبعض المؤرخين(١) أن يدعى أنه كانت فى مكة ( حكومة جمهورية ) نهضت بأعبائها ، من حيث سن القوانين ، والسهر على أمور الجاعة ، والفصل بينهم فى الحلافات .. وفى الحقيقة لم يتم شىء من ذلك إلا مع ظهور الإسلام على يد الرسول عليه الصلاة والسلام .

ولكن الشيء الذي يمكن أن يقال: ويصدقه الواقع من الناحية التاريخية والاجتماعية أن البيئة الحجازية وصلت إلى الذروة من انسداد الباب، فكان ذلك منذراً إزاء هذه الغاشية بظهور تحول، أو ثورة هادفة، وهذا ما حدث على يد محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، « فقد كانت دعوته ثورة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى يزلزل الأوضاع الفاسدة، ويحطم صروح البغى والعدوان الشامخة، ويجدد معالم الحياة وأوضاعها، ويقيمها على أسس من الدعائم الصحيحة(٢)».

<sup>(</sup>۱) هي دعوى قال بها المستشرق اليسوعي ( لامانس ) في كتابه ( مكة ليلة الهجرة ) ليثبت من ورائها أن الدعوة الإسلامية لم تأت بجديد ، فهي دعوى أريد بها باطل ، والغاية عنده تهرر الوسيلة ، نقد بالغ دنما المستشرق المنصب على الإسلام ، ليقول : بأن مكة بلغت من التنظيم في الجاهلية درجة كبيرة ، نعتها باسم ( جهورية مكة ) ، وقد تابعه أكثر من دارس عربي ، كناجي معروف في كتابه ( أصالة الحضارة العربية ) وأحمد الشريف في كتابه ( دولة الرسول ) وغيرهما .

 <sup>(</sup>۲) انظر : حديث الجمعة للأستاذ حسن البنا : ١٢٤ ( ط – الدار السعودية للنشر –
 جدة ١٩٧٢).



# الفصل الشابى الإسلام والشظيم السياسى

### النزعة التنظيمية:

نعرف أن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان ، وهو آخر الرسالات ، قال سبحانه : « ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ، ولكن رسول الله ، وخاتم النبيين .. »(١) ، ومن ثم كان لابد لهذا الدُّن بالضرورة أن يكون مستكملا لجميع مقومات الحياة وأصولها ، ولجميع مقومات الدين وقواعدها بصورة دقيقة منظمة ، فهو نظام كامل للدىن والدنيا معاً ، ولـكن هذا النظام في مجال أفق الحياة بالذات ، وأعنى مها المعاملات ــ مع تنظيمها الدقيق إلا أنها تبدو بالنسبة لكل عصر من العصور ومن خلال النظرة الفاحصة ــ وكأنها وضعت له ، فهي تسبر وفق مقاييسه ومعاييره ، وتعالمه في الإدارة والاقتصاد والحكم والاجتماع ، فإذا مسها التطور والتجديد قبلته ، ولم ترفضه فهي من المرونة بمكان كبير ، وقابلة لأن تسع الكون كله ، لأنها وضعت للبشرية جمعاء ، وقد استوت على سوقها ، ووصلت إلى أوج رقمها وتقدمها وفي ذلك يقول المستشرق ( Louis Gardet ): « إن الإسلام ليس مجرد دىن عقائدى ، بل هو فوق ذلك دولة تعتمد في تعاليمها ونظمها على الجاعة الرشيدة التي ترسم من واقع الدين ليكل عضو فيها بل لجميع أفرادها على السواء ، شروط الحياة الإسلامية ومناهجها التنظيمية ، فالحياة العائلية والاجتماعية ، والسياسية ، والمدنية المحضة ، والمصلحة العاجلة في هذه الحياة الدنيا ، والنعيم المقيم لكل مؤمن بالحياة الباقية في الآخرة ، كل ذلك مرسوم فى وحدة كلية مترابطة ، يسيطر علمها الإسلام ، وينفخ فيها من روحه »(٢)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية . ٤ .

PYincipes et limites de lacommunauté musul mane, 120. (Y)

وصدق الله حيث قال « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» (١) ولا شك أن مفهوم عصر الراشدين بالنسبة للإدارة أو سياسة الحكم مثلا ، غير مفهوم الأمويين ، غير مفهوم العباسيين ، غير مفهوم الفاطميين ، غير مفهوم اليوم ، لأن النزعة التنظيمية تأخذ طريقها ببطء ، أو بعنف إلى صميم هذه المفاهيم ، فتصوغها صياغة نظرية جديدة .. ولكن حقيقتها أو مبادئها الأساسية تبتى كما هي في التشريع الإداري والمالي والحربي والاجتماعي ، لقد صاغها الراشدون ، وكانوا هم الصف الأول الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا هم النواة التي قامت عليها بالحق والعدل ، ثم صاغها الأمويون ثم العباسيون والأتراك ، ثم الدول الإسلامية الحديثة وقد يحسنون تطبيقها أو يميلون عن القصد ، ويزيدون في أصولها أشياء ، أو ينقصون منها ، ويطورون أشكالها ، ليسيروا مع الحياة المتجددة التي تسير مخطى واسعة نحو التقدم والرقى ، وقد تتوقف عملية التطور ، ويتجمد تدفق الفكر ، وحينئذ تصبح هذه المبادئ ، وهذه النظم حبراً على ورق ، وأمانى تجترها الشعوب ، ويلوكها العلماء دون تدبر وإمعان ، فتستعصى على الانفتاح ، وتستغلق على العقول ، حتى ترى التطبيق أمراً بعيداً ، وأمنية صعبة المنال ، ونكثر الأقوال ، وتقل الأفعال .

## مصادر التنظيم:

لقد حدد الدين مصادر التنظيم الإسلامى ، فالشريعة الإسلامية لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها ووضحت معالمها ، قال رسول الله : « تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ، كتاب الله ، وسنة رسوله(٢) » فأوضح لنا أن المصدر الأول هو : القرآن الكريم ، وأن المصدر الثانى هو : السنة

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ، الآية : ٥٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : خطبة الرسول في حجة الوداع ( البيان والتبيين : ۲ – ۵۳) ( ط – دار الفكر للجميع بيروت ۱۹۹۸ ) وسيرة ابن هشام : ٤٠ – ٢٥١ ، والعقد الفريان : ٤ – ١٢٥ ، وجمهرة خطب العرب : ١ – ١٠٥ ، ومجموعة الوثائق : ٣٧٠ .

النبوية ، ثم أقر (الإجماع) بأنه أشاعه بين أصحابه ، وقال : «سألت ربى ألا تجتمع أمتى على الضلالة ، فأعطانها(۱) » وقال : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » ، وكثيراً ماكان يستفتهم ، ويأخذ رأيهم فيما لم ينزل فيه القرآن ، وأقر الاجتهاد ، وهو دعم للفكر الحر ، وذلك واضح في سفارة معاذ بن جبل ، حيما بعثه إلى اليمن قاضياً فقال له : بماذا تحكم ؟ قال : «بكتاب الله قال : فإن لم تجد ، قال : فبسنة رسوله ، قال : فإن لم تجد ، قال : أجتهد رأيي ولا آلو(٢) » ، ثم جد (القياس ) ، وكان عمر بن الحطاب واضع لبنته الأولى ، وذلك عندما قال لأبي موسى الأشعرى : اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عندك(٣) ، وقد نهج الصحابة والمسلمون هذه المناهج الأربعة .

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نعد عصر الوحى ، أنه نقطة الانطلاق ومركز الإشعاع – ولا يزال – حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقف قبل أن يغادر الدنيا – فى حجة الوداع – وكرر هذه القيم والمبادئ ، وكأنه يريد من معاصريه ، ومن سيأتون بعدهم ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، أن يعرفوا حقيقة مصادر دينهم ودنياهم ، وأن يتفهموا نظم الإسلام التى غدت مائلة فى الأذهان ، حية فى الصدور على أفضل الصور التى يمكن أن تعمل على إشاعتها بين الناس ، وتحبب إليها الأفئدة والقلوب وصدق الله حيث قال : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » (٤) .

نعم ، لقد أباح الإسلام – الذى أقر حرية الرأى – مبدأ استنباط الأحكام ، فيا عرفناه آنفاً باسم القياس ، بشرط ألا يصادم ذلك نصاً في

<sup>(</sup>١) انظر : المستصنى للغزالي : ١ - ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

 <sup>(</sup>٣) انظر : أعلام الموقعين لابن القيم : ١ - ١٣٠ ، وقارن بالمستصلى للغز الى : ٢ - ٢٤٤ ،
 والمقد الذريد : ١ - ٦٣ ، وعيون الأخبار لابن قتيبة ، والكامل للمبرد : ٩ (ط - مصطلى عمد ١٣٦٤ هـ) . وصبح الأعشى : ١٠ - ١٩٣ و إعجاز القرآن للباقلاني : ١٤١ .

<sup>(؛)</sup> سورة النحل ، الآية : ٨٩ .

كتاب الله وسنة رسوله ، وأن النظريات التى تناولها علماؤنا القداى ، ودارسونا المحدثون فى عالم الأحوال الشخصية من : نظم الأسرة ، ونظريات الاقتصاد والمال والعلاقات الدولية ، والتنظيم السياسى والحربى ، لا تعدو أن تكون تعريفاً وامتداداً لبعض الحقائق الإسلامية التى ولدت فى عصر الوحى ، ولكنها لم تأخذ صورتها القوية لعدم حاجة الناس إليها آنذاك ، ولكن كان للقرآن وللرسول عليه الصلاة والسلام فيها قول أو فعل أو توجيه أو تقرير .

وعلى هذا الأساس لا يستقيم لمسلم أن يغير ، أو يحيد عما افترضه الله عليه في ميدان المعاملات \_ فضلا عن طريق القرآن الكريم والسنة النبوية ، كنظم الميراث والزواج والطلاق والوصية والحدود والأموال ، «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم »(۱) و «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته »(۲) فالإسلام يرى أن الحكومة ضرورة من ضرورات المحتمع الراشد ، وأول واجبي بالنسبة لها صدقها وأمانتها في تحمل المسئولية كاملة غير منقوصة ، إزاء الجاعة ، أو يمعنى أوسع وأدق إزاء الأمة التي تظللها الأحكام الإسلامية من أدناها إلى أقصاها بالحق والعدل وقوة السلطان ، دون أدنى ميل أو زيغ عن اتباع التنظيم الذي يكفل نوعاً من الاستقرار والأمان لأفراد الأمة .

وهذه المسئولية المنوطة بالحاكم لها أبعادها المختلفة ، فهى تأخذ البعد التشريعى ، والبعد التنفيذى ، والبعد القضائى ، وصدق الله حيث قال : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب ، والميزان ، ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ، ومنافع للناس (٣) » .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص ، الآية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ، الآية : ٢٤ .

فالكتاب يعنى : التشريع ، والميزان يعنى : القضاء ، والحديد يعنى : التنفيذ ، الذى يأتى ثمرة القوة ، حيث لا تم إقامة الحدود إلا باللحوء إلى سند من القوة ، فالإسلام يلزم المسلمين بالأصول والقوانين ، وينزل بمخالفها ما حدده من عقوبات ، أما الجانب التنفيذى : فهو ما نسميه بالجانب السلطاني في التفكير الإسلامي ، أي جانب الحكم ، ويقول ابن تيمية : «بجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ، بل لا قيامة للدين إلا بها ، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع ، لحاجة بعضهم إلى بعض ، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس .. ، ثم إن الله أوجب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة ، ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل ، وإقامة بالمعروف والذي عن المنكر ، سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل ، وإقامة الحدود وغير هما مما لا يتم إلا بالقوة والإمارة ، ولهذا روى : أن السلطان ظل الله في الأرض » (١) .

كما تأخذ المسئولية أبعاداً أخرى : كالبعد التربوى والتعليمي والقيمي وهذا الشق يشمل الجانب الثقافي في التفكير الإسلامي . وفي ذلك يقول طه حسين : « إن الإسلام .. لم يسلب المسلمين حريبهم ، ولم يلغ إرادتهم ، ولم يملك عليهم أمرهم كله ، وإنما ترك لهم حريبهم في الحدود التي رسمها لهم ، ولم يحص عليهم ما ينبغي أن يفعلوا ، وكل ما ينبغي أن يتركوا ، وإنما ترك لهم عقولا تستبصر ، وقلوباً تستذكر ، وأذن لهم أن يتوخوا الحير والصواب والمصلحة العامة والمصالح الحاصة ، ما وجدوا إلى ذلك سبيلا »(٢) .

## بين الجاهلية(٣) والإسلام :

أشرقت شمس الإسلام ، وحياة العرب حافلة بالنظم القبلية والأعراف

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الفتنة الكبرى : ٢٣ (طـدار المعارف ١٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) أكثر الباحثين على أن كلمة الجاهلية مشتقة من الجهل ضد الحلم ، أى الدفه والفضب ، قال عرو بن كاثوم فى معلقته : ( ألا لا يجهلن أحد علينا – فنجهل فوق جهل الجاهلينا ، وجاء على لسان السيدة عائشة : « سعد بن عبادة – وهو سيد الخزرج – كان رجلا صالحاً ، ولكن اجتهلته الحمية » أى أغضبته ، وحملته على الجهل ( رواء مسلم فى صحيحه ١١ - ٢١٣٤ رقم ٥٦ ) (ط – الحلبي بمصر ) انظر : تفصيلا وانياً لمعى كلمة الجاهلية فى كتارنا ( الاتجاهات الفكرية فى الأدب الجلمل ) والأدب العربي والنصوص : جه ص ٥٥ .

والتقاليد ، ولن نكون منصفين في تناولنا للمجتمعات الإسلامية ، ما لمنعرج على دراسة العصر الجاهلي ، حتى ندرك أهمية دراسة آثاره وأخباره وأحواله ، وحتى نقف على مدى التطور الذي أصابته العقلية الإسلامية ، والجهود الجبارة التي بذلت ، إلى أن آل الأمر إلى بناء هذه الحضارة الشامحة ، ورسوخ هذه المدنية العريقة ، وتأصيل هذا التراث المحيد ، والعرب ليسوا بدعاً بين الشعوب ، فما لا شك فيه أن نظمهم وأعمالهم كان فيها النافع للمجتمع وكان فها الضار ، وحينًا جاء الإسلام ، أقر بعضاً من مناهجها النافعة المهر أة من العيوب ، ورفض قسما من تقاليدها الضارة ، وأدخل نوعاً من التعديل على جانب من سلوكها ، وأحل أموراً جديدة لم يكن للعرب سابق عهد مها ، وهو هذه الأيديو لوجية الواعية استطاع أن يقيم أمة مثالية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ، لأنه لم يكن من وضع إنسان مخلوق نخطئ ويصيب ، وليكنه كان من وضع علام الغيوب ، رب الكون وخالقه ، قال محمد ابن السائب الكلبي : « كانت العرب في جاهليتها تحرم أشياء نزل القرآن بتحريمها ، كانوا لا ينكحون الأمهات ولا البنات ولا الخالات ولاالعات، وكان أقبح ما يصنعون أن بجمع الرجل بين الأختين ، أو يخلف على امرأة أبيه ، وكانوا يسمون من ذلك ( الضيزن ) » .

وقد يذهب بعض المستشرقين ومن تابعهم من الدارسين العرب عن جهل أو عمد بأن تلك القيم ، و تلك النظم التي أشاعها الإسلام ، و أقر ها بين أبنائه ليست إسلامية أصيلة ، أو عربية أصيلة ، وإنما هي نظم دخياة اقتبسها المسلمون بعد الفتوح من هنا وهناك ، ومثل هذه المفتريات والشهات لا تقلل من قيمة الإسلام وعظمته ، ولو لم يكن لمحمد عليه السلام إلا إحلال هذه القيم الأخلاقية ، على حد تعبير النجاشي عندما عرض عليه المهاجرون إلى الحبشة صورة الإسلام ، فقال معقباً : « لو لم يكن ديناً لكفاه فخراً أن يكون بين الناس أخلاقاً » .

## حيوية النظم :

لقد أفاد الإسلام في الجهاز الإدارى والتنظيمي والعمراني من مصادر أجنبية ، وتلك خاصة من خصائص الإسلام ، فالحكمة ضالة المؤمن أني وجدها وفي أي صورة كانت ، فهو ليس بالنظام الجامد ، ولكنه النظام الذي ينبع بالجيوية ويفيض بالحياة : يأخذ ويعطى ، ولكن ما أعطاه كان أضعاف ما أخذه ، وسيقف القارئ لهذا الكتاب على التشريعات التي كان الإسلام هو الرائد الأول فيها ، وعلى التنظيات الجديدة التي اختطها الإسلام على وجه الأرض للمرة الأولى ، وعلى القيم والمظاهر التي اختطها الإسلام العدالة والمعيشة والاقتصاد والأخلاق والعلم ، حتى بلغ الذروة من التسامى الذي تنقطع دونه أعناق الأناسي ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، إن هذه التشريعات التي رسمتها يد الإله في طريق الحياة الاجتماعية من الدعوة الى العمل ، والعدل الاجتماعي ، والضمان التكافلي ، لا يمكن لمتطاول أو مدع أن ينكر صبغتها الإسلامية المحضة ، التي تفيض بمقاييس القرآن ، و هايير السنة النبوية .

وإن هذه التنظيات التى اختطها الإسلام فى أبسط صورها ، ثم داخلتها عوامل التطور والارتقاء ، حتى ليصدق عليها تصوير الله تسبحانه لحال المؤمنين فى قوله : « كزرع أخرج شطأه ، فآزره ، فاستغلظ ، فاستوى على سوقه(۱).. » وتلك سنة الطبيعة ، وقضية الحلق ، يبدأ الشيء صغيراً ثم يأخذ فى التطور والاكتمال مع مرور الأيام ، حتى يبلغ رشده ، وهذا من صميم المشاهد واللوحات التى يعرض القرآن لها ليجسم الصورة فى الأذهان – كما رأينا – ومن ثم نرى أن التنظيم الإسلامي يرتكز فى أسسه الأولى ، على آية قرآنية ، أو حديث صحيح يسانده ، أو إجماع من السلف الصالح يؤيد مرماه .

وسيجد القارئ أننا فى تناولنا للمجتمع الإسلامى ، سوف نسلك هذا المنهج ونتكئ عليه ، فنتحدث عن مدلول النظم والقيم والظواهر والتكاليف

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ، الآية : ٢٩ .

فى صورتها الأولى ، كما تعها ذاكرة التاريخ ، ونصوص المحتهدين ، ثم نسير معها طلقاً ، لنرى ما عملت فيها يد التطوير والتلقيح والاقتباس ، ثم نقف عند الصورة التى تناهت إليها بعد الرحلة الطويلة التى قطعتها ، بذلك ننصف ديننا ، وننصف عقولنا .

#### واجب الدعاة:

إن الدين الإسلامية ، فضلا عن إيمانها العميق بها ، بحيث يتيسر لها أن تغرس الفكرة الإسلامية ، فضلا عن إيمانها العميق بها ، بحيث يتيسر لها أن تغرس المبادئ الإسلامية الصحيحة بين جنبات الصدور ، وتنشىء إنساناً قد حمل بين أضلاعه أصول الدولة والدين ، وصدق الله حيث قال : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ليتفقهوا فى الدين ، ولينفروا قومهم إذا رجعوا إليهم ، لعلهم محذرون(۱) » كما طلب من هذه الجاعة أن تشرف على تنفيذ التعاليم والنظم التي أقرها في مجال العلاقات الفردية والاجتماعية من المعاملات ، وهي جزء لا يتجزأ من هذا الدين ، وقد كان والاجتماعية من المعاملات ، وهي جزء لا يتجزأ من هذا الدين ، وقد كان يقوم بهذه المهمة باعتباره رسولا ، ومن بعد ذلك ترك الرسول عليه الصلاة والسلام ، الأمر شورى بين المسلمين ، فقام من بعده خلفاء أدوا الأمانة ، يقوم بهذه المهمة باعتباره رسولا ، ومن بعد ذلك ترك الرسول عليه الصلاة وشيدوا صروح الحد الديني ، وكان إلى جانبهم ولاة اختاروهم لينوبرا عنهم وشيدوا صروح الحد الديني ، وكان إلى جانبهم ولاة اختاروهم لينوبرا عنهم والميدوا صروح الحد الديني ، وكان إلى جانبهم ولاة اختاروهم لينوبرا عنهم الخليفة ، ومن أعوانه انبثقت الحكومة الإسلامية ، فهي الرأس المدر ، والصورة الصحيحة للحكم الإسلامي .

## عصر الوحى :

أشرق عصر الوجى ، ونزل القرآن الكريم دستوراً للمسلمين ، ومنهاجاً لإقامة الدولة الإسلامية المثالية التي ترسم الصورة التي ينبغي أن تكون ،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ١٢٢

وتقوم على تطبيقها بالحق والعدل « وإذا ظهرت أمارات العدل ، وأسفر وجهه بأى طريق كان فتم شرع الله ودينه. وأى طريق استخرج بها العدل والقسط فهى من الدين ، ليست مخالفة له(١) » وكانت سلطة الرسول عليه السلام هى السلطة العليا ، فهو يبلغ (٢) المسلمين ما يوحى إليه ، ويطبق بنود القرآن تطبيقاً حاسماً ، ويوضحها لهم بأحاديثه وأعماله ، فى مجال التشريع والتعاليم والمعاملات والحدود والمبادئ والقيم فى مختلف الميادين ، فهو صاحب السيادة والهيمنة الكاملة فى حكمه للجاعة الإسلامية و على هدى من القرآن الكريم .

وهكذا صار القرآن والحديث الشريف منبعي التشريع الإسلامي ، ولا يخيى أن هذا التشريع كان أوضح ما يكون في أذهان المسلمين ، لأنه كان قائماً على القدوة الحسنة ، والتطبيق المكتمل لجميع جوانب أى أصل من الأصول ، أو مبدأ من المبادئ ، ثم جاءت الهجرة – على حد تعبير المستشرق الإنجليزي جب – تجسيداً لهذه التنظيات بمعناها الشامل الواسع الذي زادته الوقائع تفصيلا وتوضيحاً : إذ أتيح للجاعة الإسلامية أن تنتقل ، مجاراة لتطور الحوادث ، من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية .. ثم يستطرد ليقول : إن تصور محمد لرسالته لم يعتره أدنى تحول ولا انقلاب ، وإنما ظهرت الحركة الإسلامية في المدينة بصورة جديدة من الناحية الشكلية ، حين نشأ في يترب مجتمع منظم ، قائم على قواعد أساسية ، تحت قيادة رئيس واحد (٣) .

نعم ، جاءت الهجرة فاتحة عهد جديد فى حياة الرسول الكريم ، فهى خاتمة الفترة المكية ، وفاتحة الفترة المدنية ، هاجر الرسول من بلدته التى نشأ فيها مضطهداً يعانى هو وأصحابه أقسى ألوان العذاب منذ أعلن دعوته وذهب إلى يثرب (المدينة المنورة) رسولا مكرماً .

<sup>(</sup>١) الطرق الحَمَية لابن القيم : ١٤ ( ط – دار الكتب العلمية بيرُوت – دون تاريخ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر توله سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْعُ مَا أَنْزُلُ إِلَيْكُ مِنْ رَبِكَ . . » سُورة المُمَائِدة ، الآية : ٦٧ .

H. A. Gibb: Mohammed anism, 27. (r)

وهنا أخذ يوجه عنايته إلى النهوض بيثرب – عاصمة الدولة الإسلامية في وحدة سياسية منظمة ، فشرع في تنظيم شئون أهلها وفقاً لأحكام القرآن الكريم وتعاليم الإسلام ، فأنشأ أول مسجد للمسلمين ، يؤدون فيه صلاتهم ويجتمعون فيه للنظر في شئونهم العامة ، وأنهى الحلاف الذي كان قائماً بين قبيلتي الأوس والحزرج ، وأحسن معاملة اليهود من أهل المدينة ، ولكنهم هادوا فخانوا – كما هي عادتهم – وآخي بين المهاجرين والأنصار ، وسوى بينهم في الحقوق والواجبات ، وهذه بعض كلات الرسول في خطبته الجامعة التي خطبها في حجة الوداع :

«أيها الناس: إنما المؤمنون إخوة ، فلا يحل لامرئ مال أخيه ، إلا عن طيب نفس منه ، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد!! فلا ترجعن بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده: كتاب الله وسنة رسوله ، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد!!

أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربى فضل على عجمى إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد(۱)!! » وقد عقب السهيلى على هذا بقوله: آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين أصحابه حين نزلوا المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة، ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشد أزر بعضهم ببعض، فلما عز الإسلام، واجتمع الشمل، وذهبت الوحشة أزل الله سبحانه « وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله » يعنى في المبراث (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر : البیان والتبیین : ۲ ـ ٤٥ (ط - دار الفکر للجمیع بیروت ۱۹۹۸) ، والمقد الفرید : ۲ ـ ۱۳۱ (ط - التجاریة ۱۹۵۳) ، وإعجاز القرآن للباقلانی : ۱۳۱ (تحقیق أحمد صقر ) (ط - دار المعارف بمصر ۱۹۷۷) ، وتاریخ الطبری : ۳ ـ ۱۵۰۰ (ط - دار المعارف).

 <sup>(</sup>٢) أنظر : الروض الأنف : ٢ - ٢٥٢ (ط - مكتبة الكليات الأز هرية : ١٩٧١ تحقيق طه عبد الروف ).

### حكومة النبي :

من هذا المجتمع الديني في المدينة نشأت النواة الأولى للدولة الإسلامية وبقى الدين أس اجتماعها ، وهذه أول محاولة في تاريخ شمالي الجزيرة(١) لتنظيم الجماعة العربية تنظيما غير مألوف من قبل ، على أساس الدين ، لا على أساس الدم – كما كان في الماضي – ومرتبطاً بالله الواحد الأحد.

وكانت حكومة الرسول تعتمد إلى حد كبير على إيمان الناس بشخصية الرسول لأنه عليه الصلاة والسلام « لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى » ، وكان عليه الصلاة والسلام بجمع فى يديه بين السلطتين : السلطة الدينية ، وهى الساطة الأساسية ، وهى التى بعث من أجلها ، والسلطة السياسية ، وتلك قب جاءت عرضاً ، فلم تكن الغرض الأساسي للدعوة الإسلامية ، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه الذين كانوا بمثابة الوزراء، ولاسيا أبو بكر وعمر فيا يعن من الأمور التي لا تتصل بالوحى ، في مضهار الإدارة والسياسة ، أما في الأمور الدينية فهو لا ينطق عن الحوى ، ويلتزم بوحى الساء ، حيث لم يكن موضوع استشارة أو تشاور.

وهكذا أصبح المسلمون جميعاً قوة واحدة متعاونة تحت إمرة الرسول عليه الصلاة والسلام ، الذي كانت له السلطة الدينية ، والسلطة الزمنية على المسلمين .

و لما كان الإسلام ديناً عاماً للبشر ، فقد ربط الناس بعلاقات جديدة روحية ، هي قرابة الإيمان ، ومن ثم نشأ شبه ( جامعة إسلامية ) لبلاد العرب، ولم تعد القبيلة هي الوحدة الأساسية للمجتمع ، بل صار المسلمون حميعاً أمة واحدة ذات شخصية متميزة ، وطابع فريد في مهجه ، يخضعون لمستور واحد و لجاكم واحد .

وكيان النبي عليه الصلاة والسلام أول رئيس لهذه الأمة ، وأول من وضع

<sup>(</sup>١) انظر : مقدمة ابن خلدون : ١٧٩ (ط – دار البيان بيروت).

الأصول العامة لسياستها ، لهذا كانت حكومة الرسول حكومة دينية ، لأن الرسول رئيسها ، وهو المبلغ للشريعة ، ولأنها أبطلت النظام القبلى ، وأحلت محله الوحدة الدينية ، ولأنها تخضع فى سياستها وأحكامها ومعاملاتها لما شرعه الدين.

وكذلك كانت حكومة الرسول مدنية سياسية ، لأنه هو الذي يعين الحكام والولاة ، وهو القاضى الأعلى الذي يفصل فى المنازعات بين الناس ويجبى الأموال ، ويقود الجيوش المدافعة عن الوطن والدين ، ويعقد معاهدات الصلح والهدنة.

نعم ، لقد قسمت بلاد العرب إلى جملة مناطق على عهد الرسول ، وهى : منطقة المدينة ، وتهاء ، ومكة ، والجند ، ونجران ، وبنى كندة ، وحضرموت ، وعمان والبحرين ، وجعل الرسول على كل منطقة من هذه المناطق واليا عهد إليه بإقامة الصلاة ، وإنفاذ الأحكام ، وتوطيد النظام والإشراف على المدن في أثناء خروجه للجهاد ، وفي إقراء الناس القرآن وتعليمهم إياه ، وجعل إلى جانب الولاة عمالا مهمتهم جمع الزكاة والصدقات.

وإنه وإن وضع الرسول بلبور النظام الإدارى بإرساله هولاء الولاة صفة والعمال إلى البلاد المفتوحة كى ينوبوا عنه ، إلا أنه لم يكن لهولاء الولاة صفة سياسية ، وروى الطبرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قد وجه أمراءه إلى اليمن وفرقها بين رجاله ، وأفرد كل رجل محيزه ، وكان بمن استعملهم عتاب بن أسيد على مكة ، عند مخرجه إلى حنين ، وقد فرض الرسول عليه السلام لعتاب بن أسيد درهماً في اليوم في نظير إدارته ، ولعل هذا أول راتب في منزانية الإدارة(١).

## مقومات حكومة الرسول :

كثيراً ما يسألني طلابي في الجامعات وبعض طلاب الحقيِقة ، هل

 <sup>(</sup>١) انظر : تاريخ الطبرى : ٣-٣٧ ؛ وقارن بالإصابة لابن حجر : ٢-٤٤
 (ط-التجارية بمصر ١٩٣٩) :

أقام الرسول عليه الصلاة والسلام حكومة خلال حياته ؟ والجواب : نعم وإذا كانت هذه الحكومة من البساطة بمكان كبير ، فهى من الدقة والإحاطة وما يتناسب وعصرها بمكان كبير ، فقد غرس الرسول أسس ومقومات الدولة التي ينبغي أن نكون ، وقطع شوطاً كبيراً في مجاريها الثلاثة : (العقيدة والعبادة — والتنظيم ) أما العقيدة ، والعبادة فقد تحدثت عنهما بما لا مزيد عليه في كتابي (الفكر الإسلامي) و (التربية الدينية )، وأما التنظيم فقد أشرت إليه إشارات سريعة ، وهأنذا أعود لأخصص له بعض الكتب(١) ، منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا (وهو المجتمع الإسلامي وأصول الحكم ).

1 — فالرسول عليه صلوات الله وسلامه يدعو لإقامة الدولة الإسلامية التي تسع العرب ، ويدين لها العجم ، فهؤلاء أشراف قريش يتوجهون إلى أبى طالب عم الرسول ، ويقولون له : يا أبا طالب قد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك ، فادعه ، فخذ له منا ، وخذ لنا منه ، ليكف عنا ، ونكف عنه ، وليدعنا ، وندعه و دينه » .

فبعث إليه أبو طالب فجاءه ، فقال له : يا ابن أخى ، هؤلاء أشراف قريش قومك ، قد اجتمعوا لك ليعطوك ، وليأخذوا منك . قال الرسول : نعم كلمة و احدة تعطونها تملكون بها العرب ، وتدين لكم بها العجم » .

فقال أبوجهل ؛ نعم وأبيكِ ، وعشير كلمات ، قال الرسول : « تقولون لا إله إلا الله ، وتخلعون ما تعبدون من دونه(٢) » فأبوا واستكبروا استكباراً .

٢ - و يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد ربط بين الصحابة و بعضهم بعضاً فى مكية ، ثم عاد ، وأوسع من دائرة هذه الروابط فى صورة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ، وإذا كانت المؤاخاة فى جوهرها عملا دبنياً فهي فى نظامها وشكلها عمل سياسى ، لا شك أن الرسول قد

<sup>(</sup>١) هي موسوعة مكلونة من عشرة كتب.

 <sup>(</sup>۲) انظر : ابن سعد فی طبقاته : ۱ ـ ۷۶ ، و تاریخ الطبری : ۲ ـ ۳۲۶ ، و سیرة - ابن هشام : ۲ ـ ۸ م .

قصد من ورائه ، إزالة الفوارق ، والقضاء على الاتجاه القبلى ، فثمة تكوين لقيام الجماعة ، ولكن ليست فى صورة القبيلة ، ولكن فى صورة الدولة ، وأن أبناء هذه الجماعة تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، فالحمزة العربى الأصيل فرين المولى زيد بن حارثة ، وأبو عبيدة بن الجراح إحدى الشخصيات البارزة فى الجاهلية والإسلام قرين المولى سالم مولى أبى حذيفة .

٣ – و لما تأذن الله للدعوة أن تقف على قدمها ، وأن تقف نداً لمها عداها من كفار قريش ، أو لأهل فارس والروم ، دعا الرسول القائد أصحابه إلى الهجرة إلى المدينة ، بعد أن أذن الله في القتال دفاعاً عن عقيدته ، و دفاعاً عن كيان دعوته ، وفي ذلك يقول ابن هشام نقلا عن ابن إسحاق : « و لما أذن الله سبحانه لرسوله في الجرب ، و بايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له و لمن اتبعه ، و آوى إليهم من المسلمين من أوى ، أمر الرسول أصحابه من المهاجرين ، ومن معه عكة من المسلمين ، بالحروج إلى المدينة و الهجرة إليها ، و الحوق بإخوانهم من الأنصار ، و قال لهم : إن الله عز و جل قد جعل لكم إخواناً ، و داراً تأمنون بها (١) » ، فهذا التجمع الذي قصد إليه الرسول ، من و راء هذه الدار التي يأمنون فها على أنفسهم و على دعوتهم ، كان في حقيقته النواة لإقامة الدولة الإسلامية .

٤ – وأخيراً استقر الرسول عليه السلام بالمدينة ، وشرع منذ اللحظة الأولى برسم خطة تنظيمية ، لها أهدافها الداخلية والخارجية ، ولها أهدافها السلمية والحربية ، في صورة هذه الوثيقة أو ( الصحيفة ) التي تعتبر أول دستور تنظيمي لإقرار الحقوق والواجبات ، التي يستظل بظلها المسلمون وأهل الكتاب ، والأطراف المعاهدة على السواء ، وقد احتفظ مهذه الوثيقة أو ببعض فقراتها أكثر من مصدر (٢) قديم ، قال ابن إسحاق : « كتب رسول

<sup>(</sup>۱) انظر : سرة ابن هشام : ۲ ـ ۱۱۱ .

<sup>(</sup>۲) كابن هشام في سيرته : ۲ ـ ۱۶۷، و ابن سعد فى طبقاته : ٤ : ۲۸، و الطبري فى تاريخه : ۳ ـ ۱۷۲، و المقريزى فى إشاعه : ۱ ـ ۶۹ و ۱۰۶ و ۱۰۷ , و ابن كثير فى تفسيره : ۳ ـ ۲۲۱ ، و ابن سيد الناس فى سيرته : ۱ ـ ۱۹۷، و الواقدي فى تاريخه : ۱۳۸، .-

الله كتاباً بين المهاجرين والأنصار ، وادع فيه اليهود وعاهدهم ، وأقرهم على دينهم وأموالهم ، واشترط عليهم وشرط لهم » .

#### - 1 -

القسم الأول: وقد عنى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ببيان الحال التى كانوا عليها ، وإذا كان ثمة مأزق فهناك باب الدية والفداء بالحق والقسطاس المستقم .

المادة الأولى : « بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويترب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم .

المـادة الثانية : أنهم أمة واحدة من دون الناس .

المادة الثالثة : المهاجرون من قريش على ربعتهم(١) يتعاقلون(٢) بينهم وهم يفدون عانيهم(٣) بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

المادة الرابعة : بنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بن المؤمنين .

المادة الحامسة : بنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفذى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

المادة السادسة : بنو الحرث من الخزرج على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

<sup>-</sup> وقارن بمجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميد انته : ١٥ ( ط -- لجنة التأليف بالقاهرة ١٩٥٨ ) و ( ط -- لجنة التأليف بالقاهرة ١٩٥٨ ) و ( ط -- دار الإرشاد بيروت ١٩٥٨ ) ١٤ . وأبى عبيد القاسم في أمواله : ١٠٥٠ ( ط -- داود في سننه : ، وأحمد في مسنده : ١ ـ ٢٧١ ، وجمهرة رسائل العرب : ١ ـ ٢٥ ( ط -- البابي الحابي بمصر ١٩٣٧ ) .

<sup>(</sup>١) يعنى الحالة التي جاء الإسلام ، وهم عليها ، وربعة كمنبة ، ويقال : رباعتهم .

<sup>(</sup>٢) أى إعطاء المعاقل ، وهي الديات ، و الجمع معقلة ( بضم القاف ) .

<sup>(</sup>٣) الأسير .

المادة السابعة: بنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقالهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدي عانبها بالمعروف والقسط بنن المؤمنين .

المادة الثامنة : بنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

المادة التاسعة : بنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانبها بالمعروف والقسط بنن المؤمنين .

المادة العاشرة: بنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانبها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

المادة الحادية عشرة: بنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائنة منهم تفدى عانبها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ».

#### \_ Y \_

القسم الثانى : وقد عنى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى القسم الثانى من ( الصحيفة ) أو بمعنى أدق من المعاهدة بالوقوف أمام البغى فى أى صورة من الصور ، وكشف عن أبواب المسالمة والمهادنة لمن يريد السلام ، وعن أبواب الحرب والقتال والإجارة لمن يأبى إلا القتال ، والمرجع الأساسى فى كل ذلك : كتاب الله وسنة رسوله .

المادة الأولى: إن المؤمنين لا يتركون مفسر حاً(١) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل ، ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه .

<sup>(</sup>۱) أى غارماً أو مثقلا بالديون ، والمفرح : هو الذى فدحه الدين ، و لا يجد قضاه ، ومعنى أفرحه سلبه الفرح ، ويروى ( مفرجا ) بالجيم ، ومعناء : الرجل يكون فى القوم من غيرهم فيلزمهم أن يعقلوا عنه .

المبادة الثانية : إن المؤمنين المتقين على من بغى أو ابتغى دسيعة(١) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم .

المادة الثالثة : لايقتل مؤمن مؤمناً فى كافر ، ولا ينصر كافر على مؤمن .

المادة الرابعة : إن ذمة الله واحدة ، يَجير (٢) عليهم أدناهم ، وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس .

المادة الخامسة : إنه من تبعنا من يهود(٣) ، فإن له النصر والأسوة(٤) غير مظلومين ، ولا متناصر عليهم .

المادة السادسة : إن مسالمة(٥) المؤمنين واحدة : لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم .

المادة السابعة : إن كل غازية غزت معنا يعقب (٦) بعضها بعضا .

المادة الثامنة : إن المؤمنين يبي ء(٧) بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله .

المادة التاسعة : إن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه .

المادة العاشرة : إنه لايجير مشرك مالا لقريش ، ولا نفساً ، ولا يحول دونه على مؤمن .

<sup>(</sup>١) الدسيعة : العطية ، و المر اد هنا : أنَّه طلب دفعاً على سبيل الظلم .

 <sup>(</sup>۲) يجوز المسلم حراً كان أم عبداً ، رجلا كان أم امرأة أن يجير و احداً أو الجاعة من المكفار .

<sup>(</sup>٣) يقال ( يهود ) بدون أل وهو اديم للةبيلة ، ويجوز دخول أل عليه على إرادة النسب .

<sup>(</sup>٤) الأسوة : القدوة .

<sup>(</sup>ه) أى لا يصالح واحد دون أمحابه .

<sup>(</sup>٦) أي يتناو بون ، فتخلف هذه تلك .

<sup>(</sup>٧) يمنع ويكف . أي يتمادلون ، وأباء، به : سواء به ، من البوا. بالفتح وهو التكافؤ .

المادة الحادية عشرة : إنه من اعتبط(١) مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود(٢) به إلا أن يرضى ولى المقتول بالعقل ، وإن المؤمنين عليه كافة ، ولا كل لهم إلا القيام عليه .

المادة الثانية عشرة : إنه لايحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة ، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا(٣) ولا يؤويه ، وأنه من نصره أو أواه ، فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل(١) .

المادة الثالثة عشرة : إنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله ــ عز وجل ــ وإلى محمد » .

#### **- 4** -

القسم الثالث: عنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع أسس وقواعد الدفاع فى حالة العدوان الخارجى الذى يقع عليه ، مع بيان تأمين ديانات أهل الكتاب المحاورين والقاطنين معهم ، وأن لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين إلا من ظلم ، وأى تحرك من جانب هذه الفئات اليهودية بجب أن يتم بعلم الرسول:

المادة الأولى: إن اليهود ينفقون(٥) مع المؤمنين ماداموا محاربين .

المادة الثانية : أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين : لليهود دينهم -

<sup>(</sup>١) الاعتباط : القتل من غير اقتر أف جناية توجب القتل .

<sup>(</sup>٢) القصاص.

<sup>(</sup>٣) الذي أحدث حدثاً عظيماً في الإسلام ، بأن قام بتصر جانب وجبره من خصمه ثم يحول بينه ، وبين أن يقتص منه .

<sup>(</sup>٤) الصرف : التوبة . والعدل : الفدية .

<sup>(</sup>ه) وكان لهم في مقابل الإنفاق الاشتر الله في الغنيمة ، وجاء في كتاب الأموال لأبي عبيد : إن ذلك كان قبل أن تفرض الجزية ، فقد كان اليهود إذ ذاك نصيب في المغم إذا قاتلوا مع المسلمين ، كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في الحرب : ٢ - ١٧ .

وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لايوتغ(١) إلا نفسه وأهل بيته .

المادة الثالثة : أن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.

المادة الرابعة: أن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.

المادة الخامسة : أن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.

المادة السادسة : أن ليهو د بني الأوس مثل ما ليهو د بني عوف .

المادة السابعة : أن ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته .

المادة الثامنة : إن جفنة بطن من تعلبة كأنفسهم .

المادة التاسعة : إن لبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف ، وإن البر دون الإثم(٢).

المادة العاشرة : إن موالى تعلبة كأنفسهم ، وأن بطانة يهود كأنفسهم ، وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد .

المادة الحادية عشرة : وإنه لا ينحجز على ثأر جرح ، وأنه من فتك فبنفسه فتك ، وأهل بيته إلا من ظلم ، وأن الله على أبر هذا .

المادة الثانية عشرة : إن على اليهود نفقتهم ، وعلى المسلمين نفقتهم ، وأن بينهم النصح وأن بينهم النصح وأن بينهم النصح والنصيحة ، وأبر دون الإثم ، وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه ، وأن النصر للمظلوم.

المادة الثالثة عشرة : إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين .

المادة الرابعة عشرة : إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة .

المادة الخامسة عشرة : إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم .

<sup>(</sup>١) يَمْلُكُ ، وأُوتَغ : أَهْلَكُه ، أَوْ أَلْقَاهُ فَي بَلِيةً .

<sup>(</sup>٢) السبر : الوفاء ، والإثم : الشر .

المادة السادسة عشرة : إنه لاتجار حرمة إلا بإذن أهلها .

المادة السابعة عشرة : إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث ، أو اشتجار (١) ، يخاف فساده ، فإن مرده إلى الله عز وجل ، وإلى محمد رسول الله ، وأن الله على أتتى ما فى هذه الصحيفة وأبره .

#### \_ £ \_

القسم الرابع: لقد تناول القسم الرابع الإجارة ، وحالة المصالحة ، وأن حقوق حميع من تشملهم الوثيقة مكفولة ، وأن حالة الأمن مكفولة للطرفن :

المادة الأولى: إنه لا تجار قريش ولا من نصرها.

المادة الثانية : إن بينهم النصر من دهم يثرب.

المادة الثالثة : وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه ، فإنهم يصالحونه ويلبسونه ، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين ، وعلى كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم .

المادة الرابعة : إن يهود الأوس ، مواليهم وأنفسهم ، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة ، وإن البر ما لأهل هذه الصحيفة ، وإن البر دون الإثم ، لايكسب كاسب إلا على نفسه ، وإن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره .

المادة الحامسة : إنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ، وإنه من خرج آمن ، ومن قعد آمن « بالمدينة ، إلا من ظلم وأثم ، وأن الله جار » لمن بر واتتى ، ومحمد رسول الله(٢) .

<sup>(</sup>١) الاختلاف و التنازع .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام : ٢ - ١٤٧ ، وقارن بالروض الأنف : ٢ - ٢٥٠ .

## تحليل المعاهدة :

يذكر الأستاذ محيى الدين عبد الحميد فى تقديمه لسيرة ابن هشام (١): أن هذا هو نص الصحيفة كما أورده ابن إسحاق ، ثم تابعه فيه خمهرة النقلة من ابن هشام إلى ابن سعد إلى الواقدى ، وليكن ابن إسحاق لم يذكر لنا إسناده فى روايته ، ولم يشر إلى المصدر الذى أخذ عنه ، ومحتمل أنه نقله عمن سبقوه ولكنه حجب أسماءهم ، على أن هذا لايقلل من قيمة الصحيفة ، ولا يطعن فى صحبها لأن تواتر المصادر الأخرى التي أشارت إليها – وكلهم ثقات – يعملنا نقطع بصحبها ، وإن كانوا لم يذكروا نصها كابن سعد فى طبقاته (١٦٨ – ٢٣٠ هـ) والواقدى فى تاريخه (١٣٠ – ٢٠٠ هـ) والطبرى فى تاريخه (٢٧٠ – ٢٠٠ هـ) والطبرى فى تاريخه (٢٧٠ – ٢٠٠ هـ)

1 – إن النظرة الواعية للأسلوب والمحتوى بجعلنا نقرر أنها صحيحة ، وأنها وقعت فعلا ، فهى تمثل التنظيم الذى كان سائداً فى المحتمع الجاهلى من حيث الترابط القبلى و الاعتراف بقوة العصبية ، وفى الوقت نفسه توافق روح المبادىء الإسلامية التى جاء بها القرآن الكريم فلا تصادم نصاً من نصوصه ، بل تعتبر المسلمين «أمة واحدة من دون الناس »(٢) وصدق الله حيث قال : « كنتم خير أمة أخوجت .. »(٣) ، والجديد فى هذا المبدأ أنه الجذر الأساسى الاعتراف بتكون ( الأمة ) للمرة الأولى فى تاريخ جزيرة العرب السياسى ، وأنها وحدة واحدة لاتتجزأ ، وأن لها حقوقاً وعليها واجبات ، وهنا نشعر بالانتقال الكبير فى حياة العرب من حياة الفرد والقبيلة إلى حياة ( الأمة الواحدة ) .

وقد أفاض الدارسون قديماً وحديثاً من مسلمين وأجانب فى تبيان هذا المبدأ ، وتعجبنى شهادة البروفسور ( مونتجومرى وات ) عميد الدراسات

<sup>(</sup>١) مقدمة السيرة: ١ - ١٥ (ط - حجازي بالقاهرة).

<sup>(</sup>٢) انظر : الممادة الثانية من القمم الأول : ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية : ١١٠ .

العربية بجامعة أدنبرة ، وذلك حيث يقول : « إن فكرة ( الأمة ) كما جاء بها الإسلام هي الفكرة البديعة التي لم يسبق إليها ، ولم تزل إلى هذا الزمن ينبوعاً لكل فيض من فيوض الإيمان يدفع بالمسلمين إلى ( الوحدة ) في ( أمة ) واحدة تحتني فيها حواجز الأجناس واللغات ، وعصبيات النسب والسلالة ، وقد تفرد الإسلام نخلق هذه الوحدة بين أتباعه ، فاشتملت أمته على أقوام من العرب والفرس والهنود والمغول والصينيين والبربر والسود والبيض على تباعد الأقطار ، وتفاوت المصالح ، ولم نخرج من حظيرة هذه الأمة أحد لينشق عليها ، ويقطع الصلة بينه وبينها(١) » .

٢ – المبدأ الثانى: إن هذه الأمة لا تتلفع بالعصبية ، ولا تتسم بالعنصرية ولا تأخذ من الطبقية ، فالمسلمون معهم اليهود ، ومعهم الموالى ، ومعهم من أحب الدخول فى حلفهم «وأن من تبعنا من يهود ، فإن لهم النصر والأسوة غير مظلومين ، ولا متناصر عليهم(٢) » ، ونلمس هنا أن اختلاف الدين ، واختلاف الطبقات لايحول دون الدخول فى تكوين ( الدولة ) باعتبارهم مواطنين ، ولا يحول دون تكوين الأمة باعتبارهم قبائل وأقواما .

٣ - المبدأ الثالث: أشارت الصحيفة إلى بعض المبادىء التى تعتبر من أسس قيام المحتمعات، وتدل على سلامة انحتمع وصحته، فالتعاون مشروط « فيا يفدح بعضهم ويثقل كاهله » ورابطة الولاء قائمة لايقطعها الإسلام، بل إن القرآن يؤكدها فيقول: « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون » (٣)، وحسن الجوار ورعاية حقوق القرابة، حق لا ضير فيه، والقرآن نزل ليعزز هذا المعنى فيا بعد، فيقول: « وبالوالدين أحساناً ، وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى ، والجار المجنب ، والصاحب بالجنب . (١) ».

<sup>(</sup>١) انظر : مجلة أضواء الشريعة ، العدد ٤ ، جمادى الأولى ١٣٩٣ ص : ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المسادة الخامسة من القسم الثاني .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) سوزة النساء ، الآية : ٢٥

٤ ــ المبدأ الرابع: إن المسئولية الشخصية قائمة فلا « يأثم امرو لحليفه » ، وأن حمية الجاهلية و ثاراتها منبوذة ، ومن يقتر ف هذه أو تلك يو اخذ بما جنت يداه ، وقد جاء القرآن مصدقاً لذلك ، فقال سبحانه : « « ومن يكسب إنماً ، فإنما يكسبه على نفسه (١) » .

المبدأ الحامس: المناصرة والمساواة: فلقد ظلل الإسلام الدنيا ، وهي موبوءة بأمراض كثيرة ، وكان أحد هذه الأمراض مبدأ العنصرية وانتميز بين الأجناس ، ونظام الطبقات هو الأصل القائم بين حميع الأمم ، فجاء القرآن ليختط أصولا جديدة ، وجاءت صحيفة الرسول تلك مؤكدة لمعنى المساواة ، شاجبة للطبقية ، فتقول : « إن ذمة الله واحدة ، وإن المسلمين سواسية » يجبر عليهم أدناهم « وأن بعضهم موالى بعض دون الناس(٢) » .

7 - المبدأ السادس: وضع أسس القوانين الدولية: فحالة السلم وحالة الحرب موكولة إلى الدولة، ومن ثم رد الأمر بالنسبة للأعداء في حالة الإجارة إلى الدولة، فقال: «وأنه لا تجار قريش، ولا من نصرها (٣)» ومنع إيواء المحرمين، لأنها جريمة تتعدى حدود الدولة إلى الحجتمعات عامة، وأنه لا توبة ولا فداء، بل لابد من تطبيق قواعد العدالة، وأن مبدأ المصالحة يرجع لولى الأمر، فلا يحق لفرد أو جماعة أن تعقد صلحاً منفرداً مع فئة أو دولة أخرى « فسلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال. .

المبدأ السَّابِع: وضع القوانين الداخلية لصيانة المجتمع: فالمدينة محرمة لا يقتل طيرها ولا يعضد شجرها، ولا تستباح دماء وأموال أهلها، والقصاص نازل بالجميع، وأن القود من القاتل أمر لا مفر منه، وأن

السورة النساء ، الآية : ١١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المادة الرابعة من القسم الثاني .

<sup>(</sup>٣) انظر: المسادة الأولى من القسم الرابع.

<sup>(</sup>٤) أنظر : المادة السادسة من القسم الثاني .

الحيلولة دون البغى واجب ، وأن حماعة المسلمين كلهم متضامنون لرد هذا العدوان ، وأن وفاء الدين الذي أثقل كاهل صاحبه شرعة محبوبة ، وأن بعث الأمن بين الناس حقيقة صارمة بجب أن يخضع لها الجميع ، والإسهام في نققات الدفاع حتى لا مرية فيه ، ولا سيا بالنسبة للمهود الذين لا يشاركون في القتال ، لأن المبادىء مختلفة ، ولكن لابد من دفع ضريبة الدفاع « وأن المهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين (١) » .

٧ - المبدأ السابع : إن ثمة مرجعاً عاماً عند الاختلاف فى تفسير بند من بنود المعاهدة ، وأن الواجب يقتضى الرجوع إلى الله ورسوله ، لتفسير هذا الأمر الذى خفيت مقاصده .

٨ -- المبدأ الثامن : ارتباط كلمة ( الأمة ) بالأرض ، فعندما صدرت منه عليه السلام هذه العبارة كان يعنى بها الوطن الصغير ألا وهو المدينة ، وكل ما يحيط بها من محارمها كى يأمن سلامة دعوته ، وكان ذلك أول انتقال من مفهوم القبيلة إلى مفهوم الدولة ، وبهذه النظرة المحمدية نفذ محمد إلى عالم الغيب ، وكأنى به يعنى المفهوم المحديث الذى نطلقه فى وقتنا الحاضر : على الدكيان الجغرافى والسياسى الذى يتخذه شعب من الشعوب مستقرآ دائماً له ، يحتمع تحت رايته ، وتربط أبناءه جملة من التقاليد والعواطف والأهداف والمصالح المشتركة ، وإن لم يكونوا من دين واحد(٢) . فالمهاجرون والأنصار كانوا يدينون بالإسلام ، ولكن كان إلى جانبهم اليهود فقد شملهم كلمة الأمة ، ثم وضع الرسول عليه السلام ( بنداً آخر (٣) ) لكل من يتبع هذه العقيدة ، ويؤمن بهذا الدكيان ، فسوف تمتد إليه حماية هذه الدولة ، ثم وضع ( بنداً ثالتاً (٤) ) وهو أن هذه الدولة الإسلامية سوف تعقد محالفات

<sup>(</sup>١) أنظر : المادة الثالثة عشرة من انقسم الثالث .

 <sup>(</sup>۲) انظر : كتابنا الاتجاهات الوطنية أن الشعر العربي : ۱۹ ( ط - دار الكشاف بيروت ۱۹۹۹ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المادة السادسة عشرة من القسم الثالث .

<sup>(</sup>٤) أنظر : المسادة الثانية ، من القسم الرابع ، والمسادة الثانية عشرة من القسم الثالث .

ومعاهدات مع غيرها ، ومن ثم ستمتد روابط الدعم والمؤازرة إلى أطراف الأرض .

وهكذا رسمت الصحيفة التخطيط العام للدولة التي سرعان ما ستنتقل من مفهوم الدولة المرتبطة ببقعة معينة من الأرض إلى معنى الأمة بالمفهوم المعنوى، فكما انتشر هذا الدين في الأرض، وكلما اعتنق هذا الدين شخص امتدت روابط الأمة، وغدوا في اتحادهم كما صورهم الرسول: «مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر».

ومن واقع هذا المفهوم نلمس أولا: أن محمداً صلوات الله وسلامه عليه طوال العصر المدنى ، قد اعتبر أن الهجرة إلى المدينة أساس للحصول على حق ( المواطنة ) ورعاية الدولة الجديدة له ، فصفة الانهاء للإسلام وللدولة الجديدة : لا تكتمل إلا بالهجرة ، ومن هنا نزل قوله سبحانه : « والذين آمنوا ، ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق(١) » ، وظل هذا القانون سارى المفعول ،حتى قال الرسول « لاهجرة بعد الفتح»(٢).

ونلمس ثانياً: أن محمداً عليه السلام طوال إقامته بالمدينة حتى فتح مكة ، لم تخرج ( سراياه ) عن حدود المدينة وضواحها التى امتدت إليها محالفاته ، « وإذا كان بعض الفقهاء من الدارسين القدامى والحدثين قله فهم منها أنها عمليات حربية مقصودة (٣) » فقد أخطأ التقدير ، لأنها لم تزد عن كونها دوريات عسكرية صغيرة قصد الرسول من ورائها حفظ الأمن الداخلي ، وتقوية الجبهة الداخلية ، وحساب غزوات البدو وكسر شوكتهم ، فلم يكن

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية : ٧٢ .

۲۸ - ٤ : ٥ - ۲۸ .

<sup>(</sup>۳) انظر : الطبری : ۲ - ۱۲۰ ، وابن کثیر : ۳ – ۲۶۳ ، والواقدی ۱ – ۹ ، وحیاة محمد لهیکل ۲۳۷ .

تُمة مفر من إشعارهم بالقوة الموجودة وقدرتها على صدهم(١) .

ولقائل أن يقول: وما رأيك في الوقوف أمام تجارة قريش ؟ والجواب: نعم ، لأنها سمحت لنفسها بالمرور في أراضي الدولة الجديدة دون إذن بالموافقة على المرور ، حتى أن الرسول قد احتاط لهذا الأمر ، وشرط فيه شرطا ، فقال : « وأنه لا تجار قريش ولا أموالها » وهذا داخل في نطاق أعمال السيادة للدولة اليربية ، وكان لابد من إشعار قريش بالذات أن حدود الدولة الجديدة محروسة ، وأن سيادتها لاتنتهك ، وأنه من الحير لها الاتفاق معها ، والاعتراف بها ، . . . لأن الرسول عليه السلام كان يدرك الميزات الكثيرة التي تترتب على مهادنة قريش ، واعترافها بالمدولة الجديدة ، وكان يدرك المنزلة المكبيرة التي تتمتع بها قريش بين القبائل العربية ، وما الذي تنطوى عليه المحالحة معها من فوائد حمة للدعوة الجديدة (٢) .

وكل هذا جعل قريشاً تفكر المرة بعد المرة فى هذه الدولة التى أصبحت كالشوكة فى جنبها ، حتى انتهى الأمر بصلح الحديبية ، ثم عاد ليستقر أخيراً بفتح مكة .

وهنا يتساءل بعض الدارسين : هل نستطيع أن نقول بوجود حكومة جديدة ، أنشأها النبى فى المدينة خلال السنوات الأولى من هجرته ، ولعل فى طليعة من أنكر ذلك الأستاذ على عبد الرازق ، وذلك حيث يقول : « من المؤكد أننا لانجد فيا وصل إلينا من الآثار شيئاً واضحاً بمكننا – ونحن مقتنعون ومطمئنون – أن نقول : أنه كان نظام الحكومة النبوية(٣) » ، وقد انبرى للرد عليه أكثر من واحد ، ولكن أفضل هذه المدراسات دون منازع هى المدراسة التى عقدها المدكتور ضياء الدين الريس فى كتابه (الإسلام والحلافة ) كما كان فى طليعة من قال بوجود إدارة جديدة تمت على يد

<sup>(</sup>١) أنظر : دولة الرسول لأحمه الشريف : ١٠٥ – ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : دولة الرسول : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإسلام وأصول الحكم : ٤٥ .

الرسول هو الإمام ابن تيمية ، وذلك ما تشهد به وقائع الأحداث ، فالرسول عليه السلام — دون شك — قد وضع قواعد الدولة الجديدة ، وقد استهدف غرس بعض المبادىء التنظيمية مما اقتضتها المصلحة العامة ، ونستمع في هذا إلى شيخ الإسلام وهو يقول : «كان رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — يتولى خميع ما يتعلق بولاة الأمور ، يولى في الأماكن البعيدة عنه .. ، وكان كذلك يؤمر على السرايا ، ويبعث على الأموال الزكوية السعاة فيأخذونها ممن هي عليه ، ويدفعونها إلى مستحقها الذين سماهم الله في القرآن . . وكان يستوفى الحساب على العدل ، ويحاسبهم على المستخرج والمصروف(١) » .

وقد تابعه فى هذا الرأى الإمام أبو الحسن على بن محمد الخزاعى (٩٧٨ه) وألف فى ذلك كتاباً أسماه (تخريج الدلالات السمعية) ، وقد قام الأستاذ عبد الحى الكتانى بشرحه شرحاً موسعاً تحت عنوان (حكومة الرسول. أو التراتيب الإدارية ، والعمالات والصناعات والمتاجر، والحالة العلمية ، التى كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية ، فى المدينة المنورة ) .

ونخرج من وراء سياسة الرسول عليه السلام بالمدينة أنه استهدف في الدرجة الأولى ضان استمرار هذه (الدولة المدنية) ، وأنه ليس ثمة طريق للدخول في حلف معها ، أو الخضوع لقوانينها إلا عن طريق الإسلام ، ولذلك اعتبر الرسول حق (المواطنة) والانتهاء لهذه الدولة هو الهجرة إليها ، فعلى من يريد أن يكون مواطناً في المحتمع المدنى أن يلج باب الهجرة ، قال سبحانه : « والذين آمنو ، ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء ، حتى يهاجروا ، وإن استنصروكم في الدين ، فعليكم النصر ، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » ، وقد دامت المرحلة الأولى من حياة الأمة الإسلامية طوال قيام مجتمع المدينة ، وهي ثماني سنوات ، فلما تم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة انتقلت الدولة إلى المرحلة الثانية من حياتها .

<sup>(</sup>١) انظر : الحسبة في الإسلام : ٢٧ .

<sup>(</sup>م ه - المجتمع الإسلامي )

### نشر الدعوة :

بعد أن فرغ الرسول عليه السلام من تنظيم شنون المسلمين في المدينة أخذ يعد العدة لحماية دعوته، ونشر الإسلام بين القبائل العربية لاسيا قريش التي كانت أشد القبائل معارضة للإسلام ، ولذلك قامت بين النبي وقريش سلسلة من الغزوات انتهت بإعلاء كلمة المسلمين .

ومن المدينة امتدت أصول الحكم الإسلامي إلى كل نواحي الجزيرة ، وانشرت من بعد في معظم أقطار آسيا الغربية ، وأفريقيا الشمالية ، وكان الحتمع في المدينة مثالا مصغراً لما وصلت إليه الدول الإسلامية بعد ذلك في اتساع الرقعة ، وترامي الأمصار ، ولقد استطاع الرسول في أمد وجيز أن يساع السبيل لنشوء أمة فتية ، واستطاع فوق ذلك أن يضع حجر الأساس لامبر اطورية ما لبثت أن حوت بين أطرافها المترامية أعظم مقاطعات العالم المتمدن في ذلك العصر ه

وقلد يتساءل بعض الدارسين لماذا نجحت الدعوة الإسلامية في يثرب ، ينا حوربت في مكة ، نعم ، لقد نجحت الدعوة في يثرب فساعد ذلك على قيام الدولة ، وذلك لأن يهود يثرب ( المدينة ) كانوا يذبعون بين جبر انهم من الأوس والخزرج الذين كانوا يدينون بالوثنية ، وعبادة الأصنام بأنهم أهل كتاب ، ويتهددونهم بظهور نبي جديد يكسر الأصنام ، ويقضي على الوثنية ، وأنهم سوف يناصرونه – إذا ما أطل زمانه – ضد حميع عباد الأوثان ، ويقتلونهم معه ، ومن ثم عندما أحسوا بظهور هذا الذي الذي طالما تهددهم به اليهود ، وتوعدوهم بالويل والثبور على يديه ، سارعوا قبلهم إلى نبذ الوثنية ، وخرجوا يتسابقون إلى اعتناق دعوته ، خشية أن يسبقهم اليهود نبذ الوثنية ، وخرجوا يتسابقون إلى اعتناق دعوته ، خشية أن يسبقهم اليهود على مناصرته (1) . أضف إلى هذا أن كثيراً من الأوس والخزرج كانوا على عداء سافر فيا بينهم ، وخشيت إحدى القبيلتين أن تسبق إحداها الأخرى عداء سافر فيا بينهم ، وخشيت إحدى القبيلتين أن تسبق إحداها الأخرى

<sup>(</sup>۱) انظر : سیرة ابن هشام : ۲ - ۷۰ .

إلى الإيمان بهذا النبى ، وأن تكون لها الغلبة عليها ، ومن ثم سارع كلا الفريقين إلى الإقبال على الدعوة والإيمان بها .

وأمر ثالث: موقعة بعاث التي وقعت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة بقليل ، كانت قد أتت على روسائهما الذين كان يمكن أن تقف مطامعهم الشخصية حائلة دون نجاح الدولة الجديدة ، ولم يكن لها غير سيدين في الدرجة الثانية ، من حيث قوة الشكيمة والأنفة ، وهما : سعد بن عبادة سيد الخزرج ، وسعد بن معاذ سيد الأوس(١) .

وهذه الدولة الحديثة قد أقرت مبادىء إنسانية عظيمة فى جميع الحالات ، ولسوف نأتى على قدر كبير منها فى هذه الدراسة ، ولكن تبى فى مقدمة هذه المبادىء : حرية الأديان بصورة فريدة (٢) ، لم يتناولها دين من قبل ، وثانياً : غرس فكرة الإنسانية فى أفئدة هولاء الناس ، وتلك الفكرة تعد دعامة كبرى فى سبيل إقرار مبدأ المساواة بين الجميع لا فرق بين صغير وكبير ، وثالثاً : إشاعة روح الوطن والإحساس بالقومية بين الأوساط العربية بعامة ، حتى أن الواحد منهم كان يغير دينه أو يرتد عنه ، ولكنه لم يكن ليغير قوميته وعروبته أبداً .

وعندما يقول العقاد في كتابه (عبقرية محمد) كانت عبقرية محمد عليه السلام متعددة الجوانب، فهو لم بجانب الواقع ولم يعد الحقيقة، فقد دل في حميع خطوات حياته على فهم سليم، وتقدير العظائم الأمور، ومقدرة فاثقة على حسن التصرف، ودقة في التنظيم مما كفل لهذه الحياة الجديدة الاستقرار والسيادة، والقدرة على الإضطلاع بأعبائها ومواجهة الإحداث الحارجية والداخلية، وللمرة الأولى في التاريخ يخاطبهم القرآن الكريم باعتبارهم أمة عربية لها قوميتها، ولها وحدتها.

« و تكاه القومية تكون دافعاً أقوى من الدين على تحرك الشعوب وإنهاضها

<sup>(</sup>۱) النظر : البخاري : ۹ .. ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : كتابنا الفكر الإسلامي : ١٦ و ١٦٢ .

وكان إحساس العرب بوحدتهم وقوميتهم على يد الحكومة اليتربية أمرا لم يتح لهم من قبل ، وجذا تمت الفكرة التي بدأها الرسول وحققها ، فتأيدت واشتد ساعدها على يد أبى بكر ، وتحقق للعرب : وحدة اللغة ، وتجانس النسب ، ووحدة الدم ، ووحدة الدين ، ووحدة الدولة ، وكان ذلك حداثًا خطيراً ، وخطوة جبارة يمكن أن ننعتها بالمعجزة (١) .

ثم تلتها معجزات في هذه الفتوح العظيمة التي دخلت إلى نصف. العالم المعمور آنذاك .

## النظم بين عهدين:

ليس الإسلام ديناً فحسب ، ولكنه نظام اجماعي كذلك ، فقد وضع دستوراً واضح المعالم ، يحدد العلاقات بين الأفراد ، كالبيع والشراء ، والزواج والطلاق والمبراث وغير ذلك من الأمور التي يسلك في كثير منها طريق التدرج والإعلاء من حال إلى حال أفضل منه ، مثلها صنع ذلك في منع شرب الحمر ، وتدرجه في تحريم الرق(٢) .

ورسم للمسلمين مثلا عليا جديدة في السلوك والأخلاق ، وأقر تشريعات ترمح إلى خلق مجتمع فاضل تنعدم فيه الفوارق الطبقية ، وتسود أسس المساواة والحرية والإخاء ، وتصان فيه الحقوق الحاصة والعامة ، ويبدو ذلك الاختلاف الشديد بين العهد الجاهلي والعصر الإسلامي في هذا المنهج وهذا السلوك الذي أوضحه جعفر بن أبي طالب في أثناء خطبته التي ألقاها بين يدى النجاشي ملك الحيشة ، عندما فر بعض المهاجرين بديهم من اضطهاد قريش لهم ، وقد سألم النجاشي آنذاك عن دينهم ، فقال جعفر : «أبها الملك : كنا قوما أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار ، ويأكل القوى منا الضعيف ، فكنا ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار ، ويأكل التوى منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ،

<sup>(</sup>١) دولة الرسول في المدينة لأخد الشريف : ٣١٥ (ط – دار البيان الكويت ١٩٧٢ م ).

<sup>(</sup>۲) انظر : الوحى المحمدى لرشيد رضا : ۲۵۳ .

فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ، ونخلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم ، ونهانا عن الفواحش ، وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . . . ، فصدقناه وآمنا به واتبعناه (۱) . . » .

نعم ، لقد كان التفاوت الطبق مستشرياً ، فهذه طبقة السادة من العرب الحلص ، الصرحاء النسب ، وهذه طبقة الموالى والأتباع ممن دخلوا معهم بعلاقات الجوار والولاء ، وهذه طبقة العبيد والأرقاء ، ولكن هذا الطابع لم يكن وليد تنظيم ، كما هو الحال عند الرومان مثلا ، ولكنه وليد الأعراف والتقاليد التى استنها العرب على طول السنين نتيجة استمساكهم بقانون الأنسب ، فمحمد عليه السلام على الرغم من كونه فقير المال ، ولكنه في الذروة من حيث النسب ، ولذلك التفتوا إلى ناحية أخرى ، وهى ناحية طبقية ( الأشراف والسادة ) ومن ثم استنكروا نزول القرآن عليه ، « وقالوا « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » ولكن الله سفه رأيهم ، فقال : « أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، ليتخذ بعضهم بعضاً سخوياً ، ورحمة ربك خير مما يجمعون (٢) » .

و يجب أن نفهم أن هذه الآية وغيرها من الآيات نزلت لتقر مبدأ ، ولتوصل مهجاً من مناهج الإسلام الكريمة ، وهو أن الناس سواسية فى أصل الخلق ، سواسية فى حق الحرية والحياة ، وإن أفضل الناس هم المتقون ، وصدق الله حيث قال : « « يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأننى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم (٣) » » فقيمة

 <sup>(</sup>۱) انظر : سيرة ابن هشام : ۱-۹۰۹ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : الآية : ٣١ – ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ، الآية : ١٣ .

الإنسان مرتبطة بأمرين : بمقدار ما يقدم للبشرية من خير ، و بمقدار تقواه لقد ، أما مقياس العظمة والشرف والسؤدد والثروة ، فهو مقياس فاسد درجوا عليه ، وتوارثوه ، ويجب أن نفهم كرة ثانية : أنه لا يمكن أن يقال : إن الآية استهدفت هدم التفاوت العام ، فذلك شيء طبيعي في خلقة الإنسان ، وفي طبيعة الحياة ، فثمة القوى والضعيف ، والذكي والغبي ، والأبيض والأسود ، وثمة الغبي والفقير ، فذلك تفاوت عام يعتبر سنة من سنن الاجتماع والبشرى ، « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولكن لا يزالون مختلفين(١) » ، وإنما جاءت الآية لتهدم هذا التقليد الطبقي ، وهذه الأعراف الفاسدة .

ولا شك أن بعض النفوس الكبيرة التي تتسم بالحكمة والتعقل ، كانت تتطلع إلى مثل جديدة ، وذلك أوضح ما يكون فيما أثر لنا عن قس بن ساعدة الإيادى ، وغيره من طبقة المتحنفين التي كانت تحمل آثارهم إلى جانب الحيط الروحى خيط الإعلاء بالمحتمع إلى ميدان الحير والعدالة ، والمساواة ، ولكن يبدو أنه كان مثقلا بأوزاره ، مثقلا بعاداته وتقاليده العميقة الجذور في عالم العصبية والحمية والسفه ، وإنها لم تكن قادرة بنفسها على انتهاج منهج الحياة الكريمة ، وتوليد هذه المثل الجديدة التي تشرئب إليها النفوس بفطرتها ، هذا إلى جانب أن المصالح الذاتية والأطماع والأهواء قد لوت عنقها وثنت فكرها إلى جانب الضلالة ، فلم يكن بد أن يأتي من خارجها ، فكانت رسالة السهاء .

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية :١١٨

الباب الثانى المبادئ الدستورية للحكم الابلامي



## الفصل الأول الشـــورى والحـــكم

## نظام الحكم(١):

كان العرب يتصفون فى حياتهم بالنزعة الشورية قبل الإسلام ويصدرون عنها ، ولا أدل على هذا المبدأ وعمقه فى نفوسهم من إقامتهم لـ (دار الندوة) التى جعلوها مقرآ لتبادل وجهات النظر ، وإبداء المشورة ، وعدم الاستبداد بالرأى .

ثم جاء الإسلام ليؤصل هذه النزعة ، وبجعل منها قاعدة من قواعد، الإسلام فكانت الحكومة فى الإسلام حكومة ذات صبغة دبمقراطية ، لأن ينظام الحكم الذى ساد فى أول الإسلام كان قائماً على اختيار الحليفة وانتخابه ، لا على الوراثة ، ولا على الاغتصاب ، ومن هذا نرى أن مبدأ الشورى يعد أهم المبادىء الدستورية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الإسلام .

وكما سنعرف من بعد(٢) إن الإسلام لم يعرف الحكم النيوقر اطى الدينى الذي يدعى فيه الحاكم أنه يستمد سلطته من الله ، كما كان يحدث فى الدول القديمة ، وفى الدول المسيحية ، وحتى نظرية الشيعة التى نادوا بها فى هذه السبيل لم تجدلها رواجاً عند غير هم من المسلمين .

ومن ثم أمر الله رسوله بأن يستشير أصحابه فقال : « فاعف عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم في الأمر(٣)» ، فإن هذه الآية قد نزلت بعد

<sup>(</sup>١) يمكن أن ننعته وفقاً للمفاهيم الحديثة بـ ( النظم الدستورية ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ص ١٥٦ من الكتاب .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية : ١٥٩ .

غزوة أحد ، حيث إن رسول الله كان قد استشار أصحابه – قبيل المعركة فيا يفعل ، فأشار عليه جمهرة مهم – وبخاصة من لم يسعده الحظ بشهود معركة بدر الكبرى – بالمسارعة إلى الحروج لملاقاة الكفار ، وأشارت القلة مهم ، وكان الرسول إلى جانهم – بالبقاء بالمدينة والتحصن مها والتأهب لملاقاة المشركين على أبوابها إذا ماسولت لهمأنفسهم الانقضاض على المسلمين (۱) وقد مالت كفة أصحاب الرأى الأول ، فأخذ به الرسول عليه السلام ، وخرج بالمسلمين ، ولكن دارت الدائرة عليهم ، وحاقت بهم الهزيمة (۲) ، وهذا نرلت هذه الآية ، ويعلق عليها الأستاذ عفيف طبارة بقوله : أى وهذا يدل على أن الله سبحانه بريد أن تكون سياسة المسلمين قائمة على مبدأ وهذا يدل على أن الله سبحانه بريد أن تكون سياسة المسلمين قائمة على مبدأ الشورى ، وألا يستبد مها فرد مهما كانت نتيجة المشاورة (۳) ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يستشير على ما اتصف به من سمو في الأخلاق ، ورجاحة في العقل ، وصواب في التدبير ، وعلى أنه يوحى إليه ، الأخلاق ، ورجاحة في العقل ، وصواب في التدبير ، وعلى أنه يوحى إليه ، المخلام أشد حاجة منه إلى أن يستشير وا ذوى الرأى وأن يشار علهم .

وما أكثر ما أذاع القرآن نماذج من ألوان الحجاج والمحادلة التي وقعت بين الرسول وبين المسلمين وغير المسلمين في الأمور الدينية والدنيوية ، وكلها تدل على مدى تأصل روح الحرية والشورى في الإسلام .

فالرسول عليه السلام كان يشاور أصحابه فى الأمور الدنيوية التى لم ينزل فيها وحى السهاء ، وقد أشار الرسول إلى ذلك فى أكثر من موطن ، وأيد ذلك القرآن الكريم ، قال عليه السلام: إنما أنا بشر مثلكم(١) ، إذا أمرتكم بشىء

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبى : ۲٤٩/٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر : السيرة الحلبية : ۲/۱۸۱ ، وسيرة ابن هشرام : ۸۶/۳ ، والبداية والنهاية لابن كثير : ۴-۱۳ : وتفسيره كذلك : ۱/۰/۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر : روح الدين الإسلامي : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) قارن بقوله سبحانه : « إنما أنا بشر مثلكم » سورة الكهف ، الآية :

من أمر دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنما أنا بشر ... » ، وقد استمع عليه السلام في غزوة بدر إلى الحباب بن المنذر (١) حين أقترح عليه أن ينزل الجيش في غير المكان الذي نزل فيه .

فقال له : يا رسول الله ، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ، ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : بل هو الرأى والحرب، والمكيدة .

قال: يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل ، فانهض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فتنزله ، ثم نعور (٢) ما وراءه من القلب ، ثم نبنى عليه حوضاً ، فنملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم ، فنشرب ولا يشربون .

فقال الرسول: لقد أشرت بالرأى ، ثم نهض هو ومن معه ، حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ، ثم أمر بالقلب فعورت ، وبنى حوضاً على القليب الذى نزل عليه فهليء ماء(٣) . .

وراجعه سعد بن معاذ فى المعاهدة التى عقدها مع غطفان فى غـزوة الأحزاب ـ حين اشتد الحصار على المسلمين ، وزلزلوا زلزالا شديداً ـ ورأى عليه السلام أن يرجعوا عنه وعن أصحابه على أن يجعل لهم ثلث تمار المدينة .

ولم يقطع النبي بهذا الأمر ، بل بعث إلى سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة قائدى الأوس والخزرج فاستشارهما ، فقال له ابن معاذ : يا رسول الله ، أمراً تحبه فتصنعه ، أم شيئاً أمرك الله به لابد لنا من العمل به ، أم شيئاً تصنعه لنا ؟

<sup>(</sup>١) انظر : ترجمته في أسد الغابة لابن الأثير : ٣٤٦/١

<sup>(</sup>٢) التعوير : الإفساد .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : ٣/٣٧ ، والمغازى للواقدى : ١/٣٥ .

فقال الرسول: بل شيء أصنعه لـكم ، والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، وكالبوكم من كل جانب ، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما .

فقال سعد: يا رسول الله ، قد كنا نحن وهو لاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ، ولا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً ، أفحين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له ، وأعزنا بك وبه ، نعطيهم أموالنا ؟ والله مالنا بهذا من حاجة ، والله لانعطيهم إلاالسيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم .

قال رسول الله : فأنت وذاك(١) . ولم يغضب عليه السلام و سر المسلمون .

وعن أبى هريرة قال: «لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم(٢) » وقد روى أنه عليه السلام قال لأبى بكر وعمر: وأم الله ، لو أنكما تتفقان على أمر ما عصيتكما فى مشورة أبداً (٣) » .

#### الرسول وأهل الشورى :

لعل أصدق صورة لأهل الشورى فى عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، هى تلك الصورة التى رسمها الداعية الهندى أبو الأعلى المودودى ، وهى أقرب ما تكون إلى الواقع والحقيقة ، فإن مجلس شورى الرسول عليه السلام لم يعمد إلى انتخابه ، وإنما أنشأته الظروف الإسلامية الأولى تلقائياً ، واستمر الحال من بعد ذلك بنفس الصورة فى عهد الراشدين ، ونستمع إلى حديث المودودى حيث يقول : « إن الإسلام قد نهض فى مكة كحركة

<sup>(</sup>١) ابن هشام : ٣٠٤/٣ . والمغازى للواقدى : ٢٧٨/٢ .

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي : باب الجهاد : ۳۶ ، وقارن بتفسير ابن كثير : ۱/۲۰۰۱
 (ط - القاهرة ۱۳۵٦) و المغازى : ۱۳۰۸ .

 <sup>(</sup>۳) أنظر : دائرة محسارف القرن العشرين لوجدى : مادة ( خلف ) ، وقارن
 بتفسير ابن كثير : ۲۰/۱ .

من الحركات، ومن طبيعة الحركات أن الذين يستجيبون لدعوتها قبل غيرهم، هم الذين يكونون أصحاب الداعى وسواعده، ورجال مشورته، . . و لما كثر المستجيبون لدعوة الحركة الإسلامية ، واشتد صراعها مع القوى المخالفة ، أنجبت بنفسها ، وأمرزت رجالا كانوا ممتازين عن سائر المسلمين بخدماتهم وتضحياتهم وبصيرتهم وفراستهم ، ولم يكن انتخابهم قد تم بالأصوات ، ولدكن بما عانوا في حياتهم من المحن والشدائد والتجارب . . ، ثم هاجر الرسول من مكة إلى المدينة ، وكان نفر من أهل المدينة ممن لهم نفوذ ، وكلمة مسموعة بين أهلها قد جاءوا إلى الرسول بمكة ، وأسلموا على يده ثم رجعوا إلى أهلهم يدعونهم إلى الإسلام ، وعلى دعوة من هؤلاء خرج الرسول ومن كان معه من المهاجرين من مكة إلى المدينة ، حيث اختارت الحركة صورة التنظيم السياسي فأصبحت دولة . . ، ثم بدأ يبرز في هذا المحتمع المدنى . . عنصران جديدان :

أو لئك الذين قاموا بأعمال جليلة فى الشئون السياسية والعسكرية ، ودعوة الناس إلى الدين . وأو لئك الذين نالوا شهرة عظيمة بين الناس من حيث علم القرآن وفهمه والتفقه فى الدين(١) .

#### الخلفاء والشورى:

لقد اقتدى الحلفاء الراشدون بالنبي لأنهم فهموا أن الأمر بالشورى ليس موجهاً إلى الرسول وحده ، ولأنهم عرفوا أن الله سبحانه رفع من قدر الشورى ، وقرنها بركنين من أركان الإسلام ، هما الصلاة والزكاة في قوله : « والذين استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون(٢) ».

فهذا أبو بكر يستشير أصحابه فيمن يلي الأمر من بعده ، وكان يرجع

<sup>(</sup>١) نحو الدستور الإسلامى : ٧٧ – ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى ، الآية : ٣٨ .

إليهم فيا يعرض من الشئون العظيمة ، كاختيار الولاة والقواد ، وتسير الجيوش(١) ، وحروب الردة(٢) وغيرها ، وتوزيع الغنائم ، وفي بعض التشريعات كميراث الجدة ، حينا جاءته تطلب مبراثها .

فقال: لا أجد لك فى كتاب الله شيئاً، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئاً. ثم سأل الناس(٣).

فقام المغيرة بن أبي شعبة ، فقال : سمعت رسول الله يعطيها السدس .

فقال أبو بكر : هل معك أحد ؟ فشهد محمد بن أبى سلمة بمثل ذلك ، فأنفذه(؛) ، وما أحمل قوله : « الإبرام بعد التشاور ، والصفقة بعد التناظر » ، ويقول الداعية الهندى ، مولانا محمد على آزاد : إن من أجل مآثر أبى بكر ، أنه كون مجلس شورى كان يعرض عليه أية مسألة ليس فيها نص صريح من القرآن أو الحديث ، وكان المجلس يناقش هذه المسألة ، ويتخذ فيها قراراً بالإجماع أو بأغلبية الأصوات ، وكانت السلطة التنفيذية التي يمثلها الخليفة تتبنى هذا القرار (٥) » .

وهذا عمر بن الخطاب لم يستقل دون أصحابه برأى فى أمور الخلافة ، فاستشارهم حين طلب منه عمرو بن العاص الإذن بفتح مصر ، واستشارهم فيمن يقود جيوش المسلمين فى حرب فارس(١) ، وأشاروا باختيار سعد بن أبى وقاص فاختاره ، كما جعل الشورى فى نفر من الصحابة عيهم ،

<sup>(</sup>۱) انظر : نحو الدستور الإسلامی للمودودی : ۲۰ ، فلقــد استشار أصحابه ولكن لم يأخذ برأيهم .

 <sup>(</sup>۲) انظر : الإمامة والسياسة لابن قتيبة : ۱۷/۱ ، فلقد استشار ولكنه لم
 ينزل على رأى الجماعة .

 <sup>(</sup>٣) وذلك لأنه لم يجد نصاً في كتاب الله وسنة رسوله ، وسؤاله هنا من باب التحرى أو طلب معلومات يجهلها هو ( انظر : أعلام الموقعين : ٧٠/١ ) .
 (٤) الذهبي : تذكرة الحفاظ : ٣/١ .

<sup>(</sup>ه) اقتبسه شلبی فی کتابه : السباسة والاقتصاد : ۲۳ – caliphate p. 79 .

<sup>(</sup>٦) أنظر : جمهرة خطب العرب لزكى صفون : ٢٢٣–١ .

ليختاروا من بينهم من يكون خليفة من بعده ، وظهرت مشورته أوضح ما تكون فى تأميم الأرض كأرض السواد ، عندما جعلها كلها ملكاً للأمة ، وليست ملكاً للأفراد(١) .

واستشار فی حد شارب الحمر ، وجعله نمانین جلدة ، بعد استشارة علی به کرم الله وجهه به و تعلیله لذلك تعلیلا قیاسیاً وعقلیاً ، روی مالك ابن أنس : « أن عمر بن الحطاب استشار فی الحمر یشربها الرجل ، فقال علی بن أبی طالب : أری أن نضربه ثمانین جلدة ، به كحد القذف به فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذی ، وإذا هذی افتری » فجلد عمر فی الحمر ثمانین(۲) .

وما أروع قوله الذى تتمثل فيه الديمقراطية أروع تمثيل ، وذلك حيث يقول : إنى حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض ، فإذا عجز ذلك عنا تآسينا فى عيشنا ، حتى نستوى فى الكفاف ، ولو ددت أنكم علمتم من نفسى مثل الذى وقع فيها لمكم ، ولست معلمكم إلا بالعمل ، إنى والله ما أنا بملك فأستعبدكم ، وإنما أنا عبد الله عرضت على الأمانة فإن أبيتها ور ددتها عليكم ، واتبعتكم حتى تشبعوا فى بيوتكم و ترووا سعدت ، وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بيتى شقيت ففرحت قليلا ، وحزنت طويلا ، وبقيت لا أقال ولا أرد فأستعتب )(٣) .

ويذهب الإمام الشيخ محمد عبده إلى أن ثمة آية قرآنية أقوى فى الدلالة على (وجوب الشورى) و « قيام الحكم عليها » منآية (وشاورهم فى الأمر) و آية (وأمرهم شورى بينهم)، وهذه الآية هى قوله سبحانه: « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون(؛) » .

<sup>(</sup>١) انظر : الحراج لأبي يوسف : ٣٩ – ٣٣ ( ط – السلفية ١٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٣١١ ، وقارن بالأحكام السلطانية ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) كرد على ، الإسلام والحضارة العربية " ١٤١٠ .

<sup>(؛)</sup> سورة آل عران ، الآية : ١٠٤ .

ثم يستطرد ليقول: والمعروف أن الحكومة الإسلامية مبنية على أصل من المبادئ الأساسية ، هو الشورى ، وهذا صحيح ، ولا شية عليه ، وتعد آية (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحير . . ) أدل دليل عليه ، و دلالها أقوى من قوله تعالى « وأمرهم شورى بيهم » لأن هذا وصف خبرى لحال طائفة عصصة ، أكثر ما يدل عليه ، أن هذا الشيء ممدوح فى نفسه ، ومحمود عند الله تعالى ، وأقوى من دلالة قوله سبحانه « وشاورهم فى الأمر » فإن أمر الرئيس بالمشاورة يقتضى وجوبها عليه ، ولكن إذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله للأمر فماذا يكون إذا هو تركه ؟ وأما هذه الآية التي نستند إليها : فإنها تفرض أن يكون فى الناس حماعة متحدة قوية ، تتولى الدعوة إلى الحير ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهو عام فى الحكام الدعوة إلى الحير ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهو عام فى الحكام والحكومين ، ولا معروف أعرف من العدل ، ولا منكر أنكر من الظلم )(١).

وقد أخذ الدكتور محمد العربى بوجهة نظر الإمام محمد عبده من الاتكاء على هذه الآية ، وأنها أقوى فى الدلالة على الشورى ، من الآيتين الأخريين و ذلك فى كتابه ( النظم الإسلامية – القسم الأول: نظام الحكم فى الإسلام)(٢) ولكنه لم يشر إلى ذلك .. ويقول: إن الآية تحث على وجوب إقامة هيئة كى تتولى سلطة الحكم باسم المحتمع ، لتؤدى وظائف ثلاثا هى جماع الدولة:

الوظيفة الأولى: الدعوة إلى ( الحير ) ، والدعوة إلى الحير حين تقوم بها الهيئة ذات السلطان لا ينصرف مدلولها إلى مجرد الدعوة بل إلى العمل الإيجابي المنصب على تحقيق مقتضيات الخير للمجتمع ، وذلك ما نحاوله النظريات السياسية الحديثة ، ونطاق العمل في سبيل الحير لا حدود له فهو يشمل : حماية الرعية ، والعمل على نشر العمران ، وتنمية عناصر البروة القومية في سبيل القضاء على التخلف والفقر الذي يبغضه الإسلام ، وتأهيل الشباب للعمل والإنتاج ، وكفالة كل عاجز عن الكسب صوناً لآدميته .. هذا إلى آخر وجوه الحر التي دعا إلها القرآن .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا : ٤–ه٤ (طــالثالثة مصر ١٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) من مطبوعات معهدالدراسات الإسلامية(الناشر سجل العرب بالقاهرة دون تاريخ :٠٠).

الوظيفة الثانية: هي الأمر بالمعروف.

الوظيفة الثالثة: هي النهي عن المنكر ، وكلتا الوظيفة ن امتداد للوظيفة الأولى ، وتفصيل في نطاقها الرحيب ، إذ (المعروف) تعبير شامل لكل ما أمر الله به من اتجاهات سلوكية ، ومعاملات بين الناس ، (والمنكر) هو بدوره تعبير شامل لكل مانهي الله عنه مما ورد في ثنايا الشريعة ، وأدى إلى نشر الفساد(١).

وهنا نتساءل : هل جعل القرآن أداء هذه الوظائف وقفاً على الدولة ، أم أراد أن يشركها الشعب في هذا الأداء ؟ في الحق أن الإسلام ينظم الصلة بين الأفراد وبين المحتمع ، ويؤكد مشاركة الرعية مع أجهزة الدولة ، ودليل ذلك قوله سبحانه « وأموهم شورى بينهم » وقوله : « وشاورهم في الأمر » وقوله : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » فإذا تساءلنا : ما هي مررات الحير فينا ، ولماذا كنا خير أمة ، أتانا الجواب في ذيل الآية ليقول : لأنكم : « تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله(٢) » ، في الآية ينوط الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الحير بالأمة المسلمة كلها ، فيجعل على كل عضو في الجهاعة الإسلامية أن يشارك في هذه المسئولية ، ويمتد نطاق التكليف إليه .

ومن ثم ترى أن هذا التعاون الوثيق بين الشعب وبين أجهزة الدولة في أداء الوظائف الثلاث السابقة يرتفع إلى مرتبة الفرائض الإلزامية التي سيسأل كل مسلم عنها بين يدى الله جل وعلا ، فحيوية الإسلام ، ومساواته بين الجميع لا ترى أن يقف الفرد المسلم موقفاً سلبياً من نشاط دولته ، بل يفرض عليه التجاوب معها ، تيسيراً لمهمة أولى الأمر في تنفيذ شريعة الله ، و دعماً لمقاصد الدن الحنيف .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق : ١٥ (بتصرف ) .

<sup>(</sup>٢) سورةً آل عمران ، الآية :١١٠ .

وهكذا حرص المسلمون فى العهد الأول على العمل بهذه الشورى ، وساروا على هديها فى أمورهم ، وإنما دعا الإسلام إلى الأخذ بهذا المبدأ لأنه الطريق الصحيح إلى معرفة أصوب الآراء فى موضوع ما ، قال عليه الصلاة والسلام : « ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم » ، وقال : « ما ندم من استشار ، ولا خاب من استخار (۱) » وهكذا نرى أنه إذا أخطأ المستشير لم يندم ، ولم يلمه الناس على ركوب رأسه واستقلاله بالأمر .

وفى العمل بهذا المبدأ ما يحفظ حقوق الشعب ، ويكفل استقامة الحكام وحسن سير الأمور ، وبه تحترم إرادة المحكومين ، ويشعرون بوجودهم ، فتطمئن نفوسهم ، ويتعاونون مع الحاكم على خير البلاد .

والشورى - إلى هذا - مظهر من مظاهر المساواة ، وحرية الرأى وحرية الرأى وحرية النقد ، والاعتراف بشخصية الفرد فى إطار مصلحة الجاعة ، وبالشورى تجند الكفايات والمواهب المتنوعة لحدمة المحتمع فى شي ميادينه . قال ابن تيمية : « أمر الله نبيه بالشورى لتأليف قلوب أصحابه ، وليقتدوا به من بعده ، وليستخرج منهم الرأى فيا لم ينزل فيه وحى من أمر الحروب والأمور الجزئية ، وغير ذلك (٢) ».

وقال البخارى: كانت الأثمة بعد النبي يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور العامة ، ليأخذوا بأسهلها ، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم(٣). وقد أورد الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) نماذج عديدة من ألوان المشورة التي وقعت من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أبي بكر وعمر وغير هم من الخلفاء(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي : ١٠٤٥ ( ط - دار الكتب المصرية ) .

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية لابن تيمية : ١٥٨ .

 <sup>(</sup>٣) أنظر : باب وشاورهم فى الأمر ، وقارن بالإسلام وأوضاعنا السياسية لعبد القادر عودة :
 ١٤٤ (ط – القاهرة ١٩٥١) .

<sup>(</sup>٤) إحيا. علوم الدين 8 ٢-٤٤٣ .

وحين دعا الإسلام إلى الأخذ بالشورى ، وأمر بها أمراً مؤكداً (١) لم يقيدها بنظام خاص ، أو طريقة معينة ، وإنما ترك ذلك للحاعة ، ترسمه في هدى الدين ، وفي ضوء ظروفها وتجاربها و درجة تحضرها ، وجعل لها أن تعدل ، و تغير في ذلك تبعاً لحالات التطور التي تمر بها .

قال الإمام أبو يوسف: «كان يساعد الخليفة مجلس من كبار المسنين ، هم أهل الشورى وكان يتألف من كبار الصحابة ، وكانت جلساته تعقد فى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه ، وفى غالب الأحيان كان يساعد هذا المجلس أعيان المدينة ، وزعاء البدو الوافدين إلى المدينة ، فضلا عن أنه كان في مقدور كل فرد ممن يحضر إلى المسجد أن يدلى برأيه ، وكان شيوخ الجلس من بين المهاجر بن والأنصار »(٢) .

ويقول الداعية الهندى أمير على : إن الحليفة كان يستعين فى إدارة شئون الدولة بمجلس من الشيوخ يتألف من كبار الصحابة ، وأعيان المدينة وروساء القبائل ، وكانوا يجتمعون فى مسجد المدينة ، وكان الحليفة لا يقطع أمراً دون استشارتهم ، وكان نظام الحكم فى الثلاثين سنة الأولى فى الإسلام أقرب ما يكون إلى النظام الجمهورى (٣) .

وقد غدت هذه السنة طريقة محببة إلى كثير من الحلفاء فى العهد الأموى والعباسى والفاطمى بحرصون علمها أشد ما يكون الحرص ، ونسمع فى هذا عن مجلس عبد الملك بن مروان الذى يقرر « إن المشاورة تفتح مغاليق الأمور (٤)»

<sup>(</sup>۱) مال بعض الدارسين قديماً وحديثاً إلى أن الأمر ليس للوجوب ، وإنما هو ( للندب ) . انظر : تفسير ابن كثير : ١ - ١٥٠ ، حيث يذكر معقباً على قوله سبحانه : ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) : أن الله أمر نبيه عليه السلام إذا عزم على أمر أن يمضى فيه ، ويتوكل على الله : أى أنه غير ملزم باتباع رأى أهل الشورى ، حيث لم يقتنع به ، وقارن بالسياسة الشرعية لخلاف : ٢٩ ، وبحثه ( السلطات الثلاث في الإسلام ): ٢١ يقتنع به ، وقارن بالسياسة الشرعية لخلاف : ٢٩ ، وبحثه ( السلطات الثلاث في الإسلام ): ٢١ انظر : هجلة القانون والاقتصاد ، مارس ١٩٣٦ ، وتفسير الطبرى : ٧ - ٢٤٦ ( ط حدار الممارف . القاهرة ) .

<sup>(</sup>۲) الحراج : ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى : ١٥٠ (ط - لجنة التأليف ).

<sup>(</sup>٤) الفخرى في الآداب السلطانية : ١١٣ ، و تاريخ السيوطي : ٢٢٦ .

وعن مجلس هارون الرثيد ، وعن مجلس المولى إدريس الذى نصبه بالمغرب الأقصى من اثنى عشر رجلا فى أعقاب استقراره هناك وإنشائه لدولة الأدارسة(١) ، وعن مجلس المعز لدين الله الفاطمى .

ويذكر الأستاذ كرد على : أن إحقاق الحق ، ونصب العدالة كان مقصد العلماء والقضاة حتى فى عصور خنق الحريات ، وضعف الفكر الإسلامى ، فيروى أن ابن الفرات جلس مرة للمظالم ، فجاءه رجل برقعة تتضمن أن عليه ديناً ، وعلى ظهر الرقعة نوقيع أحد الوزراء بأن يقضى دينه من مال الصدقات .

فقال ان الفرات: يا هذا ، مال الصدقات لأقوام بأعيابهم لا يتجاوزهم ولقد رأيت المهتدى بالله وقد جلس للمظالم وأمر فى مال الصدقات نما جرى هذا المحرى فقال له أهلها: ليس لك يا أمير المؤمنين ذلك ، فإن حملتناعلى أمرك حاكمناك إلى قضاة المسلمين وفقهائهم . فحاكمهم فكان لهم النصر (٢) .

<sup>(</sup>١) أنظر : كتابنا : الأدب المغربي ( الباب الأول ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإسلام والحضارة العربية : ٢ ـ ٢٥٤ .

# الفصل الثاني المحرسيات العامسة

### الشخصية الإنسانية:

لقد كان من أهداف الإسلام الكبرى وقيمه العظمى ، الحرية ، بل لعلها أعمق قيمة ، فهو يسعى جاهداً لتحرير الإنسان من العبودية ، أياً كان طعمها ولونها ، تحرير الإنسان من عبودية الأصنام والأوثان ، وإخلاص العقيدة لله وحده ، تحرير الإنسان من شهوات النفس ، وغرائز البطن والجنس والمال ، ليسمو به إلى مصاف الطهارة والحير ، تحرير الإنسان من استعباد أخيه الإنسان ، حيث أذل الغنى الفقير ، واستعبد القوى الضعيف .

« والشخصية الإنسانية لا تكون إلا مع الحرية ، حرية الإقامة ، وحرية الانتقال وحرية التدين ، وحرية الفكر والرأى ، وحرية الدولة ، ولذلك كان الإسلام والتحكم نقيضين لا مجتمعان ، فليس للإنسان أن يتحكم في غيره ، وليس للدولة أن تتحكم في الناس ، ولكن لها أن تحكم عليهم إن اشتطوا أو تجاوزوا حدودهم وتنكبوا جادة الصراط المستقيم ، وحيى العقوبات في الإسلام كانت لا تتجه إلى تقييد الحرية ، لأن التقييد دائماً عنع الحركة ، والحركة هي الحياة ، والإسلام دين الحياة .

وإذا كانت هذه معانى الحرية ، وما تقتضيه من صفات فى الحر ، فإن الحرية لا تتصور انطلاقاً من القيود ، ولا اعتداء على العباد ، بل لا تتصور إلا مقيدة غير مطلقة ، وأنه لا شيء فى هذا الوجود يكون مطلقاً من أى قيد .

والحرية الإنسانية لمتمدين لا تتصور إلا في مجتمع ، بل لا يتصور

الإنسان إلا وهو يعيش فى مجتمع سواء أكان مجتمعاً بدوياً فى بيداء ، أم كان مجتمعاً حضرياً فى حاضرة ، وقديماً قال بعض الحكماء : الإنسان مدنى بالطبع »(١) .

نعم ، لقد نظر الإسلام إلى الإنسان نظرة : تكريم ، وتسويد ، وتأمين أما نظرة التكريم فتتضح فى قوله سبحانه : «ولقد كرمنا بنى آدم ، وهملناهم فى البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا(٢) » وأما نظرة النسويد فتتضح فى تنصيبه خليفة فى الأرض ، قال تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة(٣) » وأما نظرة التأمين فتتضح فى قول الرسول عليه السلام : «كل المسلم على المسلم حرام ، دمه ، وماله ، وعرضه » (٤) قال : لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً(٥) .

ومن ثم ترى الإسلام ، جعل له حرمة وقداسة أعظم من حرمة الكعبة ، يتضح ذلك من قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، حيما وقف تجاه الكعبة ، وأخذ نخاطها بقوله : « ما أطيبك ، وأطيب ريحك ، وما أعظمك وأعظم حرمتك . والذى نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك : ماله و دمه (١) » .

وكانت هذه النظرة أساس منحه كافة الحقوق الإنسانية كاملة ، وزاد فحاطه بالرعاية مثنى وثلاث ورباع ، قال سبحانه : « إنه من قتل نفساً بغير نفس ، أو فساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعاً(٧) » . وغرس له

<sup>(</sup>١) المجتمع الإنساني لأبي زهرة ، ه ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود و ابن ماجة ، انظر : الجامع الصغير : ٢ – ٩٢.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود وابن حنبل ، انظر : الجامع الصغير : ٢ – ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجة .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ، الآية : ٣٢ .

سبل السلام ليشيع بين جنبات حياته روح الطمأنينة والمحبة ، وأحل له الطيبات ، وحرم عليه الخبائث ، قال تعالى : «ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم ، والأغلال التي كانت عليهم(١) » .

#### ألوان الحرية :

١ - الحرية الشخصية : لقد خلق الله الناس أحراراً ، وصدق عمر ابن الحطاب جينا قال : لابن العاص : « متى استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » ، وهذه الحرية الشخصية مكفولة للفرد إلى جانب الاضطلاع عسئولياته ، وذلك ليتحقق الأمن ويسود السلام .

فللجاعة الإسلامية تنظيات خاصة ، ومسئوليات مختلفة ، وللفرد فيها وذايفته الاجهاعية ، ومسئوليته الشخصية ، يتصرف فيهما تصرف الحاكم الموجه كما يسأل عنهما مسئولية المقصر في حتى نفسه ، وحتى من وكل إليه أمرهم . ويطالعنا في هذا حديث الرسول وفيه حدد تبعات كل فرد : «كلكم راع ، وكليكم مسئول عن رعيته » وبعد هذا التعميم الذي يشعرنا بالالترام يعود الحديث ليفصل بعض الأسس التي تبني عليها المسئولية ، فيقول : «الإمام راع ، وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ، وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ، وهو والحادم راع في مال سيده ، وهو مسئول عن رعيته . والولد راع في مال أبيه ، وهو مسئول عن رعيته . والولد راع في مال بللسئولية أكثر من شعوره بالحرية ، وقيمة التبعات الملقاة على عاتقه . بالمسئولية أكثر من شعوره بالحرية ، وقيمة التبعات الملقاة على عاتقه . أم عاد في الأخير ليعمم المسئولية كرة ثانية فيقول : « وكلكم راع ، وليست هذه وكلكم مسئول عن رعيته(٢) » وذلك تأكيداً لعظم المسئولية ، وليست هذه المسئوليات الخمس ، هي كل شيء إنما هي على سبيل المثال وليست الحصر .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) رو اد البخاري وأحمد . وانظر شرحاً وانياً له في كتابنا التربية الدينية : ٣ - ٧٨ ·

فهناك مسئوليات أخرى لها خطرها متل: مسئولية المربين عن تعليم الأجيال ومسئولية الأطباء عن المرضى ، والقضاة عن الخصوم.

وحرية الفرد فى حقيقة أمرها مزدوجة الاتجاه ، اتجاه يقف عندما تبدأ حرية الجاعة . واتجاه بسير تحت كنف الجاعة ورعايتها ، قال رسول الله موضحاً إلى أى حد تقف الحرية الفردية ، « إن قوماً ركبوا فى سفينة فاقتسموا فصار لكل رجل منهم موضع ، فنقر رجل منهم موضعه بفأس ، فقالوا له : ما تصنع ؟ قال : هو مكانى أصنع فيه ما أشاء . فإن أخذوا على يده نجا ونجوا ، وإن تركوه هلك وهلكوا » .

٢ - حرية التصرف: إن الإسلام قد شرع الملكية الفردية - كما أوضحنا - إذا جاءت من طريق مشروع ، ومنع الاعتداء عليها ، وكفل لصاحبها حرية التصرف في ملكه ، مالم يقع منه عدوان على المحتمع ، ولذلك وضعت الشريعة الإسلامية رقابة على ( الصغير والسفيه والحيون) لأنهم ليسوا أهلا للتصرف ، قال تعالى: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم (١) » وأمر أن تنمر لهم أموالهم حتى يبلغوا رشدهم «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (٢) » ، ليتصرفوا فيها بمحض إرادتهم ، ما لم يتعلق بذلك ضرر يلحقه أو يلحق غيره .

وننتهى من هذا إلى أن الملكية حق ثابت ، وأن حرية الامتلاك ثابتة إذا أخذت أسبابها المشروعة ، وأن المالك حر فيها يملك ويمنع من حق انتفاعه علىكيته بالوسائل التي لا ضرر فيها لأحد ، وإن وقع ضرر ، منعت حريته في التصرف أو الانتفاع ، منعاً للأضرار ، فإن كل ضرر في الإسلام مدفوع ، وأنه لا تنزع الملكية من يده إلا لدفع ضرر مؤكد أو يغلب على الظن وقوعه ، أو لتأكد مصلحة أكبر من مصلحة المالك في الانتفاع

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية : ٦ .

علكه ، وفى الحالين بجب تعويضه ما دام قد كسب الملكية بسبب مشروع لا خيث فيه »(١) .

٣ حرية العقيدة : تعد الشريعة الإسلامية ، الشريعة السهاوية الوحيدة التي نادت تحرية العقيدة ، حيث تركت لكل إنسان الحرية الكاملة في اعتناق ما يشاء من العقائد السهاوية ، وأن يقيم شعائرهم ، ويدافع عنها ويجهر بها ويعمل لها ، ويدعو غيره للدخول فيها .

وليس لكائن من كان أن ينكر عليه ذلك ، أو يكرهه على ترك عقيدته واعتناقه غيرها ، أو منعه من إقامة شعائرها ، وإذاعها بين الناس ، وإذا أصاب صاحب عقيدة اضطهاد ، أو أذى بسبها ، فإن الإسلام يطلب إليه أن يهاجر إلى بلد آخر تسود فيه حرية العقيدة ، ويتمتع أفرادها بالجهر من القول دون مواربة أو خوف ."

ذلك لأن الإسلام لا برى صحة العقيدة إلا إذا جاءت وليدة تفكير حر ، وثمرة إقناع تام ، ولا يعتبر المكره على اعتناق عقيدة ما مؤمنا بها ، مؤاخذاً بأحكامها ، وصدق الله حيث قال : «لا إكراه في الدين(٢) » و « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين(٣) » ويقول ابن كثير تعليقاً على آية (لا إكراه) أن النبي هنا بمعنى النهي ، والمعنى : لا تكرهوا أحداً على الدخول في الإسلام ، ويقول الإمام محمد عبده : إن الإيمان ، وهو أصل الدين وجوهره ، عبارة عن إذعان النفس ، ويستحيل أن يكون ألا ذعان بالإلزام والإكراه ، وإنما يكون بالبيان والبرهان »(٤) ، وقيل إن هذه الآية نزلت حينا حاول بعض الصحابة إكراه أبناء يهود بني النضير على الإسلام ، ومنعهم من الحروج مع آبائهم وقت جلائهم عن المدينة المنورة .

<sup>(</sup>١) انظر ، المجتمع الإنساني لأبي زهرة : ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ، الآية : ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) تفدير الأستاذ الإمام : ٢ - ٢٩٢ .

وقد بلغ الإسلام من الروعة والإجلال ، حين منح غير المسلمين حرية العقيدة وتركهم لاعتناق ما يشاءون ، بعد مناقشهم بالتي هي أحسن ، وبيان وجه الحق لهم وتأمينهم على أرواحهم وأموالهم وعبادتهم ، وتمكينهم من إقامة شعائرهم على الوجه الذي اختاروه ، وارتضوه لأنفسهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة (١) » وقال « من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخمذ منه شيئاً بغير طيب نفسه ، فأنا حجيجه يوم القيامة (٢)» ، وكثيراً ما كرر الرسول في كتبه التي بعث بها إلى الأقوام وأهل الكتاب الذين عاهدهم « ومن كان على يهوديته أو نصر انيته ، فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية (٣)» وهذه (ريحانة) على يهوديته أو نصر انيته ، فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية (٣)» وهذه (ريحانة ) فعرض عليها أن يتزوجها فأبت ، وقالت : يا رسول الله ، بل تتركني فعرض عليها أن يتزوجها فأبت ، وقالت : يا رسول الله ، بل تتركني في ملكك ، فهو أخف على وعليك ، وقد كانت حين سباها قد امتنعت عن الإسلام ، وأبت إلا اليهودية ، فلم يكرهها حتى أسلمت من تلقاء نفسها (٤) .

وفى هذا المسلك الذى سلكه عمر بن خطاب عندما عقد معاهدة صلح عام ١٥ ه مع أهل (إيلياء) أروع صور حرية العقيدة فقد أعطاهم فيها حقوق الأمان التى تكفل لهم ممارسة دينهم بكل اطمئنان : «وقد جاء فيه : «هذا ما أعطى عبد الله عمر ، أهل إيلياء – بيت المقدس – من الأمان : أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم ، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ، ولا ينتقص منها ولا من حيزها ، ولا من صايبهم ، ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحد منهم »(ه) .

<sup>(</sup>۱) انظر : سنن أبي داو د : ۳۳ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : النسائي : ١٤ ، وابن حنيل : ٢ – ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تاريخ الطبرى : ٣ - ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق : ٢ ـ ٩٢، ، وقارن بابن هشام : ٣ ـ ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٥) جمهرة رسائل العرب : ١ - ١٩٢ ( نقلا عن الطبرى ) ومجموعة الوثائق السياسية : ٣٤٥ ( ط – لجنة التأليف بمصر ). نقلا عن الطبرى و اليعتموني .

وهكذا وسع الإسلام أرباب الديانات الأخرى ومنحهم حرية العقيدة يجهرون بها أنى شاءوا ، وكيف شاءوا ، فلهم مالهم ، وعليهم ما عليهم ممتعين بالأمان على أنفسهم وأموالهم وعبادتهم دون أن يجدوا أى تضييق أو غدر أو إكراه .

\$ - حرية الرأى : إن الإنسان مفطور بطبعه على التعبير عن ذات نفسه محرية وأصالة ، ولكن إذا استشرى خطر هذا التعبير ، وانحرف عن جادة الصواب إلى الأكاذيب والمفتريات سادت الفوضى ، ووقعت الشحناء والبغضاء ، لذلك طالب الإسلام بالتزام الحكمة ، وتحكيم العقل والمنطق ، وحسن الكلمة ، قال سبحانه : «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن(۱)».

والحكمة تقضى أن يتأدب الشخص فى أثناء عرض رأيه بآداب الكلمة الطيبة ، والأسلوب المهذب ، والحجة الناصعة ، والنزاهة فى النقد ، ومن ملامح هذا النقد النزيه الترحيب بالمعارضة ، وحرية إبداء الرأى فى كل مشكلة تهم العالم الإسلامى ، ويجب ألا يضيق أحد ذرعاً بذلك ، وذلك حتى تتمكن السفينة من الوصول إلى غايبها ، ويتمكن الركب من ولوج باب الحق ، وإبداء الرأى ، والدراسة والعلم بجوانب الموضوع المتحدث عنه واجب من ألزم الواجبات ، ومن ثم فلا ينبغى أن يتحدث شخص عن جهل عوضوع أو فكرة ، قال سبحانه : « وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم في علم . . (٢) » وقال : « ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ، ولا هدى ولا كتاب منبر (٣) » .

« إن ذلك يكون في الأحكام التكليفية الشرعية لا في الدراسات الكونية فالدراسات الشرعية لا ينبغي الحادلة فيها بغير علم ، لأن أساسها العقل

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية : ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ، الآية : ٨ .

والتشريع ، وفهم العقل للنص ، والإجماع على فهم العقل للنص بجعله حجة قطعية لا سبيل إلى إنكارها . أما الأمور الكونية فالأساس فيها النظر الفاحص والدراسات العقلية ، وقد ينتهى الباحث إلى أمور قطعية ، وما عند الناس ظنون واحمالات ، وأما ضلال بعض الباحثين في الكون ، وانحر افهم عن الدين فليس منشأ ذلك الدراسة العقلية المستقيمة ، إنما منشوه انحر اف الفكر ابتداء ، فهو قد درس بقلب غير سليم .

إن حرية الرأى فى الإسلام لا تكون مستقيمة إلا إذا قامت على النظر العلمى القويم ، ويجب ألا يعلن منها إلا ما يقوم الدليل على صحته، لا ما يكون خيالا أو ظناً ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً ، ولا يعلن منها إلا ما يكون فى إعلانه فائدة مؤكدة للناس »(١).

بهذا الأسلوب ، وبهذا المنطق يتجلى وجه الحق ، وتتوثق أو اصر المودة وتسود روح التعاون والاحترام المتبادل ، وتندر النظرات الطامعة ، والأفكار الحبيثة .

وحصافة الرأى تقضى بعدم مجادلة الجهلاء ممن أعماهم التعصب ، أو قصرت أفكارهم عن وعى المسئوليات ، وفهم الواقع ، قال تعالى : «خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين(٢)». قال رسول الله « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذئ(٣) ، » وقال : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقله ، وذلك أضعف الإيمان(٤) . وقال : « لا يحقرن أحدكم أن يرى فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان(٤) . وقال : « لا يحقرن أحدكم أن يرى أمراً لله فيه مقال ، فلا يقول فيه ، فيقال له يوم القياءة : ما منعك أن تكون

<sup>(</sup>١) انظر المجتمع الإنساني لأبي زهرة : ٩١

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ١٩٩ .

<sup>(</sup>۳) رو اه البخاري .

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن حنبل و مسلم و الأربعة (أى أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة انظر
 الجامع الصغير : ٢ - ١٧١ )

قلت كذا وكذا ؟ فيقول : مخافة الناس . فيقول الله تعالى : « إياى أحق أن بخاف » .

٥ - حرية المعارضة : إذا استقامت حرية الرأى فى أمة من الأمم ، أو سادت حرية الكلمة بين أبناء شعب من الشعوب ، فلابد أن يتبع ذلك نوع من المعارضة ، وتلك قاعدة أساسية من قواعد نظام الحكم فى الإسلام وما دامت تلك قاعدة أساسية فلا بد أن تكون المعارضة نتيجة طبيعية لتلك الحرية ، والذى أعنيه هنا المعارضة بمعناها الوسيع ، وهى تؤكد لصاحبها الاطمئنان النفسى ، والشجاعة دون أن تأخذه فى الحق لومة لائم ، وهذا اللون لم يعرف بكل أبعاده إلا مع الإسلام ، فشمة حرية لدى الإغريق ولدى قدماء المصريين ، ولدى الرومان ، ولكنها كانت حرية السادة ، وكانت هناك معارضة ولكنها المعارضة التى لا يأمن صاحبها على نفسه ، والويل لمن تجرأ أو فتح فاه بكامة قد يدفع حياته ثمناً لها ، هذه ناحية .

والناحية الثانية التي أريد تبيانها ، أن المعارضة ليس معناها المخالفة حباً في المخالفة ، وليس معناها الجرى في أحد التيارات أو أحد النظم ، بحيث بحب على الفرد أن مخالف وأن يعارض النظام الآخر مهما كانت حسناته ، ومهما كان على صواب ، ومحاولة تجريحه ، والتقليل من قيمته ، شأن الشيوعية العرجاء ، والدكتاتورية البلهاء ، وفقاً لما ترى من مصلحها ، كلا ، وقد نهى الرسول الكريم عن ذلك ، فقال : « لا يكن أحدكم إمعة » أى ذنباً ، فاقد الرأى ، وكأنه آلة مسرة ، « إن أحسن الناس أحسنوا ، وإن أساء والناس أساءوا » ، كلا ، ولكن إن أحسن الناس أحسن معهم ، وإن أساءوا كم عقله ، وعدل إلى طريق الصواب ، فكلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، مسئول بالنقد الحر النزيه ، مسئول بالتوجيه الحسن ، والمراقبة العادلة .

#### القرآن والمعارضة :

و لما كان النقد والتوجيه مستحيلا على كافة الناس ، نقد أشار القرآن إلى وجوب قيام حماعة محتارة يكون شأنها مراقبة الأفراد والجاعات والحاكم ومحاسبتهم على الحطأ ، فلا يقلمون على أمر إلا بعد دراسته ومعرفة نتائجه ، قال سبحانه: « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحير ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون(۱) » ، وقد عقب الإمام الغزالى على هذه الآية بقوله : « في هذه الآية بيان الإيجاب ، فإن قوله سبحانه (ولتكن ) أمر ، وظاهر الآمر الإيجاب ، وفيها بيان أن الفلاح منوط به ، إذ حصر وقال : « أولئك هم المفلحون » ، وفيها بيان أنه فرض كفاية ، لا فرض عين .. إذ لم يقل : كونوا كلكم آمرين بالمعروف ، بل قال : (ولتكن منكم أمة ) (٢) .

#### الرسول والمعارضة :

إن سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، قد أعطت للناس حقوقاً ، وقد عودتهم إلى جانب ذلك حق المعارضة ، وتقبلها بقبول حسن وإفساح الصدر لكل خاطرة قد تعن فيها شبه لأحد أفراد الرعية ، فحيها وقع صلح الحديبية (٣) ، سمع فيه عمر بشرط فيه إجحاف للمسامين ، وهو : « أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه » ، فلم يطق عمر صبراً ، ويصور ابن هشام هذه الحادثة ، فيقول : « فلها التأم الأمر ، ولم يبق إلا الكتابة ، وثب عمر ابن الحطاب ، فأتى أبا بكر ، فقال : أليس برسول الله ؟ قال : بلى . قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ، قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ، قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ، قال : فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر ، الزم — أمر قال : فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر ، الزم — أمر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : احياء علوم الدين .

<sup>(</sup>٣) قرية صغيرة سميت باسم بئر هنان عند مسجد الشجر ، والحديبية على تسعة أسال من مكة ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٢ - ٢١٦ ) .

الرسول ولا تخالفه ــ فإنى أشهد أنه رسول الله . قال عمر : فإنى أشهد أنه رسول الله » .

وظلت الشهة قائمة بنفس عمر ، ودلف إلى رسول الله ، لأنه لم يقتنع بنصيحة أبى بكر ، « فقال : يا رسول الله ، ألست برسول الله ؟ قال : بلى قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى قال : فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟ فقال رسول الله : أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ، ولن يضيعني (١) »

#### أبو بكر والمعارضة :

ليس ثمة معارضة أبلغ من هذا الحكم الدستورى الذى نادى به أبو بكر فى أول يوم لحكمه ، حينها قام فى المسجد يخطب بعد البيعة ، فقال : « أيها الناس إنى وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإن أسأت فقومونى (٢)» .

#### عمر والمعارضة :

في أثناء خلافة عمر وقد فتح الله على المسلمين جنبات الأرض ، واتسعت أرزاقهم . غالى الناس ، في المهور ، فخاف عمر مغبة ذلك ، وأراد أن يضع حداً معيناً لا يتعداه الناس فصعد إلى المنبر ، وقال : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، وإن كانت بنت ذي القصعة \_ يعني يزيد ابن الحصين وكان أغني الأغنياء \_ فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال ، فقامت إليه امرأة من صف النساء ، وقالت له : كيف تصنع ذلك يا عمر ؟ والله سبحانه يقول : « وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً (٣) » . فما كان من عمر إلا أن رجع عن قوله ، وقال : أصابت امرأة وأخطأ عمر (٤).

<sup>(</sup>١) أنظر : سيرة أبن هشام : ٣ ـ ٣٣١ وما بعدها ، والمغازى : ٢ ـ ٣٠٦ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : إعجاز القرآن للباتلانی : ۱۳۷ ، وجمهرة خطب العرب : ۱ - ۱۸۰ ( نقار عن العقد و العابری و الکامل و ابن هشام ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية : ١٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر : سيرة عمر لابن الجوزى : ١٧٣ ـ

#### معاوية والمعارضة:

لم تحفل المصادر القديمة بحرية المعارضة مثلما حفلت بأخبار معاوية وأتباع على ، وقد أتى العقد الفريد لابن عبدربه ، والبيان والتبيين للحاحظ بطائفة كبيرة من هذه المعارضات ، ومن ذلك قصة بكارة الهلالية(١) ، والزرقاء ابنة عدى(٢) ، وعكرشة بنت الأطرش(٣) ، وهذه (دارمية الحجونية) قد جئ بها إلى معاوية حينها حج فسألها : علام أحببت علياً وأبغضتنى ، وواليته وعاديتنى ؟ قالت : أو تعفى قال : لا أعفيك . قالت : أما إذ أبيت فإنى أحببت علياً على عدله فى الرحية ، وقسمه بالسوية ، وأبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر .. وعاديتك على سفك الدماء ، وجورك فى القضاء من هو أولى منك بالأمر .. وعاديتك على سفك الدماء ، وجورك فى القضاء وحكمك إلى الهوى(٤) .

#### محاسبة النفس:

وقد تصفو النفوس ، وتنطلق الأرواح من ظلمة الأرض ، وتتحلل الأفئدة من ربقة الشعور بالنقص ، فلا تنتظر نقداً من خارجها ، وإنما تثور فيها كوامن النفس اللوامة، وتشرئب بين جوانها يقظة الضمير ، فتنثني بمحاسبة نفسها بنفسها وتنقد ذاتها ، لتقوم معوجها ، وتصلح من شأنها قبل أن يدفعها الغير للإصلاح ، وصدق الله حيث قال «كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً(ه) » .

ولما كانت التربية الإسلامية من القوة والشمول ، واستشعار الرقابة الذاتية ، فإنها لا تنتظر من خارجها توجيها ، ولا قيادة لها ، ولكنها تندفع تلقائياً ، ومحافز من نفسها نحو إصلاح خطئها ، وتقويم معوجها « فطرت الله التى فطر الناس علمها » (١) ، وإذا كان الله سبحانه قد « أعطى كل شيء خلقه

<sup>(</sup>١) انظر : العقد الفريد : ١ ـ ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١ - ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١ - ٢٩٧ .

 <sup>(</sup>٤) انظر : العقد الغريد : ٢٩٩ . .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية : ١٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة الروم ، الآية : ٣٠ .

ثم هدى(١) ، فهذا العطاء ، وهذا الإدراك بأن الله سبحانه «يعلم خائنة الأعين ، وما تخفى الصدور(٢)» وأنه يقضى بالحق ، يدفعه لأن يأخذ نفسه بالمحاسبة ، وجعلت له تلك النفس اللوامة من كل ليلة قبل أن يدخل إلى فراشه ساعة لمحاسبة نفسه عما جنته يداه في يومه ، فإن أحسن از داد حسناً ، وشكر ربه ، وإن أحس بالعدوان أو التقصير استغفر ، وعزم على عدم العودة إلى هذا السلوك المشن ، وصدق الله حيث قال :

« ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها »(٣) .

#### التقوى والحسارم :

حين ترتبط النفوس بتقوى الله ، وتشعر بمراقبته فإنها تعمر بالإبمان ، وفضائل الأعمال ، وتتطلع إلى المعرفة وتصحيح الأخطاء « وأما من خاف مقام ربه ، ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هى المأوى »(٤) ، فالاستقامة فى اتقاء المحارم « واتقون يا أولى الألباب »(٥) ، والاستقامة فى الخوف من جناب الله ، ونهى النفس الأمارة بالسوء عن الرذيلة ، والابتعاد عن مزالق الهوى ، ومكائد الشيطان .

وحينها نسير طلقاً مع رجال الصفوة الأولى نلمس مدى عمق الشعور بمحاسبة النفس ، وتقوى الله ، فهذا أبو بكر يقول : « فاتقوا الله عباد الله وراقبوا واعتبروا بمن مضى قبلكم ، واعلموا أنه لابد من لقاء ربكم ، والجزاء بأعمالكم ، فأنفسكم أنفسكم (٦) .

وهذا معاوية من نزيد ، حينها استخلفه أبوه وهو امن ثمانى عشرة سنة ،

<sup>(</sup>١) سورة طـه، الآية : ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ، الآية : ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس ، الآية : ٧ – ١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات ، الآية : ٤٠ – ٤١ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية : ١٩٧.

<sup>(</sup>١) انظر: أسد الفابة لابن الآثير

فلبث والياً شهرين وليالى محجوباً لا يرى ، ثم خرج من بعد ذلك ، فجمع الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أيها الناس: إنى نظرت بعدكم فيما صار إلى من أمركم ، وقلدته من ولايتكم ، فوجدت ذلك لا يسعنى ، فيما بينى وبين ربى ، أن أتقدم على قوم فيهم من هو خير منى ، وأحقهم بذلك وأقوى على ما قلدته ، فاختاروا منى إحدى خصلتين : إما أن أخرج منها ، وأستخلف عليكم من أراه لكم رضاً ومقنعاً ، ولكم الله على ألا آلوكم نصحاً فى الدين والدنيا ، وإما أن تختاروا لأنفسكم وتخرجونى منها .

فأنف الناس من قوله ، وأبوا من ذلك ، وخافت بنو أمية أن تزول الحلافة منهم ، فقالوا : ننظر فى ذلك يا أمير المؤمنين ، ونستخير الله ، فأمهانا . قال معاوية : لكم ذلك ، وعجلوا على . قال : فلم يلبثوا بعدها أياماً حتى طعن ، فدخلوا عليه ، فقالوا : استخلف على الناس من تراه لهم رضاً ، فقال لهم : «عند الوت تريدون ذلك ؟ لا والله ، لا أتزو دها ما سعدت محلاوتها فكيف أشتى عمرارتها» (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر : الإمانة والسياسة لابن قتيبة : ۲ ـ ۱۸ ، وقارن بالطبرى : ۰ - ۳۰ على اختلاف في الرواية ، والبلاذري في أنساب الأشراف : ح \$ ق ۲ .

#### الفصل الثالث

العـــــد ل

#### حققة العدل:

كان المسلمون الأوائل نموذجاً يحتذى فى تحقيق القيم الروحية من واقع إيمانهم الصحيح الذى يتسم بالبساطة والسماحة ، ورأوا أنه خطة ومنهاجاً فإذا حسن السلوك غدا قدوة صالحة تحتذى ، وسيرة تفيض بروائع الأخلاق والأعمال .

فالإسلام ليس عقيدة مجردة أو رهبانية وعكوفاً على العبادة ، وابتعاداً عن الواقع والحياة ، وليس صلة بين الإنسان وربه ، وبين الإنسان ونفسه ولكنه إلى جانب ذلك صلة بين الإنسان ومجتمعه ، وبين الإنسان وسائر الأمم ، ومن هذه الزاوية الإنسانية الاجتماعية تتضح معايير كثيرة نرى فيها : التعاون والأمانة والوفاء والتسامح والعدل .

والعدل في حقيقة أمره له أبعاد كثيرة نلمسها في القول والعمل والمال والحكم والعبادة ، ومعاملة الزوجة والحادم والولد والناس والمجتمع ، وقد تعلق في العصر العباسي حماعة من الدارسين لأصول العقيدة والحلافة الإسلامية بالعدل ، حتى تسموا بأهل العدل ، وهم المعتزلة .

قال ابن القيم : إن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحكم ، ومصالح العباد فى الدنيا والآخرة ، وهى عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة ، وإن دخلت فيها بالتأويل ، فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه .

وإذا طرقنا أبواب القرآن أو السنة أو حياة الصحابة وغيرهم من السابقين الأوائل فإننا نقع على نماذج طيبة تعد فى ميزان القيم الروحية أعلى درجات العدل ، والوعى لمفهومه ، والمقصود من ورائه ، فهو من حيث جوهره ومعناه : مثل أعلى ، ومن حيث تطبيقه وحامله : نموذج رفيع ، وهنا المدار ، لأن قيمة المثل الأعلى لا تتحقق إلا فى العمل به وتطبيقه ، وقد كان العدل من المبادئ الأساسية التى أقامها الإسلام ، ولا سيا فى نظام الحكم وفى علاقة الحاكم بالمحكومين .

#### العدل في القرآن:

إن العدل – كما أشرت آنفاً – من حيث جوهره ليس قاعدة من قواعد الحبكم الإسلامي فقط ، وإنما هو مثل أعلى من حقائق وقيم الإسلام الكبرى التي حض على تحقيقها ، وعلى إشاعتها بين الناس في ثمان وعشرين آية ، حتى ولو كان بيننا وبينهم من البغض والشنآن ما يملأ القلوب بالحفيظة والضغينة ، قال سبحانه :

« ولا بجرمنكم شنآن قوم على ألاتعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى »(١) وقال : « فلا تتبعوا وقال : « فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا »(٣).

فهنا محارب الله نزعة الهوى والبغضاء ، والميول الشخصية التى قد تنحرف بالإنسان عن جادة الصواب والحق ، وعلى هذه القاعدة من النظرة الموضوعية المستقيمة يترتب استقلال القضاء وهو الميراث العتيق الذى تفخر به الشريعة الإسلامية فى تاريخها الطويل، قال سبحانه : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرتي »(؛) ، وقد جعل الله العدل أساس الدعوة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأامام ، الآية : ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ، الآية : ٩٠ ـ

الإصلاحية التي أسند أمر تبليغها إلى رسوله ، وقد أوضح رب العزة المهج الذي بجب على الرسول عليه السلام أن يدعو إليه ، وأن يلتزم بتنفيذ أو امره ، ونستمع إليه ، وهو يقول : «فلذلك فادع واستقم كما أمرت ، ولا تنبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم ، الله بيننا وإليه المصر »(١) ، ونلمس في هاتين الآيتين أن الله سبحانه قد أمر بالعدل باعتباره هدفاً وغاية دون تخصص بنوع معين أو رابطة بطائفة معينة لأن العدل نظام الله ، وأساس ملكوته ، يستوى فيه الأبيض والأسود ، والمسلم وغير المسلم ، والقريب والبعيد . وفي هذا يقول عمر بن الحطاب : « . وأما العدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعيد ، ولا في شدة ولا في رخاء ، والعدل – وإن رئي ليناً – فهو أقوى وأطفأ للحور ، وأقمع للباطل من الجور »(٢) ، ويقول شيخ الإسلام ابن تيميمة : إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة ، وعاقبة العدل كريمة ، ولهذا يروى : « إن الله سيحانه ينصر الدولة العادلة ، وإن كانت كافرة ، ولا ينصر الدولة الظالمة ولوكانت مؤمنة »(٣) .

وقال: « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » (٤) وقال: « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، إن الله يحب المقسطين»(٥) وقال: « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط »(٦) . وقد على القاسمي على هذه الآية بقوله: « إن مقتضى إيمانكم الاستقامة ، فكونوا مبالغين في تحديد العدالة ، باذابن

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ، الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ الطبرى : ٣ ـ ٥٨٥ ـ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحسبة: ٢

<sup>(؛)</sup> سورة النساء، الآية : ٨٨ .

<sup>(</sup>ه) سورة المائدة ، الآية : ٢ ٪ .

 <sup>(</sup>٦) بمورة المائدة ، الآية : ٨ ، وقارن بآية النساء ، الآية : ١٣٥ ( يا أيها الذين آدنوا
 كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ونو على أنفسكر » .

جهدكم فيها لله ، وهى إنما تتم بالنظرة فى حقوق الله ، وحقوق خلقه ، فكونوا (شهداء بالقسط ) أى العدل فلا تتركوه لمحبة أحد ، ولا لعداوة أحد (ولا بجر منكم )أى لا يحملنكم (شنآن) أى شدة عداوة قوم على ألاتعدلوا فى حقهم ، وفى هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذا كان واجباً مع الكفار الذين هم أعداء الله فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه »(١) .

#### الرسول والعسدل:

قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله لا يفضل بعض زوجاته على بعض فى مكثه عندهن فى أثناء القسم ، ويقول: «اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك »، وفى غزوة بدر الكبرى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمشى بين الصفوف لتعديلها ، وفى يده قدح ، فمر برجل خارج عن الصف فطعنه فى بطنه بالقدح ليعتدل فقال الرجل وهو سواد ابن زمعة: لقد أوجعتنى يا رسول الله ، وقد بعثك الله بالحق والعدل ، فاستخلص لى حتى منك ، فقال له النبى عليه الصلاة والسلام: هذا بطنى فاقتص منه: فاعتنقه الرجل ، وقبل بطنه ، فقال له الرسول ما الذى دفعك فاقتص منه: فاعتنقه الرجل ، وقبل بطنه ، فقال له الرسول ما الذى دفعك جلدى لجلدك ، فدعا له رسول الله(٢) .

وهذا رسول الله كرة ثالثة ورابعة : لا تأخذه فى إحقاق الحق ، وتنصيب العدالة شفقة ولا هوادة ، فقد سرقت امرأة من بنى مخزوم وكبر على أهلها وهم الشرفاء أن تقطع يدها ، فتوسطوا إلى رسول الله ، وقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد ، حب رسول الله ؟ فكلمه أسامة ، فغضب رسول الله ، وقال : أتشفع فى حد من حدود الله تعالى ؟ ثم قام فخطب ، وقال : « إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل : ٣ ــ ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام : ٢ - ١٩٥ (ط - مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٧١).

سرقت لقطع محمد يدها »(١) ، هذا خلق رسول الله ، لأن من أسس دعوته إقامة العدالة ، وصدق الله حيثا سجل فى قرآنه : «وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم »(٢) ، وبذلك كان رسول الله : القدوة الحسنة .

#### الصحابة والعسدل:

لعل عمر بن الخطاب خير نموذج في العدل ، حتى ضرب به المثل ، فقيل: (عدل عمر) ونذكر طرفاً من عدله ، وهو أكثر من أن يحصى ، قال الأحنف بن قيس : كنت مع عمر بن الخطاب ، فلقيه رجل ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، انصرني على فلان ، فقد ظلمني ، فضربه عمر بالدرة ، وقال : تتركون أمير المؤمنين حين يكون فارغاً ، حتى إذا شغل بأمر المسلمين أتيتموه : أعدني ، أعدني .

فانصرف الرجل حزيناً ، وعاد عمر ، فتذكر أنه لم ينصفه ، فطلبه وأعطاه الدرة ، وقال : اضربني كما ضربتك ، فأبى الرجل قائلا : تركت حتى لله ولك ، فقال له عمر : إما أن تتركه لله فقط ، وإما أن تأخذ حقك . فقال الرجل : تركته لله .

وانصرف عمر إلى منزله ، ونحن معه ، وصلى ركعتين ، ثم جلس ، يقول : يان الحطاب ، كنت وضيعاً فرفعك الله ، وضالا فهداك الله ، وضعيفاً فأعزك الله ، وجعلك خليفة ، فأتى رجل يستعين بك على دفع الظلم فظلمته ، ما تقول : لربك غداً إذا أتيته ؟ ومكث يحاسب نفسه ، حتى قلنا : أنه خبر أهل الأرض(٣) .

وضرب أبو موسى الأشعري(؛) رجلا بالسوط ، وحلق له شعر رأسه ،

<sup>(</sup>١) رواه الأربعة ، و ابن حتبل و الشيخان ، انظر : الجامع الصغير : ١ - ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى ، الآية : ١٥ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : أسد الغابة لابن الأثير : ٤ - ٦١ ، وسيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزى :
 ١٣٣ (بتصرف).

<sup>(</sup>٤) كان و الياً لعمر على السكوفة بالعراق.

فجمع الرجل شعره ، وارتحل إلى عمر ، وقال له : أن أبا موسى ضربنى لأنى طالبته بنصيبى كاملا فى الغنيمة ، ولم أرض بما قل عن نصيبى ، وإنما جلدنى ، لأنه يرى أنك لاتقتص منه ، لمنزلته عندك ، ومكانته فى المسلمين .

فتألم عمر مما صنعه الأشعرى ، وكتب إليه يقول له : إن فلاناً أخبر نا بكذا وكذا ، فإن كنت قد فعلت ما فعلت أمام الناس فاجلس أمامهم حتى يقتص منك ، وإن كنت قد فعلت ذلك فى خلاء فاقعد فى خلاء حتى يقتص منك .

وحمل الرجل الكتاب حتى أعطاه إلى أبى موسى الأشعرى بالعراق ، فاجتمع الناس وطلبوا من الرجل أن يعفو عنه ، فأبى ، فقعد أبو موسى أمامهم ، وقال للرجل : تقدم فاقتص منى ، عند ذلك هدأت نفس الرجل ، ورفع رأسه إلى السماء ، وقال : اللهم إنى عفوت عنه(١) .

وذكر حمهرة من المؤرخين والدارسين على رأسهم ابن الجوزى(٢) ، وابن الأثير (٣) ، أن عمر كان يتحرى اختيار الولاة والعال ويقول : « إن الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم أثمتهم وهداتهم ، فإذا رتع الإمام رتعوا »(٤) ، ويقول : « من استعمل رجلا لمودة أو قرابة – لايستعمله إلا لذلك – فقد خان الله ورسوله والمؤمنين »(٥) .

ومما لاشك فيه أن عمر كان يستهدف من وراء هذا التحرى فى اختيار الولاة أن يغرس نموذجاً فذاً من العدالة الإسلامية بين الناس فى شى صورها ، وقد نجح فى ذلك نجاحاً منقطع النظير ، حتى غدا نموذجاً يحتذى ، وغدا

<sup>(</sup>١) سيرة عمر لابن الجوزى : ١١٥ (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) المصدر المابق.

<sup>(</sup>٣) انظر : أحد الغابة .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد : ٣ - ٢١٠ و ٢٧٤ .

<sup>(</sup>ه) انظر : سيرة عمر لابن الجوزى : ١٤

أغرودة على لسان الشعراء والدارسين العرب وغير العرب والمسلمين(١) وغير المسلمين(٢) .

وعلى الرغم من هذه الحيطة الشديدة ، وهذه الصرامة المتناهية مع ولاته(٣) ، فقد كان يخشى أن يكون بالأمصار من تمنعه ظروفه من أن يلتحق بالمدينة ليخبر الحليفة عن ظلم وقع عليه فى نفسه أو ماله ، ومن ثم عزم على أن يقوم بجولة فى الأمصار ، وقال : « لئن عشت — إن شاء الله — لأسير ن فى الرعية حولا ، فإنى أعلم أن للناس حوائج تقطع دونى ، أما عمالهم فلا ير فعونها إلى ، وأما هم فلا يصلون إلى فأسير إلى الشام ، فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى الشام ، فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين ، والله لنعم الحول هذا »(١) ، ولكن الأجل حال دون تحقيق هذه الحطة .

وقال عبد الله بن عمر : كان أبي إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدم إلى أهله ، فقال لهم : لا أعلم أحداً منكم وقع في شيء مما نهيت عنه إلا ضاعفت له العقوبة(ه) وقال : لقد سمعته ذات مرة يتحدث إلى وفد جاءه ، وفيه بعض ولاة الأمصار : إنى لم أستعمل عليكم عمالى ليضربوا أبشاركم ، ويأخذوا أموالكم ، لكنى استعملهم ليعلموكم كتاب ربكم ، وسنة نبيكم فن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له على ، وليرفعها إلى حتى أقصه منه(١) .

## العمدل والأسرة:

لما كانت الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع ، وفي خلق الرجل

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك : منهج عمر لمحمد الباتاجي .

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك : الإسلام والعرب اروم لاندو .

<sup>(</sup>٣) اقرأ صراءته مع عمرو بن العاص وابنه حينًا اعتديا على أحد المصريين ( انظر :

ابن الجوزى : ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الطبرى : ٤ – ٢٠١ ، وسيرة عمر لابن الجوزى : ١٤٢ .

<sup>(</sup>ه) انظر : الطبرى : ٤ - ٢٠٦ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الطبرى : ٤ – ٢٠٣ ، وقارن بالحراج لأبي يوسف : ٦٧ ، والمسند لابن حنيل : ١ – ٢٧٩ .

الفاضل ، فقد عنى الإسلام أشد العناية بالعدالة فى هذا المحتمع الصغير ، فى الزواج حيث قال : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » (١) وفى التسوية بين النساء قال سبحانه : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » (٢) ، وفى الطلاق قال : « الطلاق مرتان : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (٣) » ، وفى التسوية بين الأولاد ولا سيا فى حالة الميراث ، وقد ورد عن النعان بن بشير أنه قال : « نحلنى أبى نحلا (٤) ، فقالت أبى : لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءه ليشهده على صدقتى ، فقال : أكل ولدك نحلت مثله ؟ قال : لا . فقال : اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم ، ثم قال : إنى لا أشهد على جور . قال فرجع أبى فرد تلك الصدقة » (٥) .

وقد حمل الإمام محمد عبده فى تفسيره حملة شعواء على عدم التسوية والعدالة نتيجة تعدد الزوجات الذى فشا فى العالم الإسلامى هنا وهناك ، وقرر أنه يستحيل تربية الأمة تربية صحيحة مع كثرة هذا التعدد الإفسادى الذى صار يجب منعه عملا بقاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) الثابتة بحديث الرسول ، وقاعدة « درء المفاسد على جلب المصلح »(٦).

ولا يفهم من هذا أن العدل بمعنى المساواة المطلقة ، كلا ، وليكن العدل نسبى ، وبحسب المواقع والأحكام ، لأن التسوية بين الناس جميعاً في حكم الاستحالة ، لاختلاف المواهب والاستعدادات والقدرات ، فإذا أنصفت شخصاً ، فيجب أن تنصفه من واقع عمله وموقعه وقدراته وحقوقه التي يستحقها في هذا المنصب ، هذا هو التقويم الذي ينبغي أن يرافق العدل .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية : ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النسأء ، الآية : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البترة ، الآية : ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) و هبي .

 <sup>(</sup>٥) انظر : محیح البخاری ، کتاب الهیة : ١٥ رقم ۱۲٦٣ ، وقارن بصحیح مسلم :
 کتاب الهیة : ۹ \_ ۱۸ .

<sup>(</sup>٦) انظر : نداء الجنس اللطيف لرشيد رضا : ٣٩ .

والعدل في أغلبه ليس نصوصاً مكتوبة أو قوانين مسجلة معلومة ، وهذه القواعد الوضعية وغيرها هي مجرد ضانات لتساعد في الاقتراب من الحقيقة ، ولكن المهم هو روح القانون ، وهو يحتاج إلى الحكمة وبعد النظر ، وهذا يقودنا إلى السر في إسقاط عمر بن الخطاب الحد عن الحادم الذي سرق من بيت سيده ، وعن الرجل الذي سرق من بيت المال ، وعن غلمان حاطب ابن أبي بلتعة عندما سرقوا ناقة رجل من مزينة لأنهم جياع ، ويعقب على هذا ابن القيم ، فيقول : «وهذا محض القياس ، ومقتضى قواعد الشرع ، فإن السنة إذا كانت مجاعة وشدة ، غلب على الناس الحاجة والضرورة ، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه ، وبجب على فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه ، وبجب على النفوس ، وهذه شهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج ، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء .

فأين منا شهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد ، وكون أصله على الإباحة كالماء ، وشهة دعوى ملكه بلا بينة . . وغيرها من الشبه البادية الضعف ، ولا سيا وهو مأذون له فى مغالبة صاحب المال على أخذ ما يمسك رمقه ، وعام المحاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون ، ولا يتميز المستغى مهم والسارق لغير حاجة من غيره ، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه ، فدرى (۱) .

#### العدل والظلم :

إن الإسلام يفرض على التاجر والبائع والمنتج التزام العدل ، والعدل هنا يقتضى التوازن القويم فى إعطاء كل ذى حق حقه ، قال سبحانه : « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط »(٢) ، « ويل للمطففين ، الذين إذا

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين : ٣ – ٣٣ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية : ١٥٢ .

## اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون »(١).

ومن وحى العدل التزام الأمانة والصدق ، فلا غش ، ولا استغلال لجهل الآخر ، أو الإدلاء ببيانات كاذبة ، يروى أن رسول الله مر على صبرة طعام ، فأدخل يده فتبالت أصابعه ، فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال : يا رسول الله أصابته السهاء ، فقال : « ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ، من غشنا فليس منا ، ما أراك إلا صنعت خيانة في دينك ، وغشاً للمسلمين »(٢).

وفى معاونة الظالم على ظلمه اجتناب لمناهج العدل ، وابتعاد عن الحق ، قال رسول الله : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، فقال رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً ، أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال : تحجزه عن الظلم ، فإن ذلك نصره » فإقرار العدل بين الناس هو الغاية العظمى من إرسال الرسل ، قال سبحانه : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ، ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس (٢) »، ويذهب الشيخ شلتوت والشيخ حسن البنا ، إلى « أن إقرار العدل بين الناس واجب إلهي مجتم للقائمين به أن يستعينوا عليه باستعال القوة التي سخر لها والآلاتها : الحديد . . وأن عقيدة التوحيد مع كثرة ذكرها والدعوة إليها ، فإنه سبحانه لم يطالب باستعال القوة والحديد بالنسبة للذين جحدوا وحدانية الله ، وأشركوا معه غيره ، ولكنه في العدل لوح باستعال القوة في وجه الظالمين ، الذين يستمرثون البغي والعدوان »(٤) .

ولا أدل على هذا من حسم الحلاف الناشب بين الجاعات الإسلامية في حالة بغى إحداها على الأخرى ، وظلم إحداها للثانية ، فإنه سبحانه قد طلب الدعوة إلى الصلح ، فإن لم ينزلا عليه ، فلا بد من الوقوف في وجه

۲ – ۱ عطففین ، الآیة : ۱ – ۲ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : صحيح مسمّ بشرح النووى : ٢ ـ ١٠٩ ، والترغيب والترهيب : ٢ - ٧١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ، الآية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر الإسلام عقيدة وشريعة لشلتوت : ٤٤٦

الفئة الباغية حتى تثوب إلى رشدها ، قال تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى ، فقاتلوا التي تبغى حتى تنيء إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ، إن الله بحب المقسطين »(١) .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ، الآية : ٩ .



#### الفصل الرابع

المساواة

#### مواطن المساواة:

غرس الإسلام فى المحيط العالمى مبدأ جديداً من مبادئه الدستورية ، وقيمة من قيمه الإنسانية ، ألا وهى المساواة ، فالناس جميعاً متساوون فى الحقوق والواجبات والمعاهدات إذا اتفقوا علماً وثقافة قال رسول الله : «يا أيها الناس إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، كلكم لآدم ، وآدم من تراب ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ليس لعربى فضل على عجمى ، ولا لعيجمى على عربى ، ولا لأحمر على أبيض ، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى »(١) ، وقد امتدت أبعاد هذه المساواة إلى مواطن متعددة حاطها الإسلام بسياج من القوانين والتشريعات ، وقد التزم فيها بمبدأ المساواة الكاملة بن الناس :

1 — فنى موطن الأصول والتفاخر بالنسب والحسب يقف الإسلام فى هذا المحال مشرعاً وواضعاً لأصول جديدة ، فقد كان العرب فى جاهليتهم يتفاخرون بالآباء والجدود ، قال عليه السلام : « إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد ، الناس لآدم وآدم من تراب »(٢) ، وقال عمر بن الخطاب هذه الكلمة المأثورة « من قصر به عمله لم يسرع به نسبه » بل ذهب عمر إلى أبعد من ذلك فى أثناء محثه عن حل لمن سيخلفه ،

 <sup>(</sup>۱) انظر حیره ابن هشام : ۶ ـ ۲۰۱۱ وقارن بخطبة الوداع فی البخاری : وجمهرة خطب العرب : ۱ \_ ۱۰۵ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٤ ـ ١٨٥ .

وهو بجود روحه ، فهو لاينظر إلى أصحاب الأصول وذوى النسب العريق ، ولكنه أخذ بنظرة الإسلام ، فقال : « لو كان سالم مولى أبى حذيفة حياً لوليته عليكم »(١).

٧ ـ وفي موطن اللون والجنس ، فقد ألمح حديث الرسول عليه السلام إلى ما كان مألوفاً بين العرب من عدم المساواة بسبب اللون والجنس ، وقد حارب الإسلام هذه النزعة ، فهذا أبو ذر الغفاري يقول لغلامه « يا ابن السوداء » فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، قال له : أتعيره بأمه ، إنك امرو فيك جاهلية ، ثم قال له : طف الصاع ، طف الصاع ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح ، فطأطأ أبو ذر رأسه لغلامه ، ووضعها على الأرض ، حتى داسه غلامه ، ولم يطلب إليه الرسول ذلك أو يأمره بشيء من هذا ، ولكنه شعر من تلقاء فلمه بوخز الضمير ، وأنه بجب أن يفسح المجال للاقتصاص لئلا تدفعه نفسه الأمارة بالسوء لمثل هذه الفعلة مرة ثانية . . فكان من بعد ذلك يخرج مع غلامه ، وعليهما ثياب متشامة ، لا يفترق فيها سيد عن مسود ، وكان يعطى لغلامه من نفس طعامه .

أن دساتير العالم تحوى فيا تحوى نصوصاً وقوانين قاطعة فى المساواة ، ولكن هذه النصوص فى واد والحقيقة فى واد آخر ، فنى جنوب أفريقيا وفى أمريكا وفى غيرهما مآس تقع كل يوم بسبب التفرقة فى اللون والجنس ، وستظل قائمة مالم يؤخذ بروح الإسلام وقوانينه .

٣ - وفى موطن الصفات والألقاب الاجتماعية ، نجد أن الإسلام صاحب الشريعة الوحيدة التى استطاعت أن تحيل قيمها الروحية إلى أفضل خلق من السلوك الأمثل ، باعتباره واقعاً ملموساً لا مجرد جعجعة ، وفى خلال المواءمة وإحلال الانسجام بين القيمة وبين الواقع كان الإسلام متألقاً فى هذه الناحية ، حيث قضى بعدم التفرقة بين الأفراد أو الجاعات إلا فى مجال واحد هو

<sup>(</sup>۱) افظر : طبقات ابن سعد : ۲۵۳۵ .

مجال التقوى ، قال تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم »(١).

فلا تفرقة فى طلب العلم ، ولا تولى المناصب ، ولا يفضل إنسان على إنسان إلا بمقدار ما يؤديه من خدمات للناس وللدين وللمجتمع ، وهذا عمر بن الخطاب لايسمح بتفضيل أحد على أحد مهما اتسع الفارق الاجماعى ، مهما كان الأول من عامة الشعب ، وكان الثانى من رؤسائه ، فقد شكا إليه أحد المصريين من سواد الشعب أن فرسه سبقت فرس محمد بن عمرو بن العاص والى مصر ، فأخذته العزة فمال بسوطه على المصرى يضربه ويقول له : خذها ، وأنا ابن الأكرمن .

ولما علم عمرو بذلك خشى أن يشكو المصرى إلى عمر فحبسه زمناً ، ولكن المصرى تمكن من الفرار من سحنه ، وذهب إلى الحليفة عمر يشكو إليه مالحق به ، واستدعى عمر عمرا وابنه من مصر ، ولما حضرا ، أمر عمر أن يقوم المصرى على مرأى ومسمع من الجميع وأن يضرب ابن عمرو ، فضربه حتى أنخنه ، ثم قال للمصرى : أجلها فوق رأس عمرو ، فوالله لم يفعل ابنه ما فعل إلا اعتماداً على سلطة أبيه .

ثم التفت إلى المصرى ، وقال له : انصرف راشداً ، فإن رابك ريب فاكتب إلى(٢) .

\$ - وفى موطن العبادة ، نرى صباح مساء مظهراً من أروع مظاهر المساواة بين الناس وذلك فى أثناء صلاتهم ، وفى أثناء حجهم ، حيث يقف المسلم إلى جانب أخيه المسلم ، المنكب ملاصق للمنكب والقبلة واحدة . والاتجاه واحد ، وقد توجهوا جميعاً بقلومهم إلى رب واحد ، لا فرق بين غنى وفقير ، أو عظيم وحقير ، فالجميع « سواسية كأسنان المشط » ، فيا فرضه الله عليهم من تكاليف « وأوجبه من واجبات ، وأباحه من مباحات

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ، الآية : ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر : ١١٩ .

<sup>(</sup> م ٨ – المجتمع الإسلامي )

ونهى عنه من محظورات ، وندد به من مكروهات ، وبشر به من ثواب وحسنى ، وأنذر به من عقاب فى الدنيا والآخرة ، حيث سوى بين المسلمين حميعاً فى ذلك ولم بمنز بنن شخص وآخر »(١) .

هـ وفي موطن القانون نجد نماذج لا حصر لها ، نسوق منها هذه الأمثلة ، كان جبلة بن الأبهم آخر ملوك غسان قد أسلم ، ولكنه عاد فارتد عن دينه خوف العار والقصاص من اللطمة ، وذلك أنه كان يطوف بالبيت الحرام ، فوطئ أعرابي إزاره الذي كان بجرر خلفه ، فما كان من جبلة إلا أن لطمه ، فذهب الأعرابي واشتكي إلى عمر بن الحطاب الذي كان خليفة المسلمين آنذاك ، فأحضر عمر جبلة ، وقال له : ساو خصمك ، فقال جبلة : كيف أساوي خصمي ، وهو سوقة ، وأنا ملك ؟ فقال له عمر : إن الإسلام قد سوى بينكما . . ، فقال أمهلني حتى الغد ، فلما كان الغد ارتد عن دينه ، وذهب إلى بلاد الروم(٢) .

وكان أبو بكر الصديق يقوم فى إحدى المرات بتوزيع العطاء على الناس بصورة متساوية ، فقيل له : يا خليفة رسول الله ، إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس ، فمن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم ، فلو فضلت أهل السوابق والقدم ، والفضل بفضلهم ، فقال : « أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك ، وإنما ذلك شيء ثوابه على الله ، وهذا معاش ، فالأسوة فيه خير من الأثرة ، والذين عملوا لله فأجورهم على الله وإنما هذا المال عرض حاضر يأكله البر والفاجر ، وليس ثمناً لأعمالهم » .

٦ - وفى موطن السيد و المسود ، والرئيس و المرءوس ، نقف على آثار
 کثیرة نرى فيها صوراً إسلامية رائعة ، فهذا ابن الجوزى يروى عن ابن
 عباس : « إن عمر بن الخطاب قدم للحج ، فصنع له صفوان بن أمية طعاماً ،

<sup>(</sup>١) الدستور القرآني لعزة دروزة : ٤٠٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر : انساب الأشراف للبلاذري : ۱ ـ ۱ ۲۱ ، والمعارف لابن قتيبة : ۲۱۷ ، ومروج الذهب للمسعودي : ۲ ـ ۵۵ ، وطبقات ابن سعد : ۱ ـ ۵ ۲۲ ، والأغاني : ۱ - ۱ - ۱ - ۲۳

فجاءوا بجفنة محملها أربعة ، فوضعت بين يدى القوم يأكلون ، وقام الحدم ، فقال عمر : مالى أرى خدامكم لا يأكلون معكم ، أترغبون عنهم ؟ فقال سفيان بن عبد الله : لا ، والله يا أمير المؤمنين ، ولكنا نستأثر عليهم ، فغضب عمر غضباً شديداً ، ثم قال : ما لقوم يستأثرون على خدامهم ، فعل الله بهم وفعل ، ثم قال الخدام : اجلسوا فكلوا ، فقعد الحدام يأكلون ، ولم يأكل أمير المؤمنين »(١) .

وهذا الطبرى يقول: «أصابت الناس في إمارة عمر – رضى الله عنه – سنة جدب بالمدينة وما حولها ، فكانت تسفى إذا ريحت (٢) تراباً كالرماد ، فسمى ذلك العام عام الرمادة ، فآلى عمر ألا يذوق سمناً ولا لبناً ولا لحماً ، حتى يحيى الناس من أول الحيا(٣) ، فكان بذلك حتى أحيا الناس من أول الحيا ، فقدمت السوق عكة من سمن ، ووطب (٤) من لمن ، فاشتر اهما غلام لعمر بأربعين درهماً ، ثم أتى عمر فقال : يا أمير المؤمنين ، قد أبرالله يمينك ، وعظم أجرك ، فلقد قدم السوق وطب من لمن ، وعكة من سمن ، فابتعتهما بأربعين . فقال عمر : أغليت بهما ، فتصدق بهما ، فإنى أكره فابتعتهما بأربعين . فقال عمر : أغليت بهما ، فتصدق بهما ، فإنى أكره ما مسهم »(٥) ؟ .

كان نظام الطبقات يسود العالم قبل بعثة محمد صلوات الله وسلامه عليه بصورة فيها من البشاعة والقسوة ما تقشعر منه الأبدان ، وقد فشا هذا النظام في الحياة الاجماعية وفي الحياة السياسية على السواء ، فالرومان يقسمون الناس إلى أحرار وغير أحرار ويعنون بغير الأحرار أربع فئات : الأرقاء ، والمعتقون ، وأنصاف الأحرار ، والأقنان التابعون للأرض(٦) ، وكانت

<sup>(</sup>۱) انظر ۽ سيرة عمر : ١١٦ .

<sup>(</sup>۲) أصابها ريح .

<sup>(</sup>٣) أى المعاسر .

 <sup>(</sup>٤) العكة و الوطب ؛ الإناء المصنوع من الجلد .

<sup>(</sup>ه) انفار : الطبرى : ٤ - ٩٨ .

<sup>(</sup>٦) أنظر : الحقوق الرومانية لمعروف الدواليبسي : ٤٦٤ .

رفع من شأن الإنسان المفكر ، وتضع من شأن الإنسان العامل بيديه في إحدى المزارع أو الحرف والصناعات وكانت هذه الفئة الثانية هي الطبقة العظمي من سواد الشعب ، فثمة سادة وثمة عبيد ، ولم يكتف الفلاسفة السابقون من الإغريق بهذا الوضع ، بل أرادوا أن يقروه ، وأن بجعلوه قانوناً ، حتى بلغ الأمر بأرسطو أن صاغ نظرية تقسم الناس محكم طبيعتهم وخلقتهم إلى أشراف وعبيد . أما الأشراف فهم السادة ، وأما العبيد فهم العملة ، ويقلون في مرتبتهم الإنسانية عن الأشراف .

ولم تكن الجزيرة العربية أسعد حالا ، بل كان الرق أحد العوامل السائدة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، نتيجة للغارات وللحروب المتوالية ، وكان باباً من أبواب التجارة الرائجة فئمة أرقاء يحملون اسم القبيلة بعد عتقهم ، ويدعون (موالى العتاقة) وليس لهم شيء من الحقوق ، اللهم إلا إذا تميزوا بصفة البطولة والشجاعة كعنترة العبسي ، وهناك أرقاء قد أنكرتهم القبائل وكانوا يلحقون بهم ، ولكن لا يحملون اسم القبيلة ، ويسمون (موالى التباعة ) ، وليس لهم شيء من الحقوق ، وصنف ثالث وهم الأقنان : يباعون كالسائمة ويساقون كالأنعام .

فلما جاء الإسلام لم يقر هذه الأوضاع فكما حرر الإنسان فى فكره وعقيدته حرره من عبوديته لنفسه ولغيره ، ومن عبوديته لسادته ، وهذه النزعة العادلة هى القيمة التى احتضنها الحكام والقضاة وطبقوها بين الناس .

وكان العرب كغيرهم يتفاخرون بالأجناس ، حتى يرفض الواحد منهم أن يزوج ابنته لمكسرى ، ويتعالون بالأحساب والأنساب ، حتى تولد لديهم (النسابة) الذين يحفظون الأنساب ، فلا يدخل فى سلسلة نسبهم دخيل ، أو يدنسها دعى مجهول ، فجاء الإسلام هادماً لكل هذا ، وغارساً لمبدأ المساواة بين الأحرار والأرقاء فى العبادات والمعاملات ، وكان العبيد يكتسبون حميع الحقوق ، بمجرد إعلان تحررهم ، حتى لنستطيع التأكد بأن هذا المبدأ ، وكان أي مبدأ المساواة ، يعد من المبادىء الجديدة التى اختطها الإسلام ، وكان بذلك أسبق من التشريعات الحديثة التى يتشدقون بها .

وتلك هي الديمقراطية الصحيحة إذا تحدثنا بلغة العصر – قولا وفعلا ، أما هذه الديمقراطية الخادعة التي جعلها الغربيون صورة شوهاء لهم خبرها ، وللشعوب المستضعفة وزرها ، فذلك ليس من الإسلام في شيء.

وإذا استقام لبعض الدارسين الأجانب أن بمارس بالباطل في سعة هذا التشريع الإسلامي ، بالنسبة للبشرية حماء ، فلا نستطيع أن نجد سنداً لكاثن من كَانَ فِي عدم جدة هذا المبدأ بالنسبة للعرب ، حيث كان يتعارض مع الأعراف القبلية السائدة في العصر الجاهلي من المفاخرة بالأعراق والأنساب(١) وقد صور الدكتور طه حسن هذه الصورة أحمل تصوير فقال : « إن الإسلام قد جاء بقضيتين : . . . أما الثانية فالمساواة بين الناس ، وكان أغيظ ما غاظ قريشا من النبي ودعوته أنه كان يدعوها إلى هذه المساواة ، ولم يكن يفرق بين السيد والمسود ، ولا بين الحر والعبد ، ولا بين القوى والضعيف ، ولا بين الغني والفقير ، وإنما كان يدعو إلى أن يكون الناس حميعاً سواء كأسنان المشط ، لايمتاز بعضهم عن بعض ، ولا يستعلى بعضهم على بعض ، وقد سخطت قريش أشد السخط وأعنفه على النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهر من ذلك ، حتى لأكاد أعتقد أنه لو دعاها إلى التوحيد دون أن يعرض للنظام الاجتماعي والاقتصادي ، ودون أن يسوى بنن الحر والعبد ، وبن الغني والفقير ، وبنن القوى والضعيف . أقول : لو دعاهم النبي إلى التوحيد وحده دون أن يمس نظامهم الاجتماعي والاقتصادي ، لأجابته كثرتهم في غير مشقة ولا جهد ، أو لأجابه من قريش من أجاب ، وامتنع عليه منها من امتنع ، دون أن يلتي في ذلك مشقة أو عنتاً . . ومهما يكّن من شيء ، فقد سخطت قريش على النبي الكريم . . لأنه فرض عليها نوعاً من العدل لا يلائم منافع سادتها وكبرائها »(٢) .

ولم يبعد طه حسين في مقولته السابقة ، حين قال « إن هذا المبدأ كان من

 <sup>(</sup>١) انظر : تاريخ العقيدة الإسلامية السير توماس أرنولد ( ترجحة حسن إبراهيم –
 وآخرين) ؛ ٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفتنة الكبرى : ١ - ١٠ .

أهم المبادىء التى جذبت كثيراً من الناس ومن الشعوب نحو الإسلام ، فقد سبقه فى العالم الحديث – إلى تقرير ذلك – كثير من المستشرقين ، وهذا السير ه . ج – ويلز ، يقول : « وثمة عنصر ثالث ، ومصدر من مصادر القوة ، يكمن فى إصرار المسلمين على أن المؤمنين إخوة متساوون تماماً أمام الله ، مهما اختلفت ألوانهم وأصولهم أو مراكزهم »(١) .

وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يدعو زعماء قريش إلى الإسلام ، فيأبون عليه ذلك ويقولون : « كيف نجلس إليك يا محمد ، وأنت تجلس إلى مثل بلال الحبشى ، وصهيب الرومى ، وسلمان الفارسى ، وعمار وسواهم من العبيد؟ اطردهم عنك ونحن نجلس إليك ، ونستمع إلى دعوتك » .

فرفض رسول الله ، وقال : ما أنا بطارد المؤمنين ، ثم نزل قوله سبحانه : «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ، ما عليك من حسابهم من شيء ، فتطردهم ، فتكون من الظالمن (٢) » .

إن هذه القيمة الإسلامية هي التي مكنت للقضاء وللحكام أن يسووا بين الحليفة وبين فرد من أفراد الرعية ، فقد اختصم الحليفة المأمون مع رجل من عامة الشعب إلى قاضي بغداد يحيي بن أكثم ، فدخل المأمون إلى مجلس مي ، وخلفه خادم محمل طنفسة ليجلس عليها الحليفة ، فلم يرض القاضي أن يخص الحليفة بجلسة لا مجلس مثلها خصمه ، وقال : يا أمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبك شرف المجلس دونه ، فدعا المأمون للرجل بطنفسة أخسري .

<sup>(</sup>١) انظر : موجز تاريخ العالم : ٢١٤ ، وقارن بتاريخ العقيدة الإسلابية لأرنولد: ٢٤٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية : ٢٥ .

## البابالثالث

نظريات الحكم في الإسلام



## الفصل الأيرك الخلافية: نشأتها ومعالمها

#### كلمة الخلافة:

فى اللغة: لو رجعنا إلى معاجم اللغة(١) نستفتيها ، عن معنى كلمة ( الحلافة ) لوجدنا أن الحلافة مصدر من الفعل ( خلف )(٢) ، تقول : خلفه فى قومه خلافة ، فهو خليفة فى أمر ما ، وبقى عليه بعده ، وتقول : استخلف فلاناً من فلان ، أى جعله مكانه ونيابة عنه ، قال سبحانه : « وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى(٣) » .

والحليفة : فعيل بمعنى مفعول ، أى الذي يخلفه من بعده ، أو بمعنى فاعل أى الذي يخلف من كان قبله . .(١) ، ويسد مسده ، والحليفة : السلطان الأعظم ، والجمع خلائف وخلفاء ، ومنه قوله سبحانه : « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض »(٥) ، وقوله : « « واذكروا إذ جعلكم خلفاء »(٦) ، والذي عليه العرف أن اسم الحليفة يطلق على كل من قام بأمر

\*\*

 <sup>(</sup>۱) انظر : لسان العرب ، والقاءوس المحيط ، و الوسيط ، و دائرة المعارف الإسلامية ، مادة ( خلف ) ، و دائرة معارف البستانى : ٧ - ٤٢٨ ، و دائرة معارف القرن العشرين ٣ - ٥٤٥ ، و الزمخشرى فى أساس البلاغة : ١ - ٧٤٧ ( ط - دار الكتب ١٩٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : معالم الحلافة للقلقشندى : ١ - ٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) وبهذا الممنى الثانى ، أى الذى يخلف المساضى قبله ، أخذ : أبو جعفر النحاس فى كتابه ( صناعة الكتاب ) ، والمماور دى فى : الأحكام السلطانية : ١٢ ، والبنوى فى شرح السنة ، والقرطي فى تفسيره : ١ - ١٦٥ ( ط - دار الكتب العلمية بطهران ) .

<sup>(</sup>ه) سورة الأنمام ، الآية : ١٦٥ ، على قياس كريم فقد نظر إلى معنى التذكير دون اللفظ.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ، الآية : ٦٩ .

المسلمين (١) — منذ صدر الإسلام ، حتى انقراضها على يد الأثراك – ببيعة أهل الحل والعقد ، وإما بعهد ممن قبله (٢) ، وكان حرص الحلفاء عليه أكثر من حرصهم على الألقاب الأخرى ، لأنه فى نظرهم يو كد صلتهم بالرسول ، ويؤيد حقهم فى طاعة المسلمين لهم .

#### في الاصطلاح:

عرف ابن خلدون الخلافة بقوله: « الخلافة هي حمل الكافة على مقتضي النظر الشرعى في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا(٣) ».

ويقول القلقشندى : « هى الزعامة العظمى ، والولاية العامة ، على كافة الأمة ، والقيام بأمورها والنهوض بأعبائها(؛) » .

ومن هنا يصح أن نقول عمن خلف النبي ( الخليفة ) أو ( خليفة رسول الله ) أو ( خليفة الله ) أو ( خليفة الله ) أو ( خليفة الله ) أى فى أرضه ، وقد اعتد ذلك ابن خلدون حين قال : « إن الخلافة فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع (٥) » ، ويبدو أنه استنتج ذلك من قوله سبحانه : « وهو الذى جعلكم خلائف الأرض(١) » ،

<sup>(</sup>١) انظر : معالم الحلافة : ١٣-١ .

 <sup>(</sup>۲) وذهب جماعة من الأئمة منهم أحمد بن حنبل إلى كراهة إطلاق ام الحليفة على من جاءوا من بعد الحسن بن على ، محتجين بحديث : « الحلافة فى أمتى ثلاثون سنة ، ثم ماك من بعد ذلك a ( انظر : الترمذى : ٩ - ٧١ ، وأبا داود : ٢ - ١٧١ ) .

 <sup>(</sup>٣) المقدمة : ٣٣٨ ( ط – دار الكتاب اللبنان ١٩٦٧ بيروت ) ، وقارن بالسياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية لعبد الوهاب خلاف : ٢٥ ( ط – القاهرة ١٣٥٠ ه ) و الخلافة أو الإمامة العظمى لرشيد رضا : ١٠ .

<sup>(</sup>٤) معالم الخلافة : ١ - ٨ ( تحقيق عبد الستار فراج ) ط – الكويت ١٩٦٤ .

<sup>(</sup>٥) المقدمة : ٣٣٨ ، وحاشية عبد السلام في شرحه على الجوهرة : ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ، الآية ؛ ١٦٥ .

وقوله: « إنى جاعل فى الأرض خليفة(١) »، وذلك رداً على من قالوا: إن عبارة (خليفة الله) لاتستقيم، لأن الاستخلاف لا يكون إلا عن شخص غائب، والله سبحانه موجود على الأبد، لايغيب ولا يموت(٢).

وقد صنع الحليفة العادل عمر بن عبد العزيز صنيع أبى بكر – الذى رفض هذه التسمية بشدة (٣) ، حيماً دعاه بها بعض الناس ، وقال : لست خليفة الله ، ولكنى خليفة رسول الله – قال ابن عبد الحكم : إن رجلا نادى عمر بن عبد العزيز ، قائلا : يا خليفة الله . فقال له عمر : مه ، إنى لما ولدت اختار لى أهلى اسماً ، فسمونى عمر ، فلو ناديتنى : يا عمر ! ! أجبتك .

فلها كبرت سنى اخترت لنفسى الكنى ، فكنيت بأبى حفص ، فلو ناديتنى : يا أبا حفص أجبتك ، فلها وليتمونى أموركم سميتمونى : أمير المؤمنين ، أجبتك ، فأما ( خليفة الله ) فلست كذلك () .

#### الإمامة:

وهى من الألقاب التى استحدثها الشيعة ، وأكدها العباسيون من ورائهم ، فقد ذهب جماعة الشيعة ، ومن سار على منوالهم إلى أن الكلمة الصحيحة لهذا المنصب هى كلمة (الإمامة) وليست كلمة الخلافة – أخذا من إمامة الصلاة فى القدوة والاتباع ، وهم بأئمهم مقتدون ، وعند أقوالهم وأفعالهم واقفون ، وذلك لاعتقادهم فهم أنهم معصومون ، ويقول ابن

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٣٠ ، يفهم من تفسير الرازى : أن ذلك ليس مقصوراً
 على آدم أبى البشرية بل على جميع أبناء آدم .

 <sup>(</sup>۲) انظر : النووى فى كتابه : الاذكار ، والقلقشندى : ۱ - ۱۵ ، وقارن بالمقدمة :
 ۳۳۹ ، والأحكام السلطانية : ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) المقدسة: ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٤) سيرة عمر بن عبد العزيز : ٥٢ .

خلدون: إن مذهب الشيعة حميعهم - أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأهة ، ويتعين القائم بها بتعينهم ، بل هي ركن الدين ، وقاعدة الإسلام ، ولا يجوز لنبي إغفاله(۱) ، ولا تفويضه إلى الأمة ، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ، ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر ، وأن علياً - رضى الله عنه - هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص(۲) ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم ، لايعرفها جهابذة السنة ، ولا نقلة الشريعة ، بل أكثرها موضوع ، أو مطعون في طريقه ، أو بعيد عن تأويلاتهم(۳) . .

وليست الإمامة من أركان الدين — كما يزعمون — وإنما هي من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الحلق ، ولو كانت من أركان الدين ، لكان شأنها شأن الصلاة ، ولكان يستخلف فيها — كما استخلف أبو بكر في الصلاة — ولكان يشتهر ذلك ، كما اشتهر أمر الصلاة ، واحتجاج الصحابة على خلافة أبي بكر بقياسها على الصلاة في قولهم ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ، أفلا برضاه لدنيانا ، دليل على أن الوصية لم تقع ، ويدل على ذلك أيضاً : «أن أمر الإمامة والعهد بها لم يكن مهماً ، كما هو اليوم(؛) . . . » .

وهذا المفهوم الأخير الذي ذهب إليه ابن خلدون من : « أن الحلافة من المصالح العامة ، قد سبقه إليه الماوردي ( ٤٥٠ ه ) في قوله : الإمامة

<sup>(</sup>۱) انظر : حديث (غدير خم ) قال صاحب (غاية المرام : ۸۹ ؛ إن ابن جرير الطبرى أخرج حديث الغدير من خسة وتسعين طريةاً في كتاب أسماه – « كتاب الولاية » وكذلك ابن عقدة والمدى : المرجع السابق : ۲۱۲ وقد ساق الموسوى حديث الغدير عن الإمام أحمد من عدة طرق : ٤ - ۲۸ و ۲۷۲ ، وعن النسائى في الخصائص : ٤ ، ۲۱ ، ۲۰ ، وعن الطبر انى في الصواعق : ٢٠ ، وعن الواحدى في (أسباب النزول ) انظر : المراجعات ص ٤٠٢ المراجعة ٤٥ ، وقار ن بعينية الكبيت (ويوم الدوح دوح عدير خم ) وبرائية أبي تمام (ويوم الدير استوضح الحق أهله ) . (٢) أورد عبد الحسين الموسى في كتابه المراجعات أربعين حديثاً في ذلك : المراجعة ٢٢ ص ٢٣٦ وقارن بالإمام أحمد في مسنده : ١ – ٣٣٠ والحالم في مستدركه : ٣ – ١٢٣ والنسائى في خصائصه : ٢ -

<sup>(</sup>٣) المقدسة : ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المقدمسة : ٣٧٦ .

موضوعة لحلافة النبوة فى حراسة الدين ، وسياسة الدنيا (١).. » ، وردده من بعده الإمام التفتاز انى فى قوله : « إن الإمامة رئاسة عامة فى أمر الدين والدنيا ، وخلافة عن النبى صلى الله عليه وسلم(٢) فى إقامة ، وحفظ حوزة المللة ، يحيث يجب اتباع الخليفة على الأمة كافة » .

ويعقب الكاتب الإنجليزى توماس أرنولد على هذه القضية بقوله: لقد أطلق الشيعة على الإمام على لقب ( الإمام ) « لأنه يوضح الفعالية الدينية لرنيس الدولة(٣) » ونخاصة فى إمامة الصلاة ، ومن ثم نعتوا : الحلافة بي ( الإمامة الكبرى ) ، ويعتقدون أن الإمامة فى نسل على وحده ، وأن فى الإمام مزايا ليست فى غيره من الناس ، فهو الزعيم الديني والسياسي والقدوة ، وقد توارث العلويون هذا اللقب من بعد على – كرم الله وجهه حتى اتخذوه علماً على أكبر فرقة من فرقهم ، وهى الشيعة الإمامية . قال ابن حزم : « إن لفظ ( الإمام ) إذا أطلق فإنه لاينصرف إلا إلى صاحب الإمامة الكبرى أو العامة ، أما إذا أريدت الإشارة إلى أى من المعانى الحاصة ، فلا بد من إضافة اللفظ إلى ما يدل على ذلك ، وأيضاً إذا أطاق لفظ ( الإمامة ) فإنه لايفهم منه إلا المعنى الشامل (٤) » .

#### الخلافة والإمامة :

أن من نخلف رسول الله فى القيام على أمر الدين والدنيا هو الخليفة(٥) ، وهذا يعنى أنه صاحب السلطة بالفعل ، وأنه الشخص المقلد زمام الأمور ، والقائم علمها ، سواء أكان صاحب الحق الشرعى أم لا ؟

<sup>(</sup>١) الأحكام الساطانية : ٣ (ط - المكتبة التجارية بمصر ).

<sup>(</sup>٢) الخلافة أو الإمامة العظمى للسيد رشيد رضًا : ١٠ ، وقارن بكتاب المواقف للايجى ١-٣٠٣ .

<sup>(</sup>٣) الخلافة لأرنولد : ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) الفصل في الملل والأهواء والنحل : ٤ ـ ٩٠ (ط ـ القاهرة ١٣٢١ هـ) .

<sup>(</sup>٥) اثنَار : المواقف والمقاصد : ٢٥ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى : ١١ .

أما لقب الإمامة فإنه يعنى عند الشيعة ، صاحب الحق الشرعى ، وأنه الشخص الجدير بإسناد زمام الأمور إليه ، ولا يشترط أن يكون مهيمناً على مقاليد السلطة بالفعل ، وقد ضرب ابن خلدون مثلا لهذه الصورة فى شخص إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، المعروف بالإمام وقد متع طول حياته بلقب الإمام لعدم ظهور أمره ، وحينا تقلد أخوه عبد الله بن الحارثية الملقب بالسفاح زمام الأمور أضاف إلى لقب الإمامة الذى غدا متوارثاً بين الشيعة لقب (خليفة)(١). ولأن الإمامة والخطبة ـ من جهة أخرى كانت على عهد رسول الله والخلفاء الراشدين لازمة له ، لا يقوم ما غيره ، إلا بطريق النيابة عنه كالقضاء والحكومة .

ولا يعزب عن أذهاننا أن الشيعة عندما أحسوا بالمكيدة ، وأن أبناء عمومتهم من العباسين قد استأثروا بالأمر دونهم ، كفوا عن تأييدهم ، وتحولوا بالأمر عنهم ، وقد حدد الماوردى هذا الانجاه في الإمامة ، فقال : « الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين ، وسياسة الدنيا(٢) » . ولكنه أكثر صلة بالوظيفة الدينية منه بالوظيفة الدنيوية .

#### الخليفة والملك :

روى أن مجلساً ضم عمر بن الخطاب وطلحة والزبير وكعبا وسلمان الفارسي ، فسأل عمر رضى الله عنه - عن الفرق بين الخليفة والملك ، فقال طلحة والزبير : لا ندرى ، فقال سلمان : إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ، ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك ، وأما الخليفة فهو الذي يعدل في الرعية ، ويقسم بينهم بالسوية ، ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله ، والوالد على ولده ، ويقضى بينهم بكتاب الله . فقال كعب : ما كنت أحسب أن في هذا الحلس من يفرق بين الخليفة والملك ، ولكن ما كنت أحسب أن في هذا الحلس من يفرق بين الخليفة والملك ، ولكن

<sup>(</sup>١) المقدسة: ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية : ٣ .

الله ألهم سلمان الإجابة(١) ويذكر ابن الجوزى أن عمر قال ذات يوم لجاسائه : والله لا أدرى أخليفة أنا أم ملك ؟ فإن كنت ملكاً فهذا أمر عظم . فقال قائل : يا أمر المؤمنين ، إن بينهما فرقاً . فقال : وما هو ؟ قال : الحليفة لا يأخذ إلا حقاً ، ولا يضعه إلا في حق ، وأنت محمد الله كذلك ، والملك يعسف الناس ، فيأخذ من هذا(٢) ويعطى هذا . ومع أن كلمة خليفة ، قد وردت في أكثر من آية من آيات القرآن ، وبعض هذه الآيات محمل معنى الحكم والسيادة ، كقوله سبحانه : « يا **داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض** فاحكم بين الناس بالحق(٣) » إلا أنها لم تجذب أنظار المسلمين لافي عهد رسول الله(؛) ، ولا في يوم السقيفة كي يأخذوا بها ، وأما الكلمة التي أكثروا تردادها فهي كلمة الإمارة ، حيث قال الأنصار موجهين الكلام للمهاجرين ( منا أمير ومنكم أمير ) ، واستهجن عمر بن الخطاب هذه المقولة ، ورد علمهم بقوله : ( إن العرب لاترضي إمرتكم ، ونبيها من غيركم(٥) ) وقد بسط ابن خلدون قديماً ، والأستاذ على عبد الرازق حديثاً هذه الناحية فقال : « كانوا يومئذ إنما يتشاورون في أمر مملكة تقام ، ودولة تشاد ، وحكومة تنشأ إنشاء ، ولذلك جرت على لسانهم يومئذ ذكر الإمارة ، والأمراء ، والوزارة والوزراء ، وتذاكروا قوة السيف ، والعزة والثروة ، والعدة والمنعة ، والبأس والنجدة ، وما كان ذلك إلا خوضاً في الملك ، وقياماً بالدولة ، وكان من أثر ذلك ماكان من تنافس المهاجرين والأنصار ، وكبار الصحابة بعضهم مع بعض ، حتى تمت البيعة لأبى بكر(٦) » .

<sup>(</sup>١) انظر : حسن المحاضرة للسيوطى : ٢ ـ ١٠٥ (ط - البانِي الحلبي ١٩٦٨ ). تُقلا عن ابن سعد في الطبقات ، وقارن بالطبري : ٤ ـ ٢١١ .

 <sup>(</sup>۲) سیرة عر لابن الجوزی: ۱۳۵

 <sup>(</sup>٣) انظر : الآية : ٢٦ من سورة ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) انفار : المقدمة لابن خلدو ن : ٣٧٧ .

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>ه) الإمامة والسياسة لأبن قتيبة : ٧ .

<sup>(</sup>٦) الإسلام وأصول الحكم : ٩٢ .

ويقول ابن خلدون: «إن حقيقة الملك بجب أن برجع فيها إلى قوانين سياسية مفروضة ، يسلمها الكافة ، وينقادون إلى أحكامها ، فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء ، وأكابر الدولة وبصرائها ، كانت سياسة عقلية ، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية (۱) » ، وإذا كان بعض الحلفاء الراشدين(۲) وغيرهم(۳) قد استجازوا لقب (خليفة الله) ، فإنهم لم يستجيزوا لقب (الملك) بل رفضوه، وممن بالغ في رفضه عمر بن الحطاب الذي يقول في خطبته بعد فتح القادسية : «إني والله ما أنا بملك فأستعيدكم ، وإنما أنا عبد الله عرض على الأمانة ، فإن أبيتها ورددتها عليكم ، واتبعتكم ، حتى تشبعوا في بيوتكم ، وترووا سعدت(٤) » .

#### الإمارة:

أول من أطلق عليه لقب (خليفة) هو أبو بكر عند انتخابه فى أعقاب (بيعة السقيفة) ، لأنه خلف رسول الله فى منصبه الزمنى من حيث حكم المسلمين(٥) ، وفى منصبه الروحى من حيث القيام بشئون الدين ، ويعتبر معاوية بن أبى سفيان – كما نعلم – أول مؤسس للملك العضود فى الإسلام ، وكان ذلك بايعاز من المغيرة بن شعبة واليه على المكوفة ، الذى لم يأل جهدا فى أن يبث فى نفس معاوية الاستئثار بالحكم ، وأن يجعله وراثياً فى خلفه ، قائلا له : «قد رأيت ماكان من سفك الدماء ، والاختلاف بعد عثمان ، وفى يزيد منك خلف ، فإن حدث بك حادث كان كهفاً للناس ، وخلفاً منك ، ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة (١) » .

<sup>(</sup>١) انظر : المقدمة : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) كمثَّان بن عفان ( انظر : شرح النهج : ١ ـ ١٦٥ ).

 <sup>(</sup>٣) كالوايد بن يزيد ( انظر : الطبرى : ٧ ـ ٢١٧ ) وما أكثر ما ردد الشعراء هذا
 اللقب كالأخطل وأبي تمام .

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى: ٣ - ٨٤٥ (ط - دار المعارف).

<sup>(</sup>٥) انظر : النظريات السياسية الإسلامية لضياء الدين الريس : ٩٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر : الكامل لابن الأثير : ٣ - ١٩٨ -

على أن النظام الملكى كان معروفاً ـ فى الشرق عند الأكاسرة بفارس ، وعند القياصرة فى روما ، قبل معاوية بمئات السنين ، وفى ذلك يقول ابن خلدون : واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته ، ولا حظر القيام به ، وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهر والظلم ، والتمتع باللذات . . . كما أثنى على العدل والنصفة ، وإقامة مراسه والذب عنه ، وأوجب بإزائها الثواب ، وهى كلها من توابع الملك(١) » .

ثم يعود ابن خلدون ليدافع عن النظام الملكى باعتباره نظاماً من نظم الحكم ، ويستشهد لذلك بنصوص من القرآن ، فيقول : « فلو كان الملك مخلصاً . . لم يكن ذلك مذموماً ، بل كان محموداً ، وقد قال نبى الله سليان : « رب هب لى ملكاً لا ينبغى لاحد من بعدى ، إنك أنت الوهاب(٢) » ، وذلك حيبا علم من نفسه أنه قادر على إحقاق الحق ، وأنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك(٣) » . ومن هذا ترى أن المعنى الذي انصر فت إليه كلمة خليفة في عهد الدولة الإسلامية غير المعانى التي تداولها الكلمة في آيات القرآن الآنفة الذكر ، وأمسى هذا اللقب لقباً لرئيس الدولة الإسلامية .

ثم ولى عمر بن الخطاب بعد أبى بكر ، فلقب بخليفة خليفة رسول الله ، مقال الصحابة : من جاء من بعد عمر قبل له : «خليفة خليفة خليفة رسول لله » فنى ذلك مدعاة للتطويل ، ولما تبين لهم أن فى هذا اللقب طولا وتكراراً قالوا : نجتمع على اسم نلقب به الخليفة ، وناقب كل من يتقلد من بعده هذا المنصب فقال بعض الصحابة : نحن المؤمنون ، وعمر أميرنا ، فدعى بأمير المؤمنين فهو أول من تسمى بذلك (٤).

<sup>(</sup>١) المقدمة: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ، الآية : ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) المقدسة: ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: صبح الأعشى: ٥ ـ ٥٧٤، ومعالم الحلافة للقلقشندى: ١ ـ ٢٧، والأوائل لأن هلال المسكرى، وصناعة الكتاب لأبى جمفر النحاس، وتاريخ الطبرى: ٤ ـ ٢٠٨ (طــدار المعارف).

وفى هذا اللقب(١) إشعار بأن المؤمنين وحدة متاسكة قوية يتولى أمورها قائد هو عمر ، لأن الأمير كان يطلق فى الجاهلية على قائد الجيش ، أو الذى يلى جهة من جهات المسلمين(٢) وفى ذلك إشعار أيضاً بأن هذا اللقب أكثر صلة بالإدارة والأمور الدنيوية ، منهبالأمور الدينية .

#### ألقاب الخلافة:

اللقب الأول : أول ما جد من الألقاب هو لقب ( عبد الله ) ، وأول من تلقب به هو عمر بن الخطاب ، فكان يكتب من عبد الله عمر .. إلى فلان وتبعه من جاء بعده على ذلك .

ثم زاد الحلفاء الفاطميون وقت قيامهم بمصر (ووليه) ، فكانوا يكتبون في رسائلهم من (عبد الله ووليه فلان) .. وتبعهم في ذلك خلفاء بني العباس .

اللقب الثانى : ( الإمام ) وهو من الألقاب المستحدثة فى أثناء الدولة العباسية بالعراق ، والأصل فى ذلك أن الشيعة كانوا يعبرون عن يقوم بأمرهم بالإمام ، من حيث إن الإمام فى اللغة هو الذى يقتدى به ، وكانت هذه الكلمة تعنى لديهم فى أول الأمر ما تعنيه كلمة خليفة ، ولكن العباسين حملوها على الزعامة والرئاسة أخذاً من قوله سبحانه : « وجعلناهم أنمة مهدون بأمرنا .. (٣) » ، ومن ثم يميل بعض الدارسين إلى أن ( الإمامة ) يمعنى الاقتداء والائتمام هى أقرب إلى روح التشريع الإسلامي (١) ، على أساس أن حميع نظم الإسلام ما هى فى حقيقة أمرها إلا تطبيق عملى لما اختطه الرسول فى جيئة ، والقيام به ، فالإمامة ليست مقاماً في جيئياً متوارثاً ، كما ذهب إلى ذلك بعض الفرق ولكنها اقتداء وائهام .

<sup>(</sup>١) انظر : المقدمة لابن خلدون : ٣٦٩ ، وقارن بالطبري : ٣ ـ ٣٧٧ ، وسيرة صر بن الحطاب لابن الجوزى : ٧٤ ، وتاريخ الحلفاء السيوطى : ٤٩ .

٩٠-٤ : الفصل لابن حزم : ٤-٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ، الآية : ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : النظم الإسلامية لصبتحي الصالحي ٢٩٠ ، وقارن بالحلافة لرشيد رضا : ٢١ .

اللقب الثالث: هي الألقاب الحاصة كالمنصور والمهدى والرشيد والمأمون ، والمعتصم بالله والمتوكل على الله ، وقد ابتدعها العباسيون .. واستمرت هذه الألقاب جارية عليهم وجرى الأمر على ذلك فيهم وفيمن قام بتقليدهم ، أو سلك مسلكهم من الأشخاص الذين ادعوا الحلافة في بعض أطراف الإمبراطورية الإسلامية ، كالحلفاء الفاطميين ببلاد المغرب ومصر ، وخلفاء بني أمية في الأندلس ، وتبعهم في ذلك التقليد ملوك الطوائف ، وقد أخذت هذه الألقاب على يدهم صورة مبتذلة مما جعل الشعراء يسخرون منهم ، ويقول ابن شرف :

ألقـاب مملكة في غير موضعهـا

كالهر يحكى انتفاخاً صولة الأسد(١)

اللقب الرابع: (أمير المؤمنين) وأول من تلقب به عمر ، كما يروى ذلك أبو جعفر النحاس عن أبى وبرة: أنه ذهب إلى عمر ، وقال له: يا أمير المؤمنين إن خالداً بعثني إليك. قال: فيم ؟

قلت : إن الناس قد تجافوا العقوبة(٢) ، والهمكوا في شرب الحمر ، فماذا ترى في ذلك ؟

فقال عمر لمن حوله : ما ترون ؟

فقال على : ترى يا أمير المؤمنين مجانبين جلية ؛ فقبل عمير ذلك .

فكان أبو و برة أول من أطلق عليه هذا اللقب ثم تبعه علي بن أبي طالب ، ولا مذا اللقب من ولى الخلافة من بعده(٣) . وقد تلقب به فويق من حكام

<sup>(</sup>١) انظر : المقدمة ٢٧٤ ، وقار في بديوان الشاعر .

<sup>(</sup>٢) كان حد الدارب أربعين جلدة .

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم الخلافة : ١ ـ ٢٠ وما بعدها ؛ وقارت بسيرة عجر لابن الجوزى : ٢٠ و تاريخ الجلفاء للسيوطي : ١٣٨ ؛ وقبل كان يسول الله قد أطلق هذا اللقب قبل ذلك على عبد الله بن جحش حينا بعثه أميراً على إجدى السرايا ؛ وأطلقه على أب بكر حينا جعله أميراً على الحج سنة تسع من الهجرة ( انظر : ابن هشام : ٢ ـ ٦١١ ) ، وكثيراً ما ردد الرسول عليه -

الأندلس ، وملوك الحفصيين بإفريقية ، وأما ملوك المغرب الأقصى ، فكانوا يتلقبون : بأمير المسلمين منذ أحدث ذلك يوسف بن تاشفين(١).

وقيل: إن أول من دعاه بهذا اللقب هو المعتمد بن عباد ، فاستحسن ذلك منه ، ويعقب الكاتب الإنجليزى أرنولد على لقب (أمير المؤمنين) بقوله: إن لقب أمير المؤمنين يدل على تقلد الخليفة للسلطة باعتباره قائداً أعلى للحيوش فى حالة الحرب ، وباعتباره رئيساً للإدارة المدنية(٢) ، وقد اقتبس حسن إبراهيم الفكرة نفسها فقال : إن هذا اللقب يتماشى مع عهد الفتوح لما فيه من معنى السلطتين : الحربية والإدارية(٣) .

#### شارات الخلافه وعلاماتها :

كانت هناك شعارات للخلافة ، بعضها عملى ، وبعضها شكلى ، وقد حرص الحلفاء على هذه الشعارات أو الشارات ، حتى فى أوقات ضعفهم وفى طليعة هذه الشعارات : الخطبة ، والسكة ، والطراز :

الخطبة : كان التقليد السائد بين المسلمين أن يدعو الخطباء للخليفة على المنابر في صلولات الجمع والأعياد وغيرها ، وأصل هذا التقليد أن الخلفاء باعتبارهم أئمة كانوا يحرصون في أول عهو دهم بالخلافة على أن يوموا المسلمين في الصلاة ، فإذا أتموا الصلاة دعوا للرسول وآل بيته .

فلم اتسعت الحلافة ، ونصب الحلفاء ولاة وعمالا ينوبون عنهم ، صار هولاء الولاة يدعون للخلفاء فى أعقاب دعائهم للرسول ، وأول من فعل ذلك منهم عبد الله بن عباس لما تولى البصرة على عهد الإمام على بن أبى طالب فقد وقف على منبر البصرة وقال : « اللهم انصر علياً »، وهكذا صار هذا التقليد سنة متبعة ، وحرص الحلفاء على هذا الدعاء ، لأن فيه إشعاراً

السلام لفظ الإمارة ، حيثما كان يبعث قادة البعوث هنا وهناك ، وليس أدل على ذلك من قوله : من أطاعنى فقد أطاع الله ، و من عصائى فقد عصى الله ، و من أطاع أمير نا فقد أطاعنى ، و من عصى أمير نا فقد عصائى ( انظر : سحيح البخارى ) .

انظر : القرطاس لابن أبي زرع ( موقعة الزلاقة ) وقارن بالتراتيب الإدارية : ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الحلافة : ٢٧ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٣) النظم الإسلامية : ٢٠ .

واعترافاً ضمنياً بهم وبقرابتهم من الرسول ، وفيه دلالة أخرى وهو أن نفوذهم — ولو اسمياً — قد امتد إلى هذه البقاع التي يذكر اسمه من فوقها .

السكة: كانوا ينقشون اسم الخليفة على السكة (أى النقود) وفى ذلك مظهر من مظاهر الساطة، والقيام بالحكم، ويجمع المؤرخون على أن أول من ضرب اسمه على العملة هو عمر ابن الخطاب(١).

الطراز: هو أن يرسم الحلفاء أسماءهم أو علامات تختص بهم فى طراز ، أثوابهم المعدة للباسهم ، بحيث تصير الثياب خليفية معلمة بذلك الطراز ، للدلالة على أن لابسها من أهل الدولة من الخليفة فمن دونه ، كما هى الحال فى لباس الأجناد فى أيامنا .

وقد اتخذ المسلمون نظام الطراز عندما اتصلوا بالفرس والبيز نطيين وأول من نقل الطراز إلى الدول الإسلامية عبد الملك بن مروان خامس الحلفاء الأمويين ، وذلك فى القراطيس (قطع الورق) التى تحمل من مصر إلى بلاد الدولة البيز نطية .

وأكثر من فى مصر آنذاك كان ما يزال على النصرانية ، فكانوا يطرزونها بالرومية ، وينقشون ( باسم الأب والابن وروح القدس ) وعندما انتشرت رقعة البلاد الإسلامية ظل الطراز على ما هو عليه ، وذات مرة بدا للخليفة عبد الملك أن يستطلع النقش المسطر على القرطاس بالرومية ، وأمر أن يترجم إلى العربية ، فلم علم محقيقة الموقف أكبر الأمر ، وقال : ما أغلظ هذا فى أمر الدين والإسلام : أن يكون طراز القراطيس ، وغير ما أغلظ هذا فى أمر الدين والإسلام : أن يكون طراز القراطيس ، وغير ذلك مما يطرز ، من ستور وغيرها ، من عمل مصر ، تدور فى الآفاق والبلاد وقد طرزت على هذه الصورة ، ثم كتب إلى أخيه عبد العزيز بن مروان علماء على مصر ، بإبطال ذلك الطراز على ما كان يطرز به من ثوب وقرطاس عامله على مصر ، بإبطال ذلك الطراز على ما كان يطرز به من ثوب وقرطاس

<sup>(</sup>۱) انظر : المقريزى : فى الحطط ، والبكرملى : فى النقود العربيّة ، وحسن حسى عبد الوهاب : فى كتابه ورقات .

وغير ذلك ، وأن يستبدلوا تلك العبارة بصورة التوحيد ( لا إله إلا الله ) ففعل .

أما علامات الخلافة: فهى أشياء من مخلفات النبى صلى الله عليه وسلم احتفظ بها خلفاء بنى أمية ، وبنى العباس ، على سبيل التبرك ، وفى الوقت نفسه يعتدون بها فى إثبات حقهم فى الخلافة ، ومن ذلك ( بردته ) عليه الصلاة والسلام الى كان قد خلعها على الشاعر المخضرم كعب بن زهير عندما تاب وأعلن إسلامه ، وقد اشتراها معاوية من ورثته ، وظل الخلفاء عندما تاب وأعلن إسلامه ، وقد اشتراها معاوية بنى العباس ثم الخلفاء من الأمويون يتداولونها إلى أن آلت إلى خلفاء بنى العباس ثم الخلفاء من الراك

ومن ذلك (خاتم) صنع على غرار خاتم رسول الله الذى ضاع ، فقد كان للرسول عليه الصلاة والسلام خاتم يستخدمه عندما كان يكتب الكتب والرسائل للملوك والروساء يدعوهم للإسلام ، حيث كانت هذه الدول القديمة لا تعتر ف بكتاب رسمى إلا إذا كان ممهوراً بخاتم الدولة ، وقد نقش عليه ( محمد رسول الله ) وظل الحلفاء الراشدون يتداولونه ، حتى فقد من عمان رضى الله عنه ، وكان لكل خليفة خاتم يختم به الرسائل التى تصدر عنه ، ومن ثم سمى الديوان المعروف ( بديوان الخاتم ) .

#### منصب الخليفة:

إن الحليفة فى حقيقة أمره يعد نائباً عن الله سبحانه فى رياسة الأمة و توجيه شئونها الدينية والدنيوية و إذ أن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى قيامها بمصالح الدين وحيث إن منزلة الحليفة من الأمة تعتبر بمنزلة رسول الله من المؤمنين، له عليهم الولاية العامة والطاعة التامة، وله حق القيام على دينهم فيزرع فيهم شريعة الله وينفذها، ويقيم حدوده، ويحكم وفق أحكامه، ويصون الإسلام، ويعمل على نشره، وله حق القيام على دنياهم، ويتمثل

ذلك في أن الخليفة هو الحاكم الأعلى للدولة والمشرف على شئونها . فهو إذاً حاكم سياسي يطبق الجانب الدنيوى من جوانب السلطة – إلى جانب تطبيقه الجانب الديني – فيكفل لهم العدالة الاجتماعية ، ويمنحهم حق المساواة وتكافؤ الفرص في الأعمال ، أي أن بيديه السلطتين الدينية والروحية ، والزمنية والسياسية .



# الفصل الثاني مناهسة المكسم

#### الحلافة ومناهج الحكم :

لقد سلك ابن خلدون فى أثناء حديثه عن تبيان ألوان الحكم والسياسة فى الإسلام ، مناهج ثلاثة :

1 – المنهج الإسلامى : ويتسم فيه الحكم بحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الدينية والدنيوية ، وهو فى هذا الاتجاه لم يبعد عن الماوردى ( ٤٥٠ ه ) الذى سبقه إلى إقرار هذا المنهج ، حيث إنه عبر عن ذلك بقوله : والإمامة موضوعة لحلافة النبوة فى حراسة الدين ، وسياسة الدنيا(۱) » ، فالنظرة هنا أساسها الشرع .

٢ – المنهج السياسي : ويتسم فيه الحكم بإطلاق النظر للتفكير الإسلامى أي للنظرة الديمقر اطية التي تصدر عن أي فكر ، فالمسلمون سواسية يسعى أدناهم ، يحيث يتسنى لنا أن نقول معه : إنها حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى ، في جلب المصالح الدنيوية ، ودفع المضار ، والنظرة هنا – كما نرى – أساسها العقل ، وقد سبقت حماعة المعتزلة ابن خلدون في اعتماد هذه النظرة العقلية ، ورأوا أن الإجماع الذي حدث في عهد الصحابة على إقامة الحلافة ، إنما وقع نزولا على ما يقضى به العقل ، وذلك « لضرورة الاجتماع البشرى ، واستحالة حياة الناس منفردين لا سراة لهم .. ، فما لم يكن الحاكم البشرى ، واستحالة حياة الناس منفردين لا سراة لهم .. ، فما لم يكن الحاكم

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية : ۳ ، و قارن بنظام الحكم فى الإسلام لمحمد يوسف موسى : ۲۲ (ط-الأولى ١٩٦٢).

هو الوازع ، والرادع القوى ، لأفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر ، مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية (١) .

٣ - المنهج الطبيعى: ويتسم فيه الحكم بالنظرة الفردية الاستبدادية ،
 ويتكئ فيه الحاكم على نوازعه الحاصة ، وإشباع رغباته وميوله ، دون
 وازع ، بحيث يمكن القول: بأنه حمل الكافة على مقتضى الأهواء والشهوات(٢)

خ – ونضيف إلى المناهج الثلاثة التي تناولها ابن خلدون مهجاً رابعاً ، هو المهج الإسلامي السياسي ، ويعتمد العقل ، والدليل الشرعي معاً ، وقد اعتنقه الجاحظ ، وأوضحه عبد الرحمن الإيجي بقوله : ليس ثمة مانع يقضي من إقامة الحلافة على أساس من الفكر العقلي ، وذلك لحياطة القوانين وحماية الأفراد ، ومن الدليل الشرعي ، وذلك تأييداً لمقتضى العقل ، فيكون العقل والشرع متوافقين على إيجاب تولية الخليفة (٣) .

ویعقب جورجی زیدان علی هذا التقسیم بقوله: إن الذی یتأتی له أن يتولی أمور الناس ، إما أن يسير بهم علی قانون مفروض ، كما هو واضح فی المنهج الثانی الذی یری حمل الكافة علی مقتضی النظر العقلی ، وإما أن يسير بهم علی مقتضی ميوله وأهدافه ، كما هو وا ضح فی المنهج الثالث .

وأكثر حكام العالم المتمدن يحكمون بقوانين سياسية ، وضعها عقلاء الأمة ، وأكابر الدولة ، يطبقها الناس ، وبجرون على أحكامها ، كذلك كان الفرس والروم قبل الإسلام ، وكان هذا شأن الملوك المطلقين في أوروبا للى عهد قريب ، بل كذلك شأن الديمقراطيات التي يتولى الحكم فيها ملك يرث العرش عن آبائه ، أو رئيس جمهورية ينتخبه الشعب وفق قواعد مقررة

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : وقارن بالمواقف للإيجى بشرح الجرجانى : ٤ - ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٢) المقلمة : ٣٣٩ – ٣٤٠ ( بتصرف ).

<sup>(</sup>٣) انظر : المواقف : ٤ - ٣٤٥ ( بتصر ف ) .

نى المستور ، ويقوم بالحكم فى حدود يعينها المستور(١) » .

والحلافة تمتاز في هذا السبيل على سلطات القرون الوسطى في أوربا في أنها مقيدة بقوانين دينية يسوس بها الحليفة أمته ، ويحمل الناس على طاعتها نيابة عن الله صاحب تلك الشريعة ، بينها كان أباطرة الكنيسة ، والقياصرة في روما ، والأكاسرة في الفرس يحكمون بقوانين وضعها عقلاء الأمة ، وأكابر الدولة ، تستهدف المصالح الدنيوية ، وتتداولها الميول والأهواء من جانب ، والحكم المطلق من جانب آخر (٢).

#### الخلافة والسلطة الزمنية :

حاول بعض المستشرقين إيجاد صلة بين نظام الحلافة الإسلامية ، ونظام الإمبر اطورية الرومانية المقدسة الذي قام في أوربا في العصور الوسطى ، وقد عقد السير توماس أرنولد مقارنة بين النظامين فقال : حيما صرح البابا أينوسنت الثالث بأن المسيح قد استودع ( بطرس الرسول ) شئون الكنيسة العالمية ، وحكم العالم كله ، فقد أعلن بذلك مذهب الدين العالمي الذي كانت تدعو إليه الكنيسة منذ نشأتها ، ومن هنا نشأت فكرة الإمبر اطورية الرومانية المقدسة التي يكون فيها هذا البابا إمبر اطوراً عالمياً ، وحاكماً مرشداً لشئون المؤمنين الدنيوية بسلطات واسعة جداً ، حتى تعم سلطته العالم كله ..

والإسلام كذلك دين عالمي ، يدعو جميع الناس إلى الإيمان بالله ورسوله أو يدفعون الجزية باعتبارهم جاليات خاضعة للسيادة الإسلامية التي يشرف علمها سياسياً و دينياً .

ومع وجود فكرة أو مبدأ السيطرة العالمية بين الديانتين المسيحية والإسلامية ، أو بمعنى أدق بين اتجاهى السلطة الكنائسية والسلطة الحلافية ،

 <sup>(</sup>١) تاريخ التمدن الإسلام : ١ - ١٢٧ ( بتصرف ) ، وقارن بالنظريات السياسية الإسلامية لضياء الدين الريس : ٧٣ و ٨١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ التمدن الإسلامي : ١٣٧ .

فإنهما يختلفان فيما بينهما من حيث إن الإمبر اطورية الرومانية المقدسة لم تكن مستحدثة الوجود ، وإنما هي منبثقة من إمبر اطورية وثنية سابقة ، كما نجد فيها حاكمين : أحدهما ( زمني ) وهو الإمبر اطور ، والآخر ( روحي ) وهو البابا .

بينا كانت الحلافة الإسلامية نظاماً مستحدثاً ، ووليد ظروف وأحداث نشأت عند وفاة الرسول ، فهو نظام إسلامى صرف ، وأساسه الدين ، ولم يعهده العرب قبل الإسلام ، ولم ينقله العرب عن غيرهم . فالحليفة حاكم سياسى دينى ، ولكن وظيفته لا تتعدى المحافظة على الشئون الدينية المقررة في الإسلام وليس له سلطات دينية كهذه التي يتمتع مها البابا ، من عصمة ، وغفران الخطايا ، فإن هذه الأمور ليست من شأن الحليفة في كثير ولا قليل ، وإنما هي أشياء تقوم على أساس الصلة القائمة بين العبد وربه ، والله وحده عند المسلمين هو الذي يماك حتى المغفرة والصفح ، ومحو الذنوب(١) .

ولعل هذا الوهم الذى تسرب إلى نظرة المستشرقين حتى دعاهم إلى القول بوجود تشابه بين الحلافة والإمبراطورية المقدسة ، قد جاءهم أساساً من قصر نظرتهم على التقارب فى السلطة الدينية ، والحقيقة أن الخليفة ليست له هذه السلطة الدينية التى يخلعونها على البابا ، ومن ثم فهو ليست له ميزة دينية تميزه على غيره من المسلمين إذا استثنينا نظرة الشيعة .

ويستطرد أرنوالد ليقول بعد كلامه السابق : والسنة فى الإسلام (وهى ما وافق عليه غالبية المسلمين ) تقرر أن أحداً من المسلمين لا يستطيع أن يقول : إنه أقرب إلى الله من غيره ، وكل المسلمين سواء فى طاعة الله ، والانقياد لأوامره ونواهيه ، وتقديم العبودية له على وجه يخالف كل المخالفة ما عند غيرهم من ذلك .

ولا يوجد في الإسلام هذا الانفصال القامم بين الدين والدولة ، كما

<sup>(</sup>١) انظر : الحلافة لأرنولد : ٢ ( ترجمة جميل مالي ) ط . دمشق ١٩٤٦ م ( ياصرف ) .

يوجد فى المسيحية وهو أمر كان سبباً فى حدوث اختلافات عظيمة فى المسيحية فى القرون الماضية .

وهذه المساواة فى العقيدة والعبادة جعلت من المسلم – أياً كانت صفته – رقيباً ، بحيث إذا حاد أحد عن حدود الله ، أو رأى منكراً فإنه يتقدم لإزالته ومن ثم كان علماء الإسلام أو غيرهم يقومون من وقت لآخر بانتقاد أعمال الخليفة حين يحيد عن العدل والإنصاف ، ومطالبتهم إياه بالعودة إلى أوامر الله ونواهيه ، لأن هذه الانتقادات – فى حقيقتها – لم تكن موجهة إلى رئيس الدولة بصفته الرئاسية ، وإنما كانت تصدر من جماعة من الدنيويين إلى آخر مثلهم ، ولكى نفهم نظام الخلافة بجب أن نعلم أن الخليفة موظف سياسي قبل أن يكون موظفاً دينياً ، وأن الواجبات الملقاة على عاتقه لا تعطيه حقوقاً دينية أو روحية تجعله ممتاز مها على غيره من المسلمين(١).

#### عقد الإمامة:

ذهب أهل السنة وجمهور الفرق الإسلامية إلى وجوب عقد الإمامة قال ابن حزم: «لقد اتفق حميع أهل السنة ، وحميع المرجئة ، وحميع الشيعة . وحميع الحوارج على وجوب الإمامة ، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل ، يقيم فيهم أحكام الله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حاشا (النجدات) من الحوارج ، فإنهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الإمامة .. ، وهي فرقة ما نرى بقي منهم أحد وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحني القائم باليمامة(٢) » وقال ابن خلدون : إن نصب الإمام واجب ، وقد عرف وجوبه بالشرع وإحماع الصحابة والتابعين(٣) ، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا عند وفاته والتابعين(٣) ، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا عند وفاته

<sup>(</sup>١) المرجع السابق : ٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن حزم ، الفصل ٤ ـ ٨٧ ( ط – الأولى ١٣٢١ ه ) ، والقرطبي في تفسير ١ - ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المساوردى : ٣ ، ويقول المساوردى ، وإن شذ عن هذا الإجاع (الأصم ) ويدى به شخصاً يدعى أبا بكر من المعتزلة ، حيث لم يقل بوجوب ذلك ، فإن مخالفته لا تقطع الإجاع لأنها في حكم النادر ، والنادر لا قيمة له لأنه لا يقاس عليه .

إلى بيعة أبى بكر ، وتسليم النظر إليه فى أمرهم ، وكذا فى كل عصر من بعد ذلك ، ولم يترك الناس فوضى فى عصر من الأعصار ، واستقر ذلك إحماعاً دالا على وجوب نصب الإمام ، وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل ، وأن الإجماع الذى وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه(١).

والعقل السليم والفكر المستقيم يقضى بأن يتولى أمر الجاعة رئيس بمنعهم من النظالم ، ويفصل بينهم عند التنازع ، بل إن الشرع محتم ذلك ، لأن الإمام يقوم بإحقاق الحق عن طريق التشريع الديني (٢) ، فهو الذي يقيم الدين وينصر السنة ، وينصف المظلومين من الظالمين ، وقد صدق الشاعر الجاهلي الأفوه الأودى ، حينها قال :

### لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم ســــادوا(٣)

وهى فرض كفاية (٤) إذا قام بها من هو أهل لها سقط فرضها عن الباقين كإلقاء السلام والجهاد ، وطلب العلم ، وفى ذلك يقول ابن خلدون : « وإذا تقرر أن هذا المنصب واجب بإخماع ، فهو من فروض الكفاية ، وذلك راجع إلى اختيار أهل العقد والحل ، فيتعين عليهم نصبه ، وبجب على الحلق حميعاً طاعته ، لقوله سبحانه : « أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم »(٥)

ويقول الكمال بن أبي شريف : « وأما وجوبه علينا فلأنه تواتر إجماع المسلمين(٢) ، في الصدر الأول عليه ، حتى جعلوه أهم الواجبات ، وبدأوا به

<sup>(</sup>١) ألمقلسة : ٣٣٩ ، وقارن بالقرطبي : ١ ـ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الماوردى : ٣ ـ

<sup>· (</sup>۳) ديوان الشاعر : ۱۲ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى : ٣ (تحقيق محمد حامد الفق – ط ١٣٥٦ ٥).

<sup>(</sup>٥) القدمسة : ٣٤٢ . وقارن بالماوردى : ٣ .

<sup>(</sup>٦) وقارن پالماوردی : ٣ .

قبل دفن الرسول عليه الصلاة والسلام .. ، وكرهوا أن يمضى بعض يوم وليسوا في حماعة(١) » ، حتى أن الإثم يلحق ( أهل الحل والعقد ) إذا لم يسارعوا إلى اختيار الحليفة ، ويلحق ( أهل الإمامة ) إذا لم يتقدم أحدهم لتحمل عب هذه المسئولية .

وذهب النووى فى (روضته) إلى القول: بأنه إذا لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعينت عليه، ولزمه طلبها إن لم يبتدوه(٢)، والشيعة يرون أن تعين الخليفة واجب بغير الرجوع إلى الأمة، وطاعة الناس للإمام مفروضة علمهم، والدين هو طاعة الإمام(٣).

وعلى العكس من ذلك ذهبت فئة من المعتزلة (٤) وأخرى من الخوارج وهم النجدية — إلى أن الإمامة ليست واجبة فى الشرع ، بل هى حق للناس تابع لحالتهم ، « فإن أنصف بعضهم بعضاً ، وتعاونوا على البر والتقوى ، وبذلوا الحق من أنفسهم ، وقسموا الغنائم والني والصدقات على أهلها ، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه ، أجزأهم ذلك ، واستغنوا عن الحليفة وإن احتاجوا إليه ولوه » ، وقد انثنى ابن حزم ( ٢٥٦ ه ) للرد على هذه الفرقة فقال : « وقول هذه الفرقة ساقط ، يكنى للرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكر على بطلانه ، والقرآن والسنة قد ورد بإيجاب الإمام ، من ذلك قوله سبحانه : « أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمرمنكم » مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة ، وإيجاب الإمامة » .

وذهبت الرافضة : إلى أنه يجب نصبه عقلا ، وأن السمع إنما ورد

<sup>(</sup>١) المسامرة: ٣٥٣ ، وقارن بالطبرى: ٣ ـ ٤٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : معالم الخلافة : ۱ - ۳۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المقدمة ، ( الفصل السابع والمشرون ) : ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) على رأسهم أبو بكر الأصم (أنظر: القرطبى: ١-٢٦٤) و ( ابن خلدون فى المقدمة: ٣٤٠) و ( ابن خلدون فى المقدمة: ٣٤٠) و يبدو أن الممتزلة كانوا فى موضوع وجوب الإمام على رأيين انظر: ذلك بتفصيل فى ممرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ١-٢١٥.

على جهة التأكيد لقضية العقل(١) ، والطريق الذى يعرف به الإمام هو النص.

#### دفع شهات:

لقد عنى الإسلام – كما رأينا – بالحكومة الإسلامية ، لأنها رأس الأمر وملاك النجاح وصدق عبان بن عفان حيث قال : « إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » ، فنظام الحكم يعتبر جزءاً من التفكير الإسلام ، وزاد من دعم هذا الاتجاه فى الإسلام ، إحماع المسلمين على بعض القضايا ، واجتهادهم فى بعضها الآخر ، إلى جانب القرآن والسنة ، حتى غدا الإجماع والاجتهاد مصدر بن من مصادر التشريع .

وإذا رجعنا إلى القرآن نستفتيه فى هذه الحقيقة لرد الشهات التى أذاعها بعض المغرضين من الأجانب الذين يكيدون للإسلام ، ويدينون بولائهم لأديانهم ومخططاتهم الاستعارية التى يستهدفون من ورائها تشكيك الناس ، وطمس معالم الواقع ، وهم يعلمون الحق – وجدنا أن القرآن أصرح ما تكون الصراحة ، قال سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم(٢) » ، وقال : « ولو ردوه إلى الرسول ، وإلى أولى الأمر منهم الذين يستنبطون منهم »(٣) . ويعقب ابن تيمية على هذا بقوله : « ولأن الله سبحانه قد أوجب الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، فإن ذلك لا يتم إلا بقوة الإمارة ، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع ونصر المظلوم ، وإقامة الحدود لا تتم إلا بقوة الإمارة ولهذا روى « إن السلطان ظل الله فى الأرض (٤)» .

ويقول : يجب أن يعرف أن ولاية الأمر من أعظم واجبات الدين ، بل

<sup>(</sup>۱) انظر : تفسير القرطبي : ۱ ـ ۲٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) السياسة الشرعية : ١٦٢ (ط-دار الكتاب العربي للمنياوي بمصر ١٩٦٩) ..

لا قيام للدن إلا بها ، لأن بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع ، خاجة بعضهم إلى بعض ، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس ، حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم : « إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم(١)» وقال : « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم(٢)» فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر تنبهاً لذلك على سائر أنواع الاجتماع (٣).

وإذا رجعنا إلى أحاديث الرسول نستفتها فضلا عما استشهد به ابن تيمية نجد أنه قال : إن الله يرضى لكم ثلاثة : « أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله حميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم(٤)» وقال : « ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمر ، ولزوم حماعة المسلمين ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم(٥)» ، ولا أدل من قوله عليه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة : قلنا لمن يا رسول الله قال : لله ، ولكتابه ، ولسنة رسوله ، ولأثمة المسلمين وعامتهم ..(٢)» .

وإذا رجعنا إلى أقوال السلف الصالح نجد أن أبا بكر قال فى خطبته يوم السقيفة : « إن محمداً قد مضى بسبيله ، ولابد لهذا الدين من يقوم به(٧)» وقال عمر بن الخطاب : لا إسلام إلا بجاعة ، ولا جماعة إلا بإمارة ، ولا إمارة

سن أبي داو د .

<sup>(</sup>٢) مينداحــد.

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية: ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

<sup>(</sup>ه) رواه أهل السلن .

<sup>(</sup>٦) رواه البخارى .

<sup>(</sup>٧) خطبة يوم السقيفة في أكثر من مصدر بروايات مختلفة ، انظر : ( الطبرى والعقد الفريد ، وعيون الأخبار ، والبيان والتبيين ، والإمامة والسياسة ) وهذه الفنرة الموجودة منا وردت بكتاب : المواقف لعضد الملة عبد الرحمن بن أحمد الإيحى : ٨ - ٣٤٦ ( ط – القاهرة ١٣٥٧).

الا بطاعة (١) ، ، ولا شك أن أبا بكر وعمر لم يدليا مهذه الأقوال إلا حيمًا استيقنا أن صفة الرسالة قد تكاملت ، وأن صفة النبوة قد توقفت مموت خاتم النبيين ، ولذلك حق لهاشم الملاح أن يقول : « إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتسلم سلطته السياسية والدينية بصفته الشخصية ، وإنما بصفته رسول الله .. ولما كانت صفة الرسالة قد توقفت ، وصفة النبوة قد آذنت مخیب بوفاته صلوات الله وسلامه علیه ، باعتباره « خاتم النبیـن(۲)» وأن النبوَّة لا تورث ، فتكون السلطة السياسية المنبثقة عنها هي الأخرى غبر قابلة للوراثة أو التصرف ، وتعود بوفاة صاحمها إلى أصحامها الأصليين وهم أبناء الأمة ، ليختاروا •ن بينهم من يولونه أمورهم السياسية طبقاً لما استقر في مجتمعهم من معايير وقيم في هذا المحال(٣) » ويوْيد ذلك ما أسسه حمهور المسلمين ، واستنبطوه من خلال كثير من النصوص حتى بلغوا مرتبة الإحماع ، كَمَا سنوضح ، وقد بدأ هذا اللهج أبو بكر الصديق بقوله : « لا بد لكم من رجل يلي أمركم ويصلي بكم ، ويقاتل عدوكم(؛) » ، وقد حاولت بعض الفرق الدينية ، وبعض المستشرقين أن يشروا زوبعة من الشهات حول طريقة استخلاف أبى بكر وعمر ، وأن يوهنوا من قيمة ( مبدأ الإحماع ) الذي يعد أصلا من أصول التشريع الإسلامي ، وإن أدنى نظرة منصفة لهذه وتلك سوف تثبت بما لا يدع مجالا للشك دلالة مبدأ الإحماع وحبجيته ، حتى أننا نجد الإمام الشافعي ( ت : ٢٠٤ ) ، ومن ورائه إمام الحرمين الجويني يؤرخان لمبدأ أصالة الإحماع ، واعتباره طريقاً قوياً من طرق التشريع وأنه يأتى فى المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة النبوية أحقية وعملا.

<sup>(</sup>١) ووردت بكتاب : نهاية الإقدام فى علم الكلام للشهرستانى : ٧٩ ( ط – ١ اكسفورد ١٩٣٤ ).

 <sup>(</sup>٢) أقرأ قرله سيحانه : ( . . ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) سورة الأجزاب
 الآية : ٠٠ .

<sup>(</sup>٣) أساليب تداول السلطة في الدولة العربية الإسلامية ، مجلة الرافدين ، المدد : ٧ ١٩٧٦ : ص ٣ .

<sup>(</sup>٤) ألإمامة و السياسة لابن قتيبة : ١ - ٣٣ (ط – النيل بمصر ١٩٠٤).

ومن ثم يقول ابن تيمية ناقضاً للشبهة القائمة حول طريقة اختيار أبى بكر الصديق : « واو صح أن عمر بن الحطاب وطائفة معه بايعوا أبا بكر ، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة ، لم يصر إماماً بذلك ، وإنما صار أبو بكر إماماً بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة ، وأبو بكر قد بايعه المهاجرون والأنصار ، الذين هم بطانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذين بهم صار للإسلام قوة ومنعة .. فجمهور الذين بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هم الذين بايعوا أبا بكر ، وأما كون عمر أو غيره سبق إلى البيعة ، فني كل بيعة لابد من سابق (۱)».

ويقول الإمام الغزالى: وإذا صحأنه لم يبايعه غير عمر، وبتى كافة الحلق مخالفين ، أو انقسموا انقساماً متكافئاً لا يتميز فيه غالب من مغلوب ، لما انعقدت الإمامة ، فإن شروط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة ، وانصراف القلوب إلى المشايعة ، ومطابقة الظواهر والبواطن على المبايعة (٢).

ولما أحس عمر بن الحطاب لغط الكلام حول الزوبعة التي أثيرت يوم السقيفة قال : إنه قد بلغني أن فلاناً (٣)قال : والله لو قد مات عمر ابن الحطاب لبايعت فلاناً .. فلا يغرن امرءاً أن يقول : إن بيعة أبى بكر كانت فلتة فتمت ، وأنها قد كانت كذلك ، إلا أن الله قد وقى شرها ، وليس فيكم من تنقطع إليه الأعناق مثل أبى بكر ، فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له ، هو ولا الذي بايعه ، تغرة أن يقتلا(٤) »

وهذا أبو بكر حياً أحس بدنو أجله ، واستشعر الموت ، ولم ينس ما دار يوم السقيفة ، فهداه تفكيره إلى أن يستدعى بعض كبار الصحابة ويسألهم رأيهم فى استخلاف عمر ، فامتدحوا عمر بما يستحقه وارتضوا أن

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية : ١ - ١٤٢ ( بتصرف ).

<sup>(</sup>٢) الردعلي الباطنية : ٦٥ (ط – جولد زيهر ، ليدن ١٩١٦ ).

<sup>(</sup>٣) يمني عبد الرحمن بن عو ف ( انظر : السيرة النبوية لابن هِشَام : ٤ - ٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>t) المصيدر السابق : ع بد ٢٠٠٧ .

يكون الحليفة ، وكانت هذه الشورى بمثابة انتخاب لعمر ، ثم سارع أبو بكر وسحل ذلك فى وثيقة أعلنها على الناس(۱) ، وكان ذلك بمثابة العهد بالحلافة لمن بعده ، وقد عقب الشهرستانى على ذلك بقوله : « وما دار فى قلب أبى بكر — ولا فى قلب أحد — من أصحابه — أنه بجوز خلو الأرض من إمام فدل بذلك كله على أن الصحابة ، وهم الصدر الأول ، كانوا عن بكرة أبهم متفقين على أنه لابد من إمام ، فذلك الإجماع ، على هذا الوجه ، دليل قاطع على وجوب الإمامة(٢) » .

وقد أفاض فى ذلك جمهرة من الفقها، والمؤرخين الثقات كالماوردى اللذى يقول: «وأما انعقاد الإمامة بعهد ممن قبله، فهو مما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته: لأمرين عمل المسلمون بهما، ولم يتناكروهما أحدهما: أن أبا بكر رضى الله عنه عهد بها إلى عمر رضى الله عنه، فأثبت المسلمون إمامته بعهده، والثانى: أن عمر عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجهاعة دخولهم فيها، وهم أعيان العصر، اعتقاداً لصحة العهد بها(٣)».

وكالنسني الذي يقول: «والمسلمون لا بدلهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم ، وسد ثغورهم ، وتجهيز جيوشهم ، وأخذ صدقاتهم ، وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطرق ، وإقامة الجمع والأعياد ، وقطع المنازعات الواقعة بين العباد ، وقبول الشهادات القائمة على الحقوق ، وترويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم ، وقسمة الغنائم ، ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمة(؛) .. » .

 <sup>(</sup>۱) انظر : تاریخ عمر لابن الجوزی : ۲۹ ، والکامل لابن الأثیر : ۲ - ۲۹۲ ، وصبح الأعشی : ۹ - ۳۰۷ ، والطبری: ۳ - ۲۲۷ ، والمقد الفرید : ۲ : ۲۰۷ ، ومما لم الجلافة القلشقندی : ۱ - ۸۰۷ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الإقسدام: ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية : ٨ .

<sup>(</sup>٤) المقائد النسفية : ١٤٢ .

وقد عقد ابن خلدون فصلا مطولا(۱) فى مقدمته حول (ولاية العهد) وطرائقها ، ومدى (حجية الإجماع) ، جاء فيه : «وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده ، إذ وقع بعهد أبى بكر رضى الله عنه لعمر بمحضر من الصحابة ، وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عر .. وكذلك عهد عمر فى الشورى إلى الستة بقية العشرة ، وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين(۲) ، وإزاء هذه النصوص الموثقة ، وهذه الآراء الطامية التى ادعى السير توماس أرنولد(۳) أنها كانت غامضة فى أذهان العلماء المسلمين ، حتى جاء المستشرقون وكشفوا عن خبيئها — وتلك فرية يكذبها الواقع ، وتدحضها عشرات الآراء والمؤلفات الإسلامية ، من قبل أن يكون للمستشرقين وجود .

وإزاء هذا لم نعدم من المستشرقين من كان أكثر أصالة من توماس وأصدق نظرة ، واعترافاً بالحقيقة والواقع الذى تفرضه الأمانة العلمية ، فوجدنا المستشرق الإنجليزى جب يقول : «إن الحلافة تكاد تقوم قياماً كلياً على مبدأ الإجماع (؛) » ، والمستشرق الألماني شاخت يقول : «إن بعض النواحي المهمة في التشريع الإسلامي – كالحلافة – كان أساسها مبدأ الإجماع وحده(٥) ».

وقد تناول هذه الناحية ، أى الأخذ بمبدأ وجوب الحلافة من العلماء المحدثين كالشيخ محمد أبى زهرة وعبد الوهاب خلاف وعبد الرزاق السهورى ومحمد الحضر حسن ، ومحمود شلتوت ومحمد الطاهر من عاشور .

<sup>(</sup>١) هو الفصل الثلاثون من مقدمته .

 <sup>(</sup>۲) المقدمة : ۳۷۲ ، و قارن بر أى الأشمرى الذى ساقه الكمال بن الهام فى المسامرة بشرح
 المسايرة : ۲۸۱ .

<sup>(</sup>٣) الحلافية : ٢ لم .

H-A. Gibb: Muhammed anism: qq. H.V.L. 1949 - F. (4)

Schacht: Encyclopaedia of social Sciences, Vol. VIII, 347. (\*)

## إمارة الأصلح:

لا شك أن الدين الإسلامي يستهدف الحير في مقاصده ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ويستهدف وضع الأمور في نصابها ، بحيث لا يظلم أحد مثقال ذرة ، فالله سبحانه يو كد هذا الاتجاه ، فيقول : «يا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول ، وتخونوا أماناتكم ، وأنتم تعلمون »(١) » ويعقب ابن تيمية على قوله جل شأنه : «واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ، وأن الله عنده أجر عظيم (٢) » فيقول : «إن حب الرجل لولده أو لعتيقه ، أو لمال يأخذه أو لمنفعة يحوزها ، أو لضغينة في قلبه ، أو غير ذلك من الأسباب ، قد يدفعه أن يميل عن الحق ، فيكون قد خان الله ورسوله ، وخان أمانته (٢) » .

والرسول عليه الصلاة والسلام يؤصل هذا المفهوم ، فيقول : «من تولى من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلا ، وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه ، فقد خان الله ورسوله(؛) » فالولاية أمانة يجب أداؤها على الوجه الأكمل ، وفى ذلك يقول لأبى ذر « : يا أبا ذر ! ! الإمارة أمانة ، وإنها يوم القيامة خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها ، وأدى الذى عليه فيها » ، ويعود ليقول للسائل : «إذا ضيعت الأمانة ، فانتظر الساعة . قيل يا رسول الله : وما إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله ، فانتظر الساعة (ه)» ويقول : ما «من راع يسترعيه الله رعية ، يموت يوم يموت وهو غاش ولا حرم الله عليه رائحة الجنة (٢)» .

وقد توارث الأئمة والعلماء هذا المفهوم منذ عهد الوحى ، وعملوا على تعميقه ، قال ابن تيمية : إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية : ٩ ( بتسرف ).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم.

<sup>(</sup>ه) رواه البخياري.

<sup>(</sup>۲) رو اه مسلم . 🖟

وتسلم مفاتيح الكعبة من بنى شيبة طلبها منه عمه العباس ليجمع بين سقاية الحاج ، وسدانة(١) البيت ، فأمره الله سبحانه برد الأمانة إلى أهلها ، وذلك قوله : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . .(٢) » .

و دخل أبو مسلم الحولاني (٣) على معاوية من أبي سفيان ، نقال : السلام عليك أيها الأجير . فقالوا : قل السلام عليك أيها الأجير . فقالوا السلام عليك أيها الأجير . فقالوا : قل أيها الأمير . فقال : السلام عليك أيها الأجير . فقالوا : قل أيها الأمير . فقال معاوية : دعوا أبا مسلم ، فإنه أعلم بما يقول ، فقال : إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايها ، فإن أنت هنأت (٤) جرباها ، و داويت مرضاها ، و حبست أولاها على أخراها ، و فاك سيدها أجرك ، وإن أنت لم تهنأ جرباها ، ولم تداو مرضاها ، ولم تحبس أولاها على أخراها عامل سيدها أخراها عاقبك سيدها (٥) .

ويسوق ابن الجوزى هذه الحكاية ، فيقول : إن بعض خلفاء بنى العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك ، فقال : أدركت عمر بن عبد العزيز ، فقيل له يا أمير المؤمنين ، أقفرت أفواه بنيك من هذا ألمال ، وتركتهم فقراء لا شيء لهم وكان في مرض موته - فقال : أدخلوهم على ، فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكراً ، ليس فيهم بالغ ، فلما رآهم ذرفت عيناه ، ثم قال : يا بنى والله ما منعتكم حقاً هو لكم ، ولم أكن بالذى آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم ، وإنما أنتم أحد رجلين : إما صالح ، فالله يتولى الصالحين . وإما غير صالح ، فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله ، قوموا عنى (١) .

<sup>(</sup>١) خدمة الكعية.

 <sup>(</sup>۲) السياسة الشرعية : ٦ ، وقارن بتفسير الكشاف للزمخشرى ، وتفسير القرطبى ،
 و السيرة النبوية لابن هشام .

<sup>(</sup>٣) من التابعين (تجريد أسماء الصحابة : ٢ ـ ٢١٥ ).

<sup>(</sup>٤) هنأت : أي تقوم بمداواة جرباها بالقطران .

<sup>(</sup>٥) السياسة الشرعية : ١٢ .

<sup>(</sup>٦) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى : ٢٨٠ .

قال : فلقد رأيت بعض ولده ، حمل على مائة فرس فى سبيل الله . يعنى أعطاها لمن يغزو علمها(١) .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على حرب ، كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه ، وكذلك إذا استعمل رجلا نائباً على مدينة ، كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة وعثمان ابن أبى وقاص على الطائف وعلياً ومعاذاً ، وأبا موسى على البمن ، وعمرو بن حزم على نجران ــ فإن هذا النائب كان هو الذي يصلي بهم ، ويقيم فيهم الحدود ، .. وكذلك كان خلفاؤه من بعدد ، وذلك لأن أهم أمر من أمور الدين كانت الصلاة و الجهاد(٢) ونلمس أن كثرة كثيرة من أحاديث الرسول كانت في الاستمساك بالصلاة والجهاد والحرص علمهما ، فكان صلوات الله وسلامه عليه إذا عاد مريضاً يقول : « اللهم اشف عبدك ، يشهد لك صلاة ، وينكأ لك عدواً (٣) » ، وذلك نتيجة طبيعية لمنهج القرآن فى الصلاة قال سبحانه : « واأمر أهلك بالصلاة ، واصطبر علمها ، لا نسألك رزقاً ، نحن نرزقك (٤) » وقال : « واستعينوا بالصر والصلاة ، وإنها لكبرة إلا على الخاشعين(٥)». ولا شك أن الهدفُ الأساسي الذي مهدف إليَّه الإسلام من وراء ( الولاية ) إصلاح الدين الذي لابجدي مع تركه شيء ، فمن خسره خسر الدنيا والآخرة ولا ينفعه مَا نعم به في الدنيا ، وأساس هذا الإصلاح أمران : قسم المال بين مستحقيه بألقسطاس المستقيم ، وعقوبات المعتدين ، ولهذا كان عمر ابن الخطاب يقول : « إنما بعثت عمالى إليكم ، ليعلموكم كتاب ربكم ، وُسنة نبيكم ، ويقيموا بينكم دينكم » .

فلما تغيرت الرعية من ناحية ، والرعاة من ناحية أخرى ، تناقضت الأمور ، فإذا اجهد الراعى في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق : ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : ناريخ الطبري .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوّد في الجنائز : ٨ ، و ابن حنبل : ٢ ـ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ، الآية : ١٣٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية : ه ٤ .

كان من أفضل أهل زمانه ، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله ، قال رسول الله : « أحب الحلق إلى الله : إمام عادل ، وأبغضهم إليه إمام جائر (١) » وقال : « سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلى بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله ، اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال إلى نفسها ، فقال : إنى أخاف الله رب العالمين ، ورجل تصدق بصدق بصدقة فأخفاها ، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه (٢) » وقال : أهل الجنة ثلاثة ، سلطان مقسط ، ورجل رحيم القلب بكل ذى قربى ومسلم ، ورجل غنى عفيف متصدق (٣) .

وقد ناقش فقهاونا القدامى فكرة إمامة المفضول مع وجود الأفضل ، ولم يخرج نقاشهم عن مجرد الإدلاء بوجهات نظر ، لا يترتب عليها صدع في أمر الدين لأنها من الأمور الفرعية ، قال أبو يعلى : « فإن كان المبايع له أفضل الجاعة ، فبايعود ، ثم وجد من هو أفضل منه ، لم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل ، وفي الابتداء لو عدلوا عن الأفضل لغير عذر لم يجز ، وإن كان لعذر ، من كون الأفضل غائباً ، أو مريضاً ، أو كان المفضول أطوع في الناس : جاز »(٤) .

ويقول الباقلانى «وأما ما يدل على أنه يجب أن يكون أفضلهم ، متى لم يكن هناك عارض يمنع من إقامة الأفضل ، فالأخبار متظاهرة عن النبى صلوات الله وسلامه على وجوب تقدمة الأفضل ، ومنها قوله: «يؤم القوم أفضلهم » ، وأما ما يدل على جواز العقد للمفضول ، وترك الأفضل ، لحوف الفتنة والنهارج . فهو أن الإمام إنما ينصب لدفع العدو ، وحماية

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الحدود : ١٩ ، ومسلم في الزكاة : ١٩ ، والترمذي في الزهد : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ ، والبخاري في أكثر من موطن ، وفي باب الأذان : ٣٦ ، والترمذي في الزهد : ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في باب الجنة : ١٣ ، وابن حنيل : ٤ - ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الأحكام السلطانية: ٧.

البيضة ، وسد الخلل ، وإقامة الحدود ، واستخراج الحقوق ، فإذا خيف بإقامة أفضلهم الهرج ، والفساد والتغالب وترك الطاعة ، واختلاف السيوف وتعطيل الأحكام والحقوق ، وطمع عدو المسلمين في اهتضامهم ، وتوهين أمرهم ، صار ذلك عذراً واضحاً في العدول عن الفاضل إلى المفضول »(1)

ويسوق عبد القاهر البغدادى حملة آراء لبعض المحتهدين ، فيقول : وقد اختلفوا في جواز إقامة المفضول ، بعد أن يكون صالحاً لها ، لو لم يكن الأفضل منه موجوداً .. ، فقال أبو الحسن الأشعرى : يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه في شروط الإقامة ، ولا تنعقد الإمامة لأحد مع وجود من هو أفضل منه فيها ، فإن عقدها قوم للمفضول ، كان المعقود له من الماوك دون الأئمة .

واختار شيخنا أبو العباس القلانسي جواز عقد الإمامة للمفضول ، إذا توافرت فيه شروط الإمامة ، مع وجود الأفضل .. ، وقال النظام والجاحظ: إن الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل ، ولا يجوز صرفها إلى المفضول .. ، وقال الباقون من المعتزلة : « الأفضل أولى بها ، فإن عرض للأمة خوف فتنة من عقدها للأفضل ، جاز لهم عقدها للمفضول (٢) » ، ويقول الجويني : وهذه المسألة لا أراها قطعية ، ولا معتصم لمن يمنع إمامة المفضول إلا أخبار « آحاد في غير الإمامة التي نتكلم فيها ، كقوله عليه السلام : « يؤمكم أقرؤ كم » ولا يفضي هذا وأمثاله إلى القطع – كيف لو تقدم المفضول في إمامة الصلاة لصحت الإمامة ، وإن ترك الأولى ؟ فهذا قولنا في إمامة المفضول ش(٢) .

وهذا الحسن البصرى يرسم صورة صادقة للإمام العادل(؛) ، وقد سأله عمر بن عبد العزيز أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل ، فكتب إليه يقول :

<sup>(</sup>٢) أنظر : نصوص الفكر السياسي : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المرجع السابق : ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) أنظر : المرجع نفسه : ٢٨١ .

<sup>(</sup>١) انظر : العقد الفريد.

«اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل ، وقصد كل جائر ، وصلاح كل فاسد ، وقوة كل ضعيف ، ونصفة كل مظلوم ، ومفزع كل ملهوف . والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله ، الرفيق بها الذي يرتاد لها أطيب المراعى ، ويذودها عن مراتع الهلكة ، ويحميها من السباع ، ويكنها من أذى الحر والقرا.

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحانى على ولده ، يسعى لهم صغاراً ، ويعلمهم كباراً ، يكتسب لهم في حياته ، ويدخر لهم بعد مماته ، والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها ، حلته كرهاً ووضعته كرهاً ، وربته طفلا تسهر بسهره ، وتسكن بسكونه ترضعه تارة ، وتفطمه تارة أخرى ، وتفرح بعافيته ، وتغم بشاكيته ، والإمام العادل يا أمير المؤمنين ملجأ اليتامى ، وخازن المساكين ، يربى صغيرهم ، ويمون كبيرهم .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده ، والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده . يسمع كلام الله ، ويسمعهم ، وينظر إليهم ويريهم ، وينقاد إلى الله ويقودهم .

فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ماكك الله – عز وجل – كعبد ائتمنه سيده ، واستحفظه ماله وعياله فبدد المال ، وشرد العيال ، فأفقر أهله ، وفرق ماله . واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الحبائث والفواحش ، فكيف إذا أتاها من يليها ؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده ، فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم ؟ واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده ، وقلة أشياعك عنده ، وأنصارك عليه ، فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر .

واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذى أنت فيه ، يطول فيه ثوود فيه ، ويفارقك أحباؤك ، يسلمونك في قعره فريداً وحيداً ، فتزود

له ما يصحبك « يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه » ، واذكر يا أمير المؤمنين « إذا بعثر مافى القبور ، وحصل مافى الصدور » ، فالأسرار ظاهرة ، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

فالآن يا أمير المؤمنين ، وأنت فى مهل قبل حلول الأجل ، وانقطاع الأمل ، لاتحكم يا أمير المؤمنين فى عباد الله بحكم الجاهلين ، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ، ولا تسلط المتكبرين على المستضعفين ، فإنهم لا يرقبون فى موثمن إلا ولا ذمة ، فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك ، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك ، ولا يغرنك الذين يتنعمون عا فيه بوئسك ، ويأكاون الطيبات فى دنياهم بإذهاب طيباتك فى آخرتك ، ولا تنظر إلى قدرتك اليوم ، ولكن انظر إلى قدرتك اليوم ، ولكن انظر إلى قدرتك اليوم ، ولكن انظر إلى قدرتك غداً ، وأنت مأسور فى حبائل الموت ، وموقوف بين يدى الله فى مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين ، وقد عنت الوجوه الهي القيوم .

إنى يا أمير المؤمنين ، وإن لم أبلغ بعظتى ما بلغه أولو النهى من قبلى ، فلم آلك شفقة ونصحاً ، فأنزل كتابى إليك كمداوى حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة ، لما يرجو له فى ذلك من العافية والصحة ، والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته .

#### شروط الإمسامة :

لعل أجمع شروط هذا المنصب هي ما ذهب إليه الشافعية(١) ، من أنه لايصح عقد الإمامة إلا بتوافر أربعة عشر شرطاً(٢) في الإمام ، و يمكن إيجازها في ستة شروط :

<sup>(</sup>١) انظر : الأم للشافعي ، والمهذب وشرحه للنووى ، و الوجيز وشرحه للرافعي .

 <sup>(</sup>۲) وقد جعلها المساور دى سبعة شروط فقط ، وإن كانت في حقيقتها ترجع إلى الأربعة عشر شرطاً التي أوضحها الشافعية ( انظر : الأحكام السلطانية : ٤ – ٥ ) ، وانظر : القوطبي الحكام السلطانية لأبي يمل : ٤ .

الأول: الذكورة، فلا تنعقد إماهة المرأة، ويشهد لذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال حين بلغه أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة(١) » ولأن المرأة من جهة أخرى لاتملك أمر نفسها في بعض الأمور كالنكاح، فكيف يستقيم لها أن تملك أمر غرها بإسناد الولاية إليها.

الثانى: العلم ، المؤدى إلى الاجتهاد فى النوازل والأحكام ، جربها على الصراط المستقيم ، ويصرفها على الهج القويم ، فلا تنعقد إمامة غير العالم بذلك ، لأنه إنما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى إذ كان عالماً بها ، فإذا لم يعلمها لا يصح تقديمه لها .

ولا يكنى من العلم إلا أن يكون مجهداً بنفسه ، مستقل الرأى عن هدى واستدلال ، لأن التقليد والحضوع لأمر الغير نقص ، والإمامة تستدعى الكال في الأوصاف والأحوال .

الثالث: العدالة ، إن الإمامة منصب ديني ينظر في سائر المناصب الأخرى التي تعد العدالة شرطا في صحتها ، فمن الأولى اشتراطها فيه ، (ولا خلاف في انتفاء العدالة – عن الإمام – بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات ، والإقدام على المنكرات ، وإيثاره للهوى والشهوات . . . ، وفي انتفاء العدالة بالباع الاعتقادية خلاف بين العلماء (٢) ، وذهب الماوردي إلى أن ذلك لا عنع (٣)) .

الرابع: الكفاية، ويراد بها أمران: الشجاعة، وصحة الرأى، فلا بلا في الإمام أن يكون جريئاً على إقامة الحدود، واقتحام الحروب بصيراً بها، كفيلا محمل الناس عليها، عارفاً بالعصبية وأحوال الدهاء، قوياً على معاناة

<sup>(</sup>۱) البخارى : ۹ ـ ه ه ، وقارن بالترمذى : ۹ ـ ۱۱۹ ، والنسائى : ۸ ـ ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون : ٣٤٢ ( بتصر ف ) ، وقار ن يمعالم الحلافة للقلقشندى : ١ - ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الأحكام السلطائية : ١٤ .

السياسة ، ليصبح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين ، وجهاد العدو ، وإقامة الأحكام ، وتدبير المصالح(١) .

الخامس: سلامة الحواس والأعضاء مما يوثر فى الرأى والعمل ، أما سلامة الحواس فتعنى سلامة العقل ، والبصر ، والسمع ، والنطق ، فلا تنعقد إمامة المحنون(٢) ، ولا الأعمى(٣) ، ولا الأصم ، ولا الأخرس .

أما سلامة الأعضاء فتعنى سلامتها من النقص الذى يمنع من استيفاء الحركة ، وسرعة النهوض ، كفقد اليدين والرجلين والأنثيين ، فتشترط السلامة منها كلها ، لتأثير ذلك في تمام عمله ، وقيامه بما جعل إليه . وإن كان الفقد إنما يشين في المنظر فقط ، كفقد أحد هذه الأعضاء ، فشيرط السلامة منه شرط كمال(٤) .

ويلحق بفقدان الأعضاء ، المنع من التصرف ، وهو ضربان : ضرب ياحق بهذه فى اشتراط السلامة منه ، على أساس أن الشرط شرط وجوب ، وهو القهر والعجز عن التصرف حملة بالأسر وشبهه ، وذلك كالرق ، « فلا تنعقد إمامة من فيه رق فى الجملة ، سواء القن ، والمبعض ، والمكاتب والمدر ، والمعلق عتقه بصفة ، لأن الرقيق محجور للسيد ، فأموره تصدر عن رأى غيره ، ومن ثم لابد من الحرية حتى تصح الولاية (٥) » .

وضرب لا يلحق بهذه ، وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه عليه من غير عصيان ولا مشاقة كإمامة الصبى ، لأنه مولى عليه ، والنظر فى أموره إلى ولى أمره ، وننظر فى حال ولى الأمر هذا ، فإن جرى على حكم الدين والعدل

<sup>(</sup>١) المقدسة: ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الماور دى : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : المرجع السابق : ١٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه : ١٥ ، والقلقشندى : ١ ـ ٣٤ .والمقدمة : ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) معالم الخلافة للقلقشندي : ١ ـ ـ ٣٠ .

وحميد السياسة ، جاز قراره ، وإلا استنصر المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك ، ويدفع علته ، حتى ينفذ فعل الخليفة .

السادس: النسب، واختلف في هذا الشرط، فذهب جماعة إلى أن يكون الخليفة من قريش(١)، وذلك لإجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك، وقد احتجت آنذاك قريش على الأنصار، لما هوا ببيعة سعد بن عبادة، وقالوا: « منا أمير ومنكم أمير (٢)» بقوله صلى الله عليه وسلم: « الأثمة من قريش(٣)» وبأن النبي عليه السلام: أوصانا أن نحسن إلى محسنكم، ونتجاوز عن مسيئكم، ولو كانت الإمارة فيكم، فلم كانت الوصية بكم، فأحجم الأنصار (٤)، ورجعوا عن قولهم: منا أمير ومنكم أمير، وعدلوا عما كانوا هموا به من بيعة سعد لذلك، وثبت أيضاً في الصحيح عن البخارى أن الرسول قال: « لا يزال هذا الأمر في هذا الحي من قريش(٥)».

ويعلل ابن خلدون لهذه السيادة القرشية بقوله: إن قريشاً كانوا عصبة مضر وأصلهم ، وأهل الغلب منهم ، وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف ، فكان سائر العرب يعبرف لهم بذلك ، ويستكينون لغلبهم ، فلو جعل الأمر في سواهم ، لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم ، وعدم انقيادهم ، ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الحلاف . . .

<sup>(</sup>۱) هم بنو النضر بن كنانة ( انظر : رأى إمام الحرمين الجويني ، ورأى الكعبى فى كتاب نصوص الفكر السياسي الإسلامي ليوسف أيبش : ٢٨ و ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : جمهرة خطب العرب : ١ ــ ١٧٤ و ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ، وأفرده الحافظ بن حجر في المسامرة ، حيث ذكر : أن لفظ أبي يكر لسعد بن عبادة هو : والله لقد علمت يا سعد أن رسول الله ، قال وأنت قاعد : قريش ولاة هذا الأمر ، فقال له سعد : صدقت : ٢٦١ ، ورواية السيوطى فى تاريخ الحلفاء : الأثمة من قريش ما حكوا فعدلوا ، وعدوا فوفوا ، واستر حوا فرحموا : ٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : نهج البلاغة : ١ - ١٢٢ .

<sup>(</sup>ه) صحيح البخارى : ٩ ـ ٦٢ ، وقارن برواية مسلم في المفازى ؛ وابن خلدون في المقدمة : ٣٤٣ .

فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما كان لدفع التنازع بما توافر فى قريش من العصبية والغلب ، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة ، علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية ، فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية ، وهى وجود العصبية . . . فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها ، « ولا اطراد لاشتراط القرشية(۱) » . ومن هذا نرى أن ابن خلدون يذهب في تسويده لقريش أبعد من مجرد النسب ، بل لصفات تجمعت فيها ، وجعلتها أولى بهذا الأمر من غيرها ، وهذا المفهوم لا يبعد عن اتجاه نزول القرآن بلغة قريش ، ولم ينزل بإحدى اللهجات الأخرى ، وذلك لما غدا لهذه اللغة من صفات جعلتها أحرى بهذا الأمر .

ويأخذ رشيد رضا بهذا الاتجاه ، فيقول : إنه بجب أن يكون الحليفة ممن لا يستنكف الناس من طاعته لجلالة نسبه وحسبه ، فإنه من لا نسب له يراه الناس حقيراً ذليلا ، وأن يكون ممن عرف عنهم الرياسات والشرف ، ومارس قومه حمع الرجال ، ونصب القتال ، وأن يكون قومه أقوياء محمونه وينصرونه ، ويبذلون دونه الأنفس ، ولم تجتمع هذه الأمور إلا في قريش ولا سيا بعد ما بعث النبي ، ونبه به أمر قريش(٢) ، وقد أشار أبو بكر إلى هذا بقوله : ولن يعرف هذا الأمر إلا لقريش ، هم أوسط العرب داراً (٣) .

## نعي القرشية :

لما ضعف أمر قريش ، وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم ، وبما أقطعتهم الدولة في سائر أقطار الأرض ، عجزوا بذلك عن حمل الحلافة ، وتغلبت عليهم الأعاجم ، وصار الحل والعقد لهم ، فاشتبه ذلك على كثير من المحققين ، حتى ذهبوا إلى نبى اشتراط القرشية ، وعولوا على ظواهر

<sup>(</sup>١) المقدمة: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الخلافة : ٢١ .

فی ذلك ، مثل قوله صلی الله علیه وسلم : « اسمعوا وأطیعوا . وإن ولی علیكم عبد حبشی ذو زبیبة(۱) » .

ولكن هذا الحديث لا تقوم به حجة فى ذلك ، لأنه خرج مخرج التمثيل ، والغرض للمبالغة فى إيجاب السمع والطاعة ، ومثل ذلك قول عمر : « لوكان سالم مولى حذيفة حياً لوليته » . أو « لما دخلتنى فيه الظنة(٢) » . وهو أيضاً لا يعتد به فى ذلك ، لأن مذهب الصحابى ليس بحجة ، وأيضاً فمولى القوم منهم ، وعصبية الولاء حاصلة لسالم فى قريش ، وهى الفائدة فى اشتراط النسب ، ولما استعظم عمر الخلافة ، ورأى شروطها كأنها مفقودة فى ظنه ، عدل إلى سالم ، لتوافر شروط الخلافة عنده فيه ، حتى من النسب المفيد للعصبية — كما نذكر — ولم يبتى إلا صراحة النسب ، فرآه غير محتاج إليه ، إذ الفائدة فى النسب هى العصبية ، وهى حاصلة من الولاء ، فكان ذلك حرصاً من عمر — رضى الله عنه — على النظر للمسلمين ، وتقليد أمرهم لمن لا تاحقه فيه لائمة ، ولا عليه فيه عهدة (٣) .

وذهب فريق آخر إلى ننى القرشية كالحوارج وبعض المعتزلة ، ورأوا أن الحلافة حق لكل مسلم كفء على أن يكون ذا عصبية يستمدها من نفسه أو من جنسه ، واتكأ هذا الفريق على حديث الرسول الذى قرر فيه أن الإسلام لا يعترف بالأجناس حيث قال : « لا فضل لعربى على عجمي إلا بالتقوى » والعمل الصالح . ومن القائلين مهذا الرأى ابن خلدون(؛) والقاضى أبو بكر الباقلانى(ه) حينها أدرك ما عليه عصبية قريش من التلاشى

<sup>(</sup>١) المقدمة : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، وقار ن بالطبرى : ٤ - ٢٢٧ (ط - دار الممار ف ).

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه .

 <sup>(</sup>٥) الرجع نفسه ، و لا نام من أين اقتبس ابن خالمون هذا الرأى ، لأن الباقلافي رأياً
 جرى في الاعتراف بالقرشية وذلك حيث يقول : في كتابه الرد على الملاحدة والرافضة : « يجب أن يكون الإمام قرشياً من الصميم » .

والاضمحلال ، واستبداد ملوك العجم على الخلفاء ، فأسقط شرط القرشية ، ونستمع إلى أحد دعاة الإسلام المعاصرين ألا وهو أبو الأعلى المودودى حيث يقول: « إن الإسلام لا ينوط أمر الحلافة بفرد أو بيت من البيو تات... بل يفوض أمرها إلى حميع أفراد المحتمع الذي يؤمن بالمباديء الأساسية ، ويظهر كفاءته ، واستعداده للقيام بكل ما تنطوى عليه كلمة ( الحلافة ) وتقتضيه ، فإذا وجد في الدنيا مجتمع متصف لهذه الصفات ، ذلا ريب أنه جدير بالخلافة ، فكل واحد من أفراد المحتمع الإسلامي له نصيب من الخلافة وحق التمتع ، وهذه الحقوق حميع أفراد المحتمع فيها سواء ، فهم كأسنان المشط لا محل لأحد أن محرم هذه الحقوق من شاء الله من أفراد المحتمع(١) . وممن أيد هذا الرأى الأستاذ العقاد(٢) ، وذلك حيث يقول : و برى كثيرون التحلل من شرط النسب لأسباب منها : أن النبي عليه الصلاة والسلام لايدعو إلى عصبية ، بل نهى عنها فى أحاديث كثيرة ، و برىء من كل دعوة إلى العصبية ، فهو صلوات الله وسلامه عليه : يؤثر الإمام القرشي لصفات المقدرة على القيام بالإمامة ، لا للعصبية ، ولو فقدت معها القدرة ، وقد كانت قريش أقدر القبائل بمكة عاصمة الجزيرة في عهد الدعوة المحمدية ، فكانت إمامتها وقتئذ أرجح إمامة ، وظلت كذلك إلى أن قام بالأمر من اجتمعت له شروط الإمامة دونها(٣) .

وعلى أية حال فقد لتى هذا الشرط نوعاً من القداسة ، حتى أن جميع الذين تولوا السلطان هنا وهناك غداة تمزق الامبراطورية الإسلامية إلى دويلات منذ منتصف العصر العباسى ، لم يحاولوا أن يتلقبوا بالخلافة ، بل كانوا يتهيبونها ، ولقبوا أنفسهم بالسلاطين والأمراء ، وظلوا يحملون

<sup>(</sup>١) نظام الحياة في الإسلام : ٢٨ .

 <sup>(</sup>۲) وأيده أيضاً له حسين ، انظر : الفتنة الكبرى : ۱ ـ ۳۹ ـ ۳۹ ، و محمد يوسف
 وسى ، انظر : نظام الحكم في الإسلام : ۲ ؛ . .

<sup>(</sup>٣) الديمقر اطية في الإسلام : ٧٠ .

للخلافة نوعاً من الولاء ، والدعاء للخليفة من فوق المنابر أيام الحمع ، ولم يطلبها و يمت دونها غير القرشين وأهل البيت ، وكان أول من تطلع إلى الحلافة من غير القرشين الأنصار يوم السقيفة ، كما أن الأتراك العمانيين خلال عصور الانحطاط ادعوها وتولوها ، وأقرها عليهم جمهور المسلمين ، مع أنهم ليسوا عرباً أصلا .

ومهما يكن من شيء فقد استقرت الحلافة طوال العصر الإسلامي والأموى والعباسي في قريش ، ولم يتطلع إليها أحد من المتغلبين الأقوياء ، أمثال : البوجهين والغزنويين والأيوبيين والسلاجقة وغيرهم ، مع أنهم كانوا أقوى من الحلفاء نفوذاً وصولة ، بل ربما قضوا عليهم ، كما صنع صلاح الدين الأيوبي عندما استأصل شأفة الحلافة الفاطمية في مصر وتولى السلطة فيها ، ولكنه لم يحاول أن يتسمى بالحليفة(١).

وكانت هذه القداسة دافعاً لجمهور العلماء على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي حتى « ادعى الماوردى الإجماع على اعتبار هذا الشرط مع ورود النص به »(٢) ، ثم قال « ولا عبرة بضرار حين شد فجوزها في حميع الناس(٣) ».

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ، وقارن بابن الأثير في الكامل : ١١ ـ ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندى : ١ - ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية : ٤ .



# الفصل الثالث أشـــكال نظــام الحكـم

#### اختيار الخليفة:

لاشك أن الملك لله وحده ، وقد تفر د سبحانه بالسيطرة والجلال المطلق ، فهو « يحكم لا معقب لحكمه »(١) » ولا راد لقضائه ، وهو عز شأنه : «له ملك السموات والأرض (٢) » وقد أعجز الإنس والجن بقوله : « يا معشر الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ، لا تنفذون إلا بسلطان (٣) » ، فهو صاحب السلطان والهيمنة ، وقد ينيب عنه من يحكم باسمه جل وعلا « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمزان ، ليقوم الناس بالقسط (٤)» وقال : « يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق (٥) » . . ، وقال مخاطباً عليه السلام « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما الكتاب ومهيمناً عليه ، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق . . ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً . . . (٢) » .

و أحياناً يستخلف سبحانه الشعوب والجاعات ويعطيها حق الحكم ، والتفرد بالسلطة قال تبارك وتعالى : « هو الذى جعلكم خلائف الأرض » .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ، الآية : ٤١ .

 <sup>(</sup>٢) سؤرة الحديد ، الآية : ٢ – ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرخن ، الآية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد ، الآية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة ص الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة ألماثدة ، الآية : ٤٨ .

ويعقب على هذا فضيلة الشيخ شلتوت فيقول: لقد اتجه القرآن الكريم في خطابه العام مجميع أنواع التشريع إلى الجاعة ، لأن لها الاعتبار الأول في الرعاية والمستولية ، فناداها بوصف الإنسانية تارة ، وبوصف الإيمان تارة أخرى ، وخاطها بإطلاق تارة ثالثة ، ونقرأ في ذلك قوله سبحانه: (يا أيها الناس .. يا أيها الذين آمنوا .. افعلوا الخير .. ) ومهذا سلط الجاعة على الفرد ، وكلفها بتنفيذ الشرع ، واختيار طريقة التنفيذ ، والإشراف على المنفذين من الأفراد ، وجعل الحكم أمانة بجب أن تودى على الوجه الأكمل ، وليس لغير الله بالحكم أي لون من ألوان السيادة العامة ، فالحكم لله في الأصل وللأمة المستخلفة بطريق التبعية .

ولما كان من غير الممكن أن تتولى الأمة كلها مختلف المشكلات ، أصبح من الضرورى أن تنتقل سلطة الحكم من الأمة إلى وكيل لها تنصبه ، ليحكم باسمها ، . . وتخضع وكيل الأمة لما نخضع له الوكيل في سائر العقود من رقابة الأصيل الذي يحدد له كل تصرفاته ، فهناك تعاقد بين الأمهة وحاكمها يتمثل في البيعة على كتاب الله وسنة رسوله وصالح المؤمنين ، وتعهده هو بالترام ذلك(۱) .

نعم ، إن تبيان الطريقة التي يتم بها اختيار الحليفة لم يرد بها نص صريح في كتاب الله أو سنة رسوله ، والأمر لا يعدو هذه التوجيهات العامة التي رسمها القرآن ليوضح بها علاقة المحكومين بالحاكم ، كقوله سبحانه : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم (٢) » ، وقوله : « واعتصمو بحبل الله حميعاً ولا تفرقوا(٣) » والتي رسمها الرسول عليه السلام لوحدة الجاعة ، كقوله : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا(٤) » ، وقوله : « إذا

<sup>(</sup>١) من توجيهات الإسلام : ٢٨ . .

<sup>(</sup>٢) سوة النساء ، الآية : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه .

كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحداً(۱) » ، وقوله : « من أتاكم ، وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه(۲) » ، وما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أمر على جيش موثة زيد بن حارثة ، وقال : إن قتل ، فجعفر بن أبى طالب ، فإن قتل فعبد الله بن رواحة ، فإن قتل فليرتض المسلمون رجلا(۳) » .

ومن ثم نرى أن الشريعة الإسلامية عصدريها الأساسيين ( القرآن والسنة ) قد سكتت عن تقرير نظام الحكم وأشكاله التي ينبغي أن يكون عليها ، ولكنها أرفدتنا بمبادى الا تعدو أن تكون قواعد عامة ، كقواعد الشورى والعدل والمساواة ، وبذلك يكون الإسلام قد ترك الأمر ارأى الجاعة الإسلامية ، التي وصفها الله بقوله : « وأهرهم شورى بينهم (؛) » ، فهم أحق باختيار اللون الذي يناسب ويلائم أحوالهم ، والشكل الذي يتمشى مع تطور حياتهم ومجتمعاتهم ، وتبدو فيه شخصيهم ، واستقلالهم الذاتي باعتبارهم معاعة لها كيانها واستقلالها الفكري والعقائدي ، وهم بهذا الاختيار – ولاشك سوف يكشفون عن أصالة معدنهم ودينهم ، وأنهم أحق بالسيادة ، وأهل سوف يكشفون عن أصالة معدنهم ودينهم ، وأنهم أحق بالسيادة ، وأهل بلوصاية على هذه البشرية القاصرة التي أحلهم الله إياها حين قال : « وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً ، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً (ه) » ، وقد مارسوا حملة أشكال وصور فيا يتعلق بتنظيم رئاسة الدولة عرض لها جمهرة الفقهاء ، ولكنهم لم يحاولوا التقنين القاطع لها ، والاتفاق على منهج واضح فها ، وأمها أولى بالاختيار وأحق بالتطبيق .

<sup>(</sup>١) انظر : السياسة الشرعية لا بن تيمية : ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : ١٢ - ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى : ٥ - ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى ، الآية : ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية : ١٤٣ .

#### أشكال رئاسة الدولة :

(أ) الشكل الذي ولدت عليه الحلافة في صورتها الأولى في عهد أبي بكر وهو الشكل الذي ولدت عليه الحلافة في صورتها الأولى في عهد أبي بكر ثم في عهد على ، فقد اجتمع كبار الصحابة من الأنصار والمهاجرين حيما علموا أن الرسول قد أسلم الروح إلى بارئها – وعقدوا الإمامة لأبي بكر ، وبايعوا إياه بعد حوار قام بينهم – حيث لم يعهد الرسول بالإمامة إلى أحد من بعده – وكان من الحوافز التي حفزت إلى اختيار أبي بكر – بعد ما سارع الأنصار إلى ترشيح سعد بن عبادة – أن رسول الله عندما اشتد عليه المرض الذي مات فيه ، قال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس(٢) » ، فكان ذلك عثابة توجيه لاجتاع الكلمة على قلب رجل واحد ، حتى سارع عمر ليقول : ملا النبي صلوات الله عليه قد رضى أبا بكر لديننا ، أفلا ترضاه لدنيانا(٣)» أمدد يدك أبايعك ، فبايعه ، وبايعه الناس(١) » ، وقد استنبط حماعة من العلماء خلافة أبي بكر من آيات القرآن ، فأخرج البهن عن دينه فسوف يأتي الله بقوم سبحانه : « «يا أيها الذين آمنوا من ير تد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم عميم و يحبونه » ، قال هو والله أبو بكر وأصحابه(٥) » .

ومن هذا المنطلق أكد المحتمعون نظرية كبرى من نظريات الإسلام فى السياسة والحكم ، وهى القضاء على التحكم الفردى فى توريث الحلافة كما

<sup>(</sup>١) أنظر : شروط صحة عقد البيعة في (ممالم الخلافة للقلقشندى : ١ ـ ١ ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) آخرج ابن عدى عن أبى بكر بن عياش ، قال : قال لى الرشيد : يا أبا بدكر ، كيف استخلف الناس أبا بكر الصديق ، قات : يا أمير المومنين . . ، مرض الذي صل الله عليه وسلم ثمانية أيام ، فدخل عليه بلال ، فقال : ير أبا بكر يصلى بالناس ؟ فقال : مر أبا بكر يصلى بالناس ، فصلى أبو بكر ثمانية أيام و الوحى ينزل ، فسكت رسول الله ، لسكوت الله ، وصكت المسلمون لسكوت الله ، فاعجبه هذا المنطق ، وقال له : بارك الله فيك .

<sup>(</sup>٣) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد : ٣ ـ ١٨٣ (ط – ليدن ١٩٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) البخارى : ٥ ـ ٧ ، وقار ن ممالم الحلافة : ١ - ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) التر اتيب الإدارية للكتانى : ٣ (ط – بيروت ، نشر حسن جمنا ، دون تاريخ ) .

كان متبعاً فى الدولة الرومانية والفارسية ، كذلك صنع الثوار بعد مقتل عبّان ، فقد وفدوا على على وبا يعوه .

(ب) الشكل الثانى: الشكل الاستشارى الانتخابى على أساس (العهد) وهو الشكل الذى تم فى عهد أبى بكر ، حيث عهد بالخلافة من بعده إلى عمر ابن الخطاب ، باعتباره مستجمعاً لشروط الإمامة ، ومع هذا العهد الذى عهد به لعمر فهو لم يستبد بالأمر ، بل استشار كبار الصحابة فأيدوه ، وعند ذلك كتب عهداً أقره المسلمون ، ووافقوا على هذا الاختيار .

(ج) الشكل الثالث: الشكل الاستشارى الانتخابى ، على أساس ( أفراد يعينهم الحليفة الموجود ) وهى الطريقة التى ساحها عمر بن الحطاب بالنسبة لحلفه ، فقد روى البخارى – ما معناه – قال : أنه لما طعن عمر ، قيل له : استخلف يا أمير المؤمنين ، فقال : ما أرى أحداً أحق مهذا الأمر من هؤلاء الرهط الذين توفى رسول الله ، وهو عنهم راض ، وأعنى بهم : عليا وعنمان والزبير وطلحة وسعد بن أبى وقاص وعبد الرخن بن عوف(١)» ، وأمر أن يجتمع هؤلاء السته (٢) بعد وفاته ويحتاروا من بينهم واحداً ، فوقع اختيارهم على عنمان ، ثم وافقت الأمة على اختياره .

وناحظ أن هذه الأشكال الثلاثة قد وقعت زمن الحلفاء الراشدين ، وقد غلبت البساطة على مراسيم هذه الأشكال التى اعتمدت (الشورى) وبيعة (أهل الحل والعقد) ، لكل خليفة من الحلفاء الأربعة عن العمل بكتاب الله وسنة رسوله ، وكانت البيعة تتم بالمصافحة بالأيدى كما يفعل المتبايعان عند العرب ، قال ابن خلدون : « وصارت البيعة مصافحة بالأيدى هذا مدلولها في عرف اللغة ، ومعهود الشرع ، وهو المراد في الحديث في بيعة

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى : ٥ ـ ١٧ ، والكامل لابن الْأثير : ٣ - ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) كان طلحة غائبًا .

النبى صلى الله عليه وسلم لياة العقبة ، وعند الشجرة(١) » . فإذا كان اليوم الثانى بعد بيعة أهل الحل والعقد ، تمت البيعة العامة من حهور المسلمين في المسجد الجامع ، وحينتذ يرقى الخليفة المنبر ، ويخطب المسلمين خطبة يبين فيها سياسته التى اعتزم السير عليها ، وخطته التى ارتضاها ليطبقها في المجتمع الإسلامي .

وطريقة الحلفاء الراشدين تجمع بين الجمهورية والشورى والملكية ، أما (الجمهورية) فلأن الحليفة بختار من قريش بلا حصر ولا تعيين ، فكان أبو بكر من تميم ، وعمر من بنى عدى ، وعلى وعثمان من بنى عبد مناف ، فضلا عن أن مدة خلافته غير محددة بمدة معينة .

وأما كونها (شورية) فلأن الانتخاب يتم بالشورى ، ولأن الخليفة كان يستشير أهل الحل والعقد ، وهم إذ ذاك أهل المدينة من جمهور المهاجرين والأنصار ، وقد عبر البصريون والكوفيون عن ذلك صراحة حينها اجتمعوا بعد مقتل عنمان ، وجمعوا إليهم وجوه الصحابة بالمدينة ، وقالوا لهم : أنتم بعد مقتل عنمان ، وحمكم جائز على الأمة ، فاعقدا الإمامة ، ونحن لكم تبع (٢).

وأما كونها (ملكية ) محدودة ، فلأن الحليفة إذا اختير تقيد بقوانين القرآن والسنة ، وفى الوقت نفسه يعد حراً فى الأخذ برأى من يستشيرهم أو رفضه .

و ثرى فى هذه الأشكال أن الانتخاب كان يجرى على درجتين : درجة البيعة الخاصة ، التى تقع بين أهل الحل والعقد ، واحداً(٣) ، كان أم

<sup>(</sup>١) المقدمة : ٣٧٠.

<sup>(</sup>۲) الطبرى : ٥ ـ ١٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) على أساس أن بيعة على « انعقدت أو لا بعمه العباس ، حيث أن أبا بكر عقد البيعة لـمـر
 وقد أخذ بهذا الإمام الأشعرى والغزالى في بعض آ رائه .

اثنين (١) أم ثلاثة (٢) أم أربعة (٣) أم خسة (٤) أم ستة (٥) أم أربعين (٦) أم أى عدد كان (٧) ، وهم الذين عناهم الله فى قوله : « وشاروهم فى الأمر (٨) » كما يذ هب إلى ذلك جمهرة المفسرين (٩) . أضف إلى هذا أن الصحابة وهم أوثق الناس صلة بالقرآن وأعلمهم بمقاصده ، قد سلكوا هذه السبيل .

ودرجة البيعة العامة من المسلمين ، وتكون بمثابة الإعلان والتصديق على ما اتفق عليه أهل الحل والعقد ، ومن يخالف ما استقر عليه الرأى ولم يقبل نتيجة الانتخاب اعتبره الحليفة خطراً على الدولة ، وقتله بحد السيف، وقد أوضح ذلك عمر بن الحطاب لصهيب الرومى(١٠) ، وذلك ضماناً لوحدة الصف ، وعدم تصدعه ، حتى أنه هدد عليا بالقتل إذا لم يبايع أبا بكر .

وزاد فى قيمة هذه الأشكال ، والطرائق التى تمت بها ، ما استشعره الخلفاء الأربعة من التقوى والزهد فى الدنيا ، والحرص على مصلحة الإسلام والمسلمين .

<sup>(</sup>١) على أساس أن رتبة الشهادة تكون بع<sup>را</sup>ين .

<sup>(</sup>٢) لأن عقد الزواج يتم بولى وشاهدير .

<sup>(</sup>٣) لأن شهادة الزنا لا يعتد فيها بغير أربعة .

<sup>(</sup>٤) لأن بيعة أبى بكر انعقدت بخمسة وهم : عمر وأبو عبيدة وأسيد بن حضير وبشير ابن سعد وسالم مولى أبى حذيفة ، وذلك رأى أكر الفقها، من أهل البصرة .

<sup>(</sup>ه) لأن عمر جعلها بن ستة .

<sup>(</sup>٦) لأن شرط عقد الجمعة أربعون رجلا .

 <sup>(</sup>٧) أو بمن تيسر وقت البيمة ، ولعل هدا هو الأرجح ، وذلك خشية إثارة الفتنة ، وانظر كل هذه الآراء في : (معالم الحلافة : ١ - ١٤) ، وقيل باجاع الأمة ، وذهب أهل السنة : إلى أن تحديد عدد معين فيه تعسف ، ولا يوجد دايل يلزم التقيد بعدد دون غيره ) : (انظر ؛ الملل والنحل الشهر ستانى : ١ - ١١٠) .

<sup>(</sup>A) سورة آل عران ، الآية : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٩) انظر : الملل و النحل للشهرستانى : ١ ـ ١١٠ ، ومعالم الخلافة : ١ ـ ١٤ وتفسير أبن كثير و القرطى.

<sup>(</sup>١٠) انظر : الإمامة والسياسة لابن قتيبة : ١١ – ١٥ ، وقارن بتيسير الوصول لابن الربع ٢ - ٤٦ ، ومروج الذهب للمسعودى : ٢ - ٣٠٧ ، والطبرى : ٣ - ٢٠٢ .

لَكُنَ الفَقَهَاءُ للأَسفُ لِم ينظمُوا أَمْرِ الشُّورِي ، ولم يعنوا باستقرائها ، ووضع أصول وقواعد واحدة ثابتة قارة من واقع حياة الحلفاء ، حيث لم يبينوا على التحقيق من هم أهل الحل والعقد ، ومن أى بلد يكونون ، وكيف يتم التعرف عليهم ، واختيارهم ، مما أو دى بذلك النظام .

## (د) الشكل الرابع:

بعد مصرع على – كرم الله وجهه – خلا الجو لمعاوية بن أبى سفيان فغير هذا النظام السابق الذى كان أساسه الانتخاب والشورى وجعلها ملكاً عضوضاً ، وبذلك عندما استأثر بالسلطان ، وعمل على أخذ البيعة بولاية العهد لابنه يزيد ، فسن بذلك سنة الملك المتوارث ، وجرت العادة في الدولتين الأموية والعباسية على أنه متى بويع الخليفة انتقل من داره إلى دار الحلافة في موكب حافل ، ثم ترد عليه وفود المهنئين والمبايعين من الأتباع والأنصار وسائر أفراد الرعية .

ويعقب الكاتب الهندى أمير على ، على هذه الطريقة بقوله : إنها حمعت بين كل من النظام الديمقراطى ، ونظام الحكم المطلق فى آن واحد ، مع تجردها من مزايا كل منهما إذ كانت البيعة تتم بأى طريقة سواء أكانت بالوعيد أو بالوعود الحلابة ، ويصبح الانتخاب على كل حال شرعياً(١) . وذلك لينتظم شمل الأمة ، وتتفق كلمتهم (٢) .

# ( ه ) الشكل الخامس :

الإمام أحمد بن حنبل والخلافة: ينقل أبو يعلى الفراء عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة ، وسمى أمير المؤمنين ، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً . . كما

<sup>(</sup>١) اقتبسه حسن إبراهيم في كتابه النظم الإسلامية .

<sup>(</sup>٢) : انظر ممالم الحلافة : ١ ـ ٨٥ .

يذكر الإمام أحمد عن الصحابي أبي عمر قوله: نحن مع من غلب(١) .

ويظاهر هذا الاتجاه الإمام ابن حزم الذى يقول: إن مات الإمام، ولم يعهد إلى أحد، ويبادر رجل مستحق للإمامة، فيدعو إلى نفسه، ولا منازع له فعرض على الناس أن يتبعوه، والانقياد لبيعته، والتزام إمامته وطاعته، فليس ثمة مانع يمنع من ذلك(٢).

ويعقب على ذلك بعض الدارسين بأن هذه الحالة شبيهة كالة الإمام على عند توليه الحلافة بعد عثمان ، وأنه لم يتحقق فيها شرط الشورى وأن الذين أمروه على حد تعبير السيدة عائشة أم المؤمنين هم : « غوغاء أهل الأمصار . وأهل الماه ، وعبيد أهل المدينة(٣) » .

#### ولاية العهـــد:

تمهيد: عرفنا أن المصادر الدستورية فى الشريعة الإسلامية ، ولا سيا انقرآن الكريم لم يعرض لقضية نظام الحكم ، عرضاً تفصيلياً ، يوضح المحمل ، ويبين الأساليب والكيفيات ، بل ترك لكل جيل ، ولكل دولة أن تسلك أقوم الطرق بالنسبة لظروفها . ومجتمعها ، وأن تسهدى فى ذلك عقلها وإدراكها عايلائم أحوالها وتقتضيه مصالحها .

كما أرفدها ببعض (المبادىء العامة) التى تنير أمامها الطريق، وفى ذلك يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف : إن القرآن فيم يتعلق بنظام الحكم قد اكتنى بالنص على الدعائم الأساسية، التى ينبغى أن تعتمد عليها نظم كل

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية : ٧ .

<sup>(</sup>٢) الفصل : ٤ - ١٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : تاريخ الطبرى : ٤ ـ ٣٣٦ ، وتاريخ الدولة العربية ، لفلهوزن : ٧٤ ،
 مبدأ الشورى في الإسلام ليعقوب المليجي : ١٦٩ .

حكومة عادلة ، ولا تختلف فيها أمة عن أمة ، فقرر العدل . . والشورى . . والمساواة ، أما ما عدا هذه الأسس من النظم والنظريات التفصيلية ، فقد سكت عنها ليتسع لأولى الأمر ، أن يضعوا نظمهم ، وأن يشكلوا حكومتهم ، ويكونوا مجالسهم ، بما يلاثم حالهم ، ويتفق مع مصالحهم(١) . . » .

ويقول محمد أبو زهرة : إن القرآن الكريم قد وضع للحكم الإسلامي أصولا ثابتة ، وهي العدل ، والشورى ، والطاعة لأولياء الأمور ، فيما أحب المؤمن وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة(٢) ، ويقول الدكتور محمد يوسف موسى : يقوم الحكم الإسلامي على دعائم ثلاثة لابد منها ، وهي :

أولا: الشورى فيما تجب المشورة فيه من شئون الأمة العامة .

ثانياً: العدل من الحاكم الأعلى ، ومن الولاة والعمال الذين من دونه .

ثالثاً: الاستعانة بالأقوياء الأمناء فيما يجب أن يستعين الحاكم الأعلى فيه(٣)

ويقول الدكتور محمد العربى: إن القرآن قد رسم الحطوط الأساسية في إقامة الدولة ، وأجهزة الحكم ، ثم ترك ليكل جيل فى تفصيل هذه الحطوط أن يختار من الأشكال والقوالب والأساليب ما يكون أقدر على الوفاء بالأهداف التى أرادها الحالق الحكيم(؛).

ومن هذا ثرى أن الإسلام قصد التيسير ولم يجنح إلى المشقة والعنت ، فلو فرض نظاماً معيناً لجميع العصور والآزمان والأمكنة ، لـكان فى ذلك نوع من العسر والحرج ، إن لم يكن من ضروب المحال والإكراه ، وكل هذه الألوان من المشقة ، والعسر ، والإكراه ، أمور اجتنبتها الشريعة

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية : ١٩.

<sup>(</sup>٢) المذاهب الإسلامية : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) نظام الحكم في الإسلام : ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) نظام الحكم في الإسلام : ٥٥ .

الإسلامية ، وتباعدت عنها ، وصدق الله حيث قال : « ما جعل عليكم فى الدين من حرج » وصدق رسوله حيث قال : « الدين يسر لا عسر » .

### طراثق ولاية العهد :

يقرر العلماء المسلمون أن ولاية العهد يمكن أن يتم الاختيار فيها بواسطة الاستخلاف كالشكل الثاني والثالث ، أو عن طريق ولاية العهد كالشكل الرابع ، ويستشهد هؤلاء العلماء لذلك بأن أبا بكر قد عهد بالحلافة من بعده العمر بن الحطاب كما أشرنا دون أن يتوقف إقرار هذا العهد على موافقة أهل الحل والعقد ، وقد أقر الصحابة عمل أبى بكر ، وفى ذلك يقول الماوردى : « وأما انعقاد الإمامة بعهد ممن قبله ، فهو ما انعقد الإجماع على جوازه ، ووقع الاتفاق على صحته لأمرين : عمل المسلمون بهما ، ولم يتذاكروهما ، أحدهما أن أبا بكر عهد بها إلى عمر ، فأثبت المسلمون إمامته بعهده ، والثانى : أن عمر عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجهاعة دخولهم فها اعتقاداً بصحة العهد بها (١) » .

ويقول أبو يعلى: « ويجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده ، ولا يحتاج فى ذلك إلى شهادة أهل الحل والعقد ، وذلك لأن أبا بكر عهد إلى عمر ، وعمر عهد إلى ستة من الصحابة ، ولم يعتبر ا فى حال العهد شهادة أهل الحل والعقد(٢) ».

ويقول ان خلدون: قدمنا الكلام فى الإمامة ومشروعيها لما فها من المصلحة ، وأن حقيقها النظر فى مصالح الأمة لديهم ودنياهم ، فهو وليهم والأمن عليهم ، ينظر لهم ذلك فى حياته ، ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ، ويقيم لهم من يتولى أمورهم ، كما كان هو يتولاها ، ويثقون بنظره لهم فى ذلك ، كما وثقوا به فها قبل . وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية : ٤ ـه .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية : ٩٠

على جوازه وانعقاده ، إذ وقع بعهد أبى بكر لعمر بمحضر من الصحابة ، وأجازوه ، وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر .

وكذلك عهد عمر فى الشورى إلى الستة ، وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين ، ففوض بعضهم إلى بعض ، حتى أفضى ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف ، فاجهد و ناظر المسلمين فوجدهم متفقين على عثمان وعلى على ، فآثر عثمان بالبيعة ، لموافقته إياه على لزوم الاقتداء بالشيخين فى كل ما يعن دون اجتهاده فانعقد أمر عثمان لذلك ، وأوجبوا طاعته ، والملأ من الصحابة حاضرون للأولى والثانية ، ولم ينكره أحد منهم ، فدل على أنهم متفقون على صحة هذا العهد ، عارفون عشروعيته (۱) . بل يذهب الإمام ابن حزم إلى أن هذه الطريقة تفضل الطريقة الأولى وغيرها من طرائق أساليب اختيار الإمام ، لأنها تحول دون اندلاع الفتن وحدوث الحلافات والمنازعات التى تثيرها لطريقة المبايعة ) ثم يوضح أن ولاية العهد لعمر بن الحطاب قد تمت بهذه الطريقة ، وكذلك ولاية العهد لعمر بن عبد العزيز ، إذ اختاره سلمان بن عبد الملك ليخلفه (۲) .

ردشبهة : فإذا قام الاعتراض قديماً (٣) وحديثاً (١) : بأن بعض الصحابة والتابعين قد اعترضوا على تولية يزيد بن معاوية وأشباهه من أمثال سليمان بن عبد الملك والوليد . . فإننا نجد الإمام ابن حزم ، وكذلك ابن خلدون يدفعان هذا الاعتراض ، ويؤكدان صحة هذه الطريقة ، فيقول الأول : إن الاعتراض في حقيقة أمره لم يكن موجهاً إلى طريقة ولاية العهد ، وإنما كان موجهاً إلى سوء الاختيار ، إذ كان من عهد إليهم بتولى الخلافة غير متخلقين بالأخلاق المرضبة .

<sup>(</sup>١) المقدمة : ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) الفصل : ٤ - ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) بعض علماء أهل البصرة .

<sup>(</sup>٤) كالدكتور محمد العربي في كتابه نظام الحكم : ٦٣ ، والشيخ أبي زهرة في كتابه ابن حزم : ٢ ، والشيخ خَلاف في كتابه السياسة الشرعية : ٧ ه .

ويقول الثانى : ولا يتهم الحليفة فى هذا الأمر ، وإن عهد بها إلى أبيه أو ابنه ، لأنه مأمون على النظر لهم فى حياته ، فأولى ألا محتمل فيها تبعة بعد مماته . فإنه بعيد عن الظنة فى ذلك كله . لاسها إذا كانت هناك داعية تدعو إليه ، من إيئار مصلحة ، أو توقع مفسدة ، فتنتنى الظنة عند ذلك . . والذى دعا معاوية لإيثار ابنه بزيد بالعهد دون من سواه ، إنما هو مراعاة المصلحة فى اجباع الناس ، . . فآئره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها ، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصاً على الاتفاق ، واجباع الأهواء الذى شأنه أهم عند الشارع . . وحضور أكار الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه ، فليسوا ممن يأخذهم فى الحق هوادة ، وليس معاوية ممن تأخذه العزة فى قبول الحق ، فإنهم كلهم أجل من ذلك ، وعدالهم مانعة منه (١).

أضف إلى ذلك أن طريقة اختيار الحلفاء الراشدين الأربعة قد اختلفت من واحد إلى آخر ، إذا فسألة الأسلوب الواجب اتباعه بجب أن يطبق وفقاً لظروف الزمان والمكان ، وليس من العدالة فى شيء أن بجمد هذا الأسلوب على نمط واحد ، ويحاول بعض الدارسين أن نخلع عليه صبغة دينية ليتسم بالقداسة ، كما لو كان من العقائد أو العبادات ، ومن نم لا مجال الحدال أو التشكيك فى أن ولاية مثل ولاية عمر بن عبد العزيز قد تمت بطريق الاستخلاف ، أو ما يمكن أن نسميها ولاية العهد ، ومن هنا يمكن القياس على هذه الطريقة دون أدنى حرج أو ضير كطريقة أهل الحل والعقد تماماً ، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن قتيبة (٣) .

وإذا كانت الشريعة الإسلامية من السهاحة والمرونة ومسايرة التطور ، فلهاذا يحاول البعض أن يحجر على هذه المرونة ، وأن يقفل هذا الباب ، ولا سيا أن ذلك يؤدى إلى تجميد الشريعة وإظهار عجزها بالقياس إلى النظم الدستورية في بلاد الغرب .

<sup>(</sup>١) المقدمة : ٣٧٢ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإمامة و السياسة : ٢ ـ ١١١ .

وقد أخذ أكثر الحلفاء الأمويين والعباسيين بهذه الطريقة ، ودرجوا على مبايعة أولادهم أو غيرهم من ذوى قرابتهم بولاية العهد ، وكانوا يحتفلون لذلك مثل احتفالهم بمبايعة الحلفاء .

وكثيراً ماكانوا يعرضون عزمهم فى ذلك على أهل الرأى ، كما فعل معاوية عندما أخد البيعة بولاية العهد لابنه يزيد(١) ، وكما فعل المنصور العباسى عندما أراد البيعة لابنه المهدى(٢).

وإذا رأى الحليفة أن ليس من أولاده من هو أهل للخلافة بايع أحــد إخوته ، وشرط أن يحلفه فلان أو فلان من أولاده ، كما فعل يزيد بن عبد الملك عندما كان ابنه الوليد صغيراً ، فبايع أخاه هشاما على أن يخلفه ابنه الوليد.

وقد يبايع الجليفة لأحد أولاده ، ويذكر من مخلفه و نحيره في استخلافه ، كما فعل الرشيد حين كتب بولاية العهد لابنه الميأمون ، ومن بعده القاسم ، وجعل أمره للمأمون إن شاء أقره ، وإن شاء لم يقره بحسب ما يري(٣).

#### أهل الحل والعقد :

لقد تناول كثير من الدارسين لنظام الحكم فى الإسلام تجديد المراد من (أهل الحل والعقد ) (٤) ، ولما ينتهوا إلى رأى مجمع عليه ، فقد اختلفوا فى عددهم ، كما اختلفوا فى تحديدهم على التحقيق : هل هم العلماء ؟ هل هم الرؤساء ؟ هل هم سائر وجوه المسلمين من النخبة الواعية الممتازة الذين تثق

<sup>(</sup>۱) فقد استشار جماعة على رأسهم زياد بن أبيه ( انظر : تاريخ الطيري : ٥ - ٣٠٢ م - ٣٠ م دار المعارف : ١٩٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : اليمةوبي : ٢ ـ ٤٧٢ ، و الفخرى لابن طباطبا : ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الكيامل لابن الأثير : ٥ ـ ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) ينعمَّم المماوردى : بأهل الاختيار ، ولا ندري على وجه التحديد أول، مِن أُطلق هذا التعبير أو استعمده .

بهم الأمة ؟ أم هم الذين كان يركن إليهم الإمام السابق في مهام أموره ؟ ومن أى بلد يكونون ؟ هل يكفى أن يكونوا من مقر الخلافة ؟ أو من كل بلد ليكون الرضى عاماً ؟ والتسليم بالإمامة إحماعاً ، وأهل الحل والعقد استنباط دستورى ابتكره علماء السياسة الشرعية ، وكان يمكن أن يوتى أكله ، لوخر جنا به من مجال الميدان النظرى إلى واقع الحياة الإسلامية العملى .

فإذا جثنا إلى القرآن الكريم نجد أنه قد ألمح إلى جماعة من الناس يمكن أن ننعهم بأهل الحل والعقد ، وهم الذين ورد ذكرهم فى قوله سبحانه : «يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله، وأطبعوا الرسول ، وأولى الأمر منكم (١)» ، ويستنبط ابن تيمية من الآية الكريمة أن المقصود ( بأولى الأمر ) هم أصحاب الأمر والنهى ، وهم القائمون على أمر الناس سواء أكانوا من العلماء أم من الأمراء (٢) ، بيما يستنبط آخرون أن المقصود ( بأولى الأمر ) أعمق وأوسع من مجرد حصرهم فى العلماء والأمراء من أصحاب الطول والهيمنة ، فيقول الشيخ محمود شلتوت : « إن هذا الاستنباط الذي حصر ولاية الأمر فى الشيخ محمود شلتوت : « إن هذا الاستنباط الذي حصر ولاية الأمر فى الأمراء والحكام ) خاطىء ، لأنه سلب المسلمين مبدأ الشورى (٣) » ، في الوقت الذي يثني فيه القرآن الكريم على هذا المبدأ ، فيقول : « وما عند فى الوقت الذي يثني فيه القرآن الكريم على هذا المبدأ ، فيقول : « وما عند الله خور وأبق ، للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الهلاة ، وأمرهم شورى بينهم (١) » .

ولأنه من وجه ثان قد اتخذ فى كثير من الأحيان سبيلا لإخضاع الأمة للجاكم ، ولو كان غاشماً ظالمباً ، أو جاهلا مفسداً(٥) ، ولأنه من وجه ثالث لا يترك مجالا لرد الأمر إلى الله ورسوله عند التنازع ، كما قال سبحانه :

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : السياسة الشرعية : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الإسلام عقيدة وشريعة : ١٤٤ ( بتسرف ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى ، الآية : ٣٦ – ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) الإسلام عقيدة وشريعة : 111 .

#### « فإذا تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله ورسوله(١) » .

ولا يأخذ الشيخ شلتوت كذلك بالاستنباط الذى يذهب إلى « أن ( أولى الأمر ) هم خصوص الفقهاء والمجتهدين (٢) » ، كما يقول ابن عباس من الصحابة ، ومجاهد من التابعين والإمام الشافعي في كتابه الرسالة ، بل يأخذ (٣) رأى الإمام الرازى في تفسيره ، وهو نفس الرأى الذى سبقه إليه يأخذ (٣) رأى الإمام الرازى في تفسيره ، وهو نفس الرأى الذى أشار إليه بقوله : المراد بأولى الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين ، وهم الأمراء ، والحكام والعلماء ، وروساء الجند ، وسائر الروساء والزعماء (٥) الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة ، فهولاء إذا اتفقوا على أمر ، أو حكم ، وجب أن يطاعوا فيه ، بشرط أن يكونوا أمناء ، وألا يخافوا أمر ، أو حكم ، وجب أن يطاعوا فيه ، بشرط أن يكونوا أمناء ، وألا يخافوا أمر الله ، ولا سنة رسوله التي عرفت بالتواتر ، وأن يكونوا مختارين في أمر الله ، ولا سنة رسوله التي عرفت بالتواتر ، وأن يكونوا عليه من المصالح العامة ، التي لهم سلطان النظر والبحث فيها ، فلا هو من العقائد ، ولا هو العامة ، التي لم سلطان النظر والبحث فيها ، فلا هو من العقائد ، ولا هو من العبادات (٢) .

وذكر الأستاذ الإمام (٧)فى الدرس أن ما اهتدى إليه فى تفسير (أولى الأمر) من كونهم حماعة أهل الحل والعقد ، لم يكن يظن أن أحداً من المفسرين سبقه إليه ، حتى رآه فى تفسر النيسابورى .

وأقول(^): إن النيسابورى قد لخص في المسألة ما قاله الرازى .. ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الإسلام عقيدة وشريعة : ٤٤٤ ، وفتح البارى : ١٣ ـ ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر :-الحلانة والإمامة : ١٥ .

<sup>(</sup>٤) الإسلام عقيلة و شريعة : ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٥) قارن بالمنهاج للنووى بشرح الرملى : ٧ - ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) أنظر : تفسير الأستاذ الإمام ه : ١٨١ ، وقارن بتفسير الرازى .

<sup>(</sup>٧) والمتحدث هنا. هو الأستاذ رشيد رضا .

<sup>(</sup>A) ما زال المتحدث هو الأستاذ رشيد رضا .

وإنما خصه الأستاذ بالذكر ، لأن ظاهر عبارة الرازى تشعر بأن أولى الأمر هم أهل الإجماع المصطلح عليه فى أصول الفقه ، وهم المجتهدون فى الأحكام الظنية والفقهية ، وإن عبر عنه تارة بإجماع الأمة ، وتارة بإجماع أهل الحل والعقد(١).

ويذكر الأستاذ رشيد رضا فى موطن آخر قوله: « يجب أن يكون فى الأمة رجال أهل بصيرة ورأى ، فى سياستها ومصالحها الاجتهاعية ، وقدرة على الاستنباط ، يرد عليهم الأمن والحوف ، وساثر الأمور الاجتهاعية والسياسية ، وهؤلاء هم الذين يسمون فى عرف الإسلام : أهل الشورى ، وأهل الحل والعقد ، ومن أحكامهم أن بيعة الحلافة لا تكون صحيحة إلا إذا كانوا هم الذين يختارون الحليفة ويبايعونه برضاهم ، وهم الذين يسمون عند الأمم الأخرى بنواب الأمة »(٢) .

ويعقب الشيخ شلتوت فيقول: «إنهم الوسيلة الدائمة في نظر الإسلام لمعرفة ما تسوس به الأمة أمورها مما لم يرد من المصادر السهاوية الحاسمة ، وأخيراً هم (أهل الإجماع) الذين يكون اتفاقهم حجة بجب النزول عليها ، والعمل ممقتضاها ما دام الشأن هو الشأن ، والمصاحة هي المصلحة ، حتى إذا ما تبدل الشأن ، وتغير وجه المصلحة بتغير المقتضيات الحاصة بموضوع النظر ، كان عليهم أو على من نخلفهم إعادة النظر على ضوء ما جد من ظروف ومقتضيات ، وحل الاتفاق السابق ، وكانت الأمة في الحالين خاضعة لما أمرها الله بطاعته ، فقد أقام برحمته رأى أولى الأمر – فيا ترك خاضعة لما أمرها الله بطاعته ، فقد أقام برحمته رأى أولى الأمر – فيا ترك التشريع العيني فيه – مقام تشريع كتابه ، وتشريع رسوله فيا وردا فيه ، وسوى بين الثلاثة – كل في داثرته – في عموم وجوب الطاعة والامتثال(٣).

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير المنار : ٥ - ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ٣ - ١١ .

 <sup>(</sup>٣) الإسلام عقيدة وشريعة : ٣٤٤ ( ط - دار الشروق بالقاهرة ١٩٧٥ ) ، وقارن بتنسير المنار : ٥ - ١٨١ .

ويعقب المدكتور محمد يوسف موسى على كلام الأستاذ رشيد رضا فيقول: وإذا كان الأمر هكذا ، أى كان أهل الحل والعقد هم أصحاب الرأى والعلم ، وموضع الثقة ، من طبقات الأمة المختلفة لم يكن هناك كبير فرق بينهم وبين أعضاء الحالس النيابية فى النظم المستورية المدنية .. فالنواب هم مصدر القوانين كلها بلا استثناء ، والأمر كذلك فى الإسلام إلا فيا جاء فيه نص محكم من القرآن أو-سنة ثابتة عن الرسول ، فإن هذ لا رأى فيه لأهل الحل والعقد مطلقاً إلا فى فهم النصوص .. ، ومع هذا فإن المنصوص عليه فى الكتاب والسنة على ذلك النحو ، فيا يتصل بأمور الأمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، قليل جداً ، كما يذكر كثير من المفسرين .

و من ناحية أخرى من الاختلاف ينبغى أن نشير إليها أيضاً ، وهى أنه عند الاختلاف فى الرأى فى الهيئات النيابية فى هذا العصر ، بجب أن يؤخذ فيها برأى الأكثرية ، والأكثرية قد لا تكون دائماً على حق ، كما هو معروف بالتجربة .. على حين بجب عند التنازع رد الأمر إلى القواعد والأصول العامة التى تؤخذ من كتاب الله ، وسنة رسوله الصحيحة ، وما كان متفقاً من الآراء مع ذلك بجب الأخذ به ، لأننا نعلم حينتذ أنه الرأى الصالح الصحيح الذى فيه الحبر للأمة ، وبه تجتمع الكلمة (١).

وليس للعامة كما يقول كرد على : شأن فى اختيار الحاكم ، لأنهم لا يستطيعون تقويم الناس وحسن الاختيار لهذا المنصب الكبير ، ويروى أن عمر أراد أن يعرض أمر الشورى على حماهير الحجاج ، فذكره بعض الصحابة بأن الموسم يجمع أخلاط الناس ، ومن لا يفهمون المقال ، فيطيرون به كل مطار ، وأنه يجب أن يرجئ هذا البيان إلى أن يعود إلى المدينة فيلقيه على أهل العلم والرأى ففعل (٢)، ويروى عن الإمام على بن أبى طالب أنه

<sup>(</sup>١) نظام الحكم في الإسلام : ٨١ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الإسلام والحضارة العربية : ١٣ . ﴿

لما جاءته الكثرة الجهاء من عامة الناس يريدون البيعة صاح فيهم : « إن هذا الأمر ليس لـكم ، إنه لأهل بدر ، ثم تساءل عن كبار الرجالات فقال : أن طلحة والزبير وسعد(١)» .

ويكمل الماوردى الصورة ، فيقول : وإذ ا خلا منصب الإمامة خرج من الناس فريقان : أحدهما أهل الاختيار ، حتى نختاروا إماماً للأمة ، والثانى : أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة ، وليس على غير هذين الفريقين من الأمة فى تأخير الإمامة حرج ولا مأثم(٢).

والشروط المعتبرة فى أهل الاختيار ثلاثة: أحدها العدالة(٣) الجامعة لشروطها ، والثانى : العلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها ، والثالث : الرأى والحكمة(٤) المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح ، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف(٥) .

ثم يوصى الماوردى بالأسس التى يتم بمقتضاها اختيار الإمام على يد تلك الجاعة (أى جماعة أهل الحل والعقد )(١) ، فيقول : إذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الذين تجمعت فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا ، وأكلهم شروطاً ، ومن يسرع الناس إلى طاعته ، ولا يتوقفون عن بيعته ، فإذا تعين بهم من بين الجاعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه ، فإن أجاب إليها بايعوه عليها ، وانعقدت بيعته م لا الإمامة ، ولزم كافة الأمة الدخول في بيعته ، والانقياد لطاعته(٧)

<sup>(</sup>١) أنظر ؛ ناريخ الطبرى ؛ ٣ ـ ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الأحكام السلطانية للإوردى : ٦ ، وقارن بأبي يعلى : ٣ .

 <sup>(</sup>٣) فسر ها ابن خلدون بالورع والتةوى ، وليس هذا هو المعنى المتبادر من الإنصاف
 وعدم الجور والظلم .

<sup>(</sup>٤) الحكمة فى العرف الإسلامى كما يقول بعض المحققين نوعان ، قولية وفعلية ، الآولية هى قول الحق ، والفعلية هى فعل الصواب : (انظر : إذائة اللهفان لابن القبم : ٢ ـ ٢٥٣) تحقيق سيد كيلانى (ط ـ القاهرة ١٩٦١) .

۵) الأحكام السلطانية للإوردى : ٤ ، وقارن بالأحكام السلطانية لأبي يمل : ٣ - ٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر : مقدمة ابن خلدون : ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر : حقيقة الإسلام وأدول الحكم للشيخ بخيت : ١٨ ؛ ، والسياسة الشرعية لخلاف

وإن امتنع عن الإمامة ، ولم بجب إليها ، لم بجبر عليها ، لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إجبار ، وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها ، فلو تكافأ اثنان قدم لها أسبهما ، فإن بويع أصغرهما سناً جاز ، ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع ، روعى فى الاختيار ما يوجبه حكم الوقت ، فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار النغور ، وظهور البغاة كان الأشجع أحق ، وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى بسبب سكون الدهماء ، وظهور أهل البدع ، كان الأعلم أحق ، وإذا تنازعها اثنان أو تساوت صفاتهما ، قيل يقرع بينهما ، وقيل يختار أهل الحل والعقد أسماعلى ما يرون(١)

<sup>(</sup>١) المصدر السأبق : ٥ .

# الفصل الرابع الواجبات والحقوق

## واجبات الحاكم :

الحكم فى نظر الإسلام تبعة يشترك فيها الحكام والمحكومون ، وهم متضامنون فى المسئولية عن خيرهم وخير الدين والدولة ، فهم يقصدون هدفاً واحداً ، هو العمل على إسعاد الأمة ، وتحقيق الأمن ، والعزة لها فى الداخل والخارج ، ونشر السلام بين الناس ، ومن ثم كان على كل من الحاكم والحكوم فى النهوض بهذه التبعة المشتركة واجبات يتحتم القيام بها .

والذى يعنينا هنا من واجبات الحاكم ، أن الحاكم يباشر حقاً خوله الشعب إياه ، وهو فى ذلك موكل عنه يرعى مصالحه ، وليس سيداً له ولا مسلطاً عليه والحاكم إنسان غير معصوم ، وهو عرضة للصواب والحطأ ، فلا بد أن يأخذ نفسه بما يوجبه الدين ، وتقتضيه مصلحة الجماعة حتى يأمن العثار ، ويسير فى طريقه على هدى وسداد .

ثم إنه من الرعية بمنزلة الروح من الجسد ، وفى موضع الرأس من سائر الأعضاء ، إذا صلح صلحت الأمة ، وإذا فسد جر عليها الحراب ، ولهذا ألى عليه الشرع تبعات ، وألزمه واجبات لابد له من النهوض بها ، لينظم به أمر الحكم ، وبحقق غايته ، ومن هذه الواجبات :

أولا: العدل والمساواة: إن العدل من أسس الحكم الإسلامى ودعائمه وله أثر كبير فى صلاح المجتمع إذا حرص على الأخذ به ، ويمكن أن تزداد بصراً بذلك فى ضوء النصوص الآتية:

الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى ، فيضلك عن سبيل الله ، إن الذين يضلون عن سبيل الله ، إن الذين يضلون عن سبيل الله ، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب(١) » .

وقال عليه الصلاة والسلام: « أحب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة ، وأدناهم منه مجلساً : إمام عادل ، وأبغضهم إلى الله يوم القيامة ، وأبعدهم منه مجلساً ، إمام جائر (٢) ».

وقال على – كرم الله وجهه – من وصيته لأحد عماله: «أنصف الله ، وأنصف الله ، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه ، وليس ثمة شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله ، وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم ، وأن الله سميع دعوة المضطهدين ، وهو للظالمين بالمرصاد(٣) » .

وكان النبى والخلفاء الراشدون مثلا عالياً فى رعاية العدالة ، فقد كانوا يقسطون فى معاملة الناس حتى مع أنفسهم ، فقد حدث أن تقاضى رجل دينه من الرسول فأغلظ عليه ، فهم عمر بن الخطاب أن يضرب الرجل لغلظته مع الرسول ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : «مه ، يا عمر ، كنت أحوج إلى أن تأمره بالصبر(؛) » .

وخرج عليه الصلاة والسلام في مرضه الأخير بين الفضل بن عباس ، وعلى بن أبي طالب حتى جلس على المنبر ، فقال : « أيها الناس ، من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد منه ، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه ، ومن أخذت له مالا فهذا مالى فليأخذ منه ،

<sup>(</sup>١) سورة ص ، الآية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن حنبل : ٣ - ٢٢ ، وقارن بالترمذي : ٤ .

 <sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : شرح الإمام محمد عبده ، وتحقيق محى الدين : ٣ - ٥٥ ( ط - المكتبة التجارية ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم .

ولا يخش الشحناء من قبلي ، فإنها ليست من شأنى ، ألا وإن أحبكم إلى من أخذ منى حقاً إن كان له أو حالمي ، فاقيت ربى وأنا طيب النفس(١) » .

ثم جاء من بعده أبو بكر فسار على نهجه ، وأعلن للناس فى صراحة وجلاء فى أول خطبة خطبها بعد بيعته أنه يدين بالمساواة ، وأنه لا يميز نفسه من أحد ، فقال : « أيها الناس إنى قد وليت عليكم ولست نحيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإن أسأت فقومونى (٢) » .

أما عمر بن الخطاب فقد ذاع فى العالم كله صيته فى العدل ، حتى صار مضرب المثل عند كثير من المسلمين وغير المسلمين ، فكان لا يميز أحداً من الشعب على أحد ، مهما اتسع بيهما الفارق الاجتماعى ، حتى قصده ، هذا المبعوث الرومى ، ولما وصل إلى الدينة سأل عن الخليفة فدلوه على مكانه فوجده نائماً إلى جوار حائط دون حراسة أو رقابة ، فقال هذه الكامة المأثورة : «عدلت ، فأمنت ، فنمت ».

وشكا إليه أحد أبناء الشعب المصرى أن فرسه جرت فى سباق مع فرس محمد بن عمرو بن العاص والى مصر ــ فسبقته ، فاغتاظ محمد وضربه بالسوط ، وقال له : خذها وأنا ابن الأكرمين . ولما علم عمرو بذلك خشى أن يشكو هذا المصرى إلى عمر فحبسه زمناً ، ثم أفلت من حبسه ، وشخص إلى الخليفة ليشكو ، فأسرع عمر يستدعى عمراً وابنه من مصر ، وأمر المصرى أن يضرب ابن عمرو فضربه حتى أثخنه ، وأنب عمراً لأن ابنه لم يفعل ما فعل إلا اعتماداً على سلطة أبيه ، وقال له كلمته الخالدة المشهورة : « متى استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً (٣) » .

<sup>(</sup>١) جمهرة خطب العرب : ١ - ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) جمهرة خطب العرب : ١ - ١٨٠ ، والسيرة النبوية لابن هشام : ٤ - ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق : ١١٩ .

وأعطى عمر الناس القود من نفسه والقصاص مرات ، كما فعل الرسول وأبو بكر ، ولما قيل له فى ذلك ، قال : «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى القود من نفسى (١) » .

وهذه العدالة العادلة التي يلتزمها الحاكم العام تصير ينبوعاً تسرى منه العدالة إلى ولاته وقضاته وموظفيه ، فيحيا الناس في أكناف الديمقراطية الصحيحة قولا وفعلا ، لا في ديمقراطية مزيفة ، للشعب منها اسمها لا رسمها وهذه الديمقراطية الإسلامية هي التي جعلت الشعب يحاكم الحلفاء والحكام.

ثانياً: الأخذ بمبدأ الشورى: وهذا أساس من أسس الحكم الإسلامى، ومن واجب الحاكم أن يسير عليه ، وأن يجهد فى عدم الميل عنه ، لكثرة ما يعرض له من عظائم الأمور ، وجسام المشكلات التى تتطلب تضافر العقول والمواهب للكشف عما خنى ، والوصول إلى أرشد الآراء – وأقومها وأنك لو رجعت إلى التاريخ تستلهم أحداثه ، وتقتدى بعبره ، لتبين لك أن نظام الشورى فى صورته الكاملة ، كان خير أمان للدول ، كما أن الاستبداد بالرأى كثيراً ما أو دى بالدول إلى المصائر المهلكة .

ثالثاً: الإخلاص فى أداء الواجب: من واجب الحاكم رعاية المصلحة العامة والحاصة ، فعليه أن يهيئ لدولته أسباب الأمن ، وسبل السعادة ، وأن يعنى بتنمية مواردها ، والنهوض بها فى شتى النواحى التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية .

كما يعنى بالمحافظة على حقوقها الدولية ، وصيانة أموالها ، وعليه أن يبنى علاقاتها مع الدول الأخرى على أساس سيادتها واستقلالها ، فلا يعقد معاهدات واتفاقات تضربها ، أو تضيع حقوقها ، أو تنقص من سيادتها ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة والدارى في الديات .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من أمير يلى أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ، وينصح ، إلا لم يدخل الجنة معهم(١) .

وعليه أن يحرص على مصالح أبنائها ، وأن يفتح أمامهم أبواب الرزق وأن يرعى شئون العجزة والضعفاء ، ويعمل على إيصال الحقوق إلى أصحابها عن طريق القضاء المستقل العادل ، ولا يؤثر نفسه على الجاعة بشيء ، أو يجعل من حكمه وسيلة للاستغلال ، وألا يهمل أداء واجبات الدولة عن أوقاتها ، لأن ذلك قد يضيع على الدولة فرصاً لا يمكن تعويضها ، وعرمها الإفادة من ثمرات المشروعات التي تعود عليها بالخير العميم .

رابعاً: القدوة الصالحة: من واجب الحاكم أن يكون قدوة حسنة لأبناء شعبه ودينه فى خلقه وعمله ، لأن عيونهم معقودة به ، وأبصارهم شاخصة إليه ، وأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، فإن أى صغيرة تبدو منه تتجسم لدى العامة ، ويتخذون منها ثغرة ينفذون منها إلى الانحراف ، وقل أن يرده نصح أو تخويف .

وتاريخ المسلمين ناطق بما للأسوة الطيبة في الحكام من أثر في الأمة ، فني أيام عمر بن الخطاب شاع الزهد والتقشف اقتداء به ، وفي أيام الوليد ابن عبد الملك تنافس الناس في إنشاء المساجد وإقامة ما يشبه الملاجئ التي تؤوى المرضى والعجزة مجاراة لميول الخليفة في ذلك ، وفي أيام عمر ابن عبد العزيز شاعت روح العدالة في المجتمع ، وأقبل الناس على إقامة شعائر الدين ، أسوة بهذا الخليفة العادل .

خامساً: مراعاة الدين في كل الأمور: يجب أن يتخذ الحاكم من الدين وقوانينه ومناهجه مرشداً يستهدى به في كل الأمور، في علاقته بشعبه، وفيا يصطنعه من أساليب الحكم، وفيا يتخذ من أمر أو نهى، وفي علاقاته مع الدول الأخرى.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في باب الإيمان .

ومن الجوانب البارزة فى ذلك أن يحسن اختيار أعوانه ممن تتوافر فيهم الكفاية والحبرة والاستقامة والشجاعة والجرأة فى أداء النصيحة ، قال رسول الله : « ما بعث الله من نبى ، ولا استخلف خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف ، وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، وبلعصوم من عصم الله تعالى(١) ».

ومن واجب الحاكم نحو أعوانه وعماله أن يكون يقظاً فى إشرافه عليهم ، وأن يحاسبهم على ما يكون منهم بحزم وعدل ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاسب عماله محاسبة دقيقة ، ولا يسمح لهم أن يستغلوا مال الدولة لأنفسهم أو ينالوا منه بغير حق ، ومما يروى فى ذلك أنه ولى رجلا من الأزد جمع الزكاة فلما رجع حاسبه ، فقال الرجل : (هذا ليكم ، وهذا أهدى إلى ) فقال رسول الله : «ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله ، فيقول هذا ليكم ، وهذا أهدى إلى ، أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه ، فنظر أبهدى إلىه أم لا ؟ والذى نفسى بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله ، ليغل منه شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته (٢) » .

سادساً: تفقد أحوال الرعية : على الحاكم أن يقوم بالإشراف على أمور الرعية ، وأن يتعهد أحوالهم فى شي النواحي التي تتصل بحياتهم المعيشية أو الصحية أو العلمية أو الاجهاعية ، وذلك عن طريق جولاته بينهم ، وعدم احتجابه عنهم ، وتيسير وصول ظلاماتهم إليه ، واتصاله بأعوانه لتعرف ما يجرى في شي أرجاء الدولة ، وما أنجز من أعمال ، ونفذ من مشروعات ما يجرى في شي أرجاء الدولة ، وما أنجز من أعمال ، ونفذ من مشروعات ومشاركته لهم في البحث والدراسة والعمل على تذليل الصحوبات التي تواجههم حتى تستقر الأمور ، وتطمئن النفوس ، وتسير الجاعة في أمن ورضي إلى غاياتها المأمولة ، قال رسول الله : « من ولاه الله من أمور الناس شيئاً

 <sup>(</sup>۱) انظر : البخارى ، والأحكام : ٣٩ ، و القدر : ٨ ، و الزهد : ٣٩ ، و انظر :
 النسائى : البيعة : ٣٣ ، و ابن حنبل : ٣ - ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : البخارى ، والأحكام : ٤١ ، وانظر : مسلم باب الإمارة : ٢٨ .

فاحتجب عن حاجاتهم ، احتجب الله عن حاجته يوم القيامة(١) » وقال : « ما من إمام يغلُق بابه دون ذوى الحاجات والمسكنة ، إلا أغلق الله أبواب المهاء دون خاته وحاجته ومسكنته »(٢) .

وقال على بن أبي طالب في عهده للأشتر النخعى : « لا يطولن احتجابك عن رعيتك ، فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق ، وقلة علم بالأمور ، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه ، فيصغر عندهم الكبير ، ويعظم الصغير ، ويقبح الحسن ، ويحسن القبيح ، ويشاب الحتى بالباطل (٣) » .

ومن واجب الحاكم كذلك أن يكون رفيقاً برعيته ، فلا يقسو عايهم ، ولا يثقل كاهلهم بما فوق طاقهم من التكاليف والضرائب ، وإذا ألمت بهم أزمات أو حلت بهم كوارث فعلية أن يسهم فى تخفيف شدتها ، ويسهر فى التسرية عنهم ، ومساعدتهم على اجتياز عقباتها ، فإن ذلك مما يصلح نفوسهم ، ويؤلف قلوبهم عليه ، ويدفعهم إلى التعاون معه ، ويخفظ على الأمة وحدتها وترابطها قال سبحانه : « فها رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظ غليظ القلب الانفضوا من حولك » (؛) » ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم من ولى من أمر أمتى شيئاً فشق عليهم ، فارفق به (ه) » .

وليست هذه وحدها واجبات الحاكم فعليه ــ إلى جانب ذلك ــ أن يأخذ نفسه فى حدود الدىن وفى نطاق مبادئه وتعلياته بكل ما من شأنه أن بجعل من الحكم مثلا أعلى مؤدياً إلى أهدافه ، من السير بالجاعة فى طريق التقدم والرخاء

<sup>(</sup>١) أبو داود ، ألإمارة : ١٣ ، ابن حنبل : ٥ ـ ٢٣٩ ـ

<sup>(</sup>٢) الترمذي ، الأحكام : ٦ ، ابن حثيل : ٦ - ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : ٣ - ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية : ١٥٩ .

<sup>(</sup>۵) رواء البخارى.

و إعز از كلمة الحق ، و إعلاء شأن الدين ، والعمل على توفير الحياة الكريمة ليصل إلى ما نسميه اليوم ( التكافل الاجهاعي )

وكما أن هذه المسئوليات واجبات على حاكم الأمة ، ورئيسها العام ، فهى كذلك واجبة على كل من يلى أمراً من أمور الدولة ، فى دائرة عمله وبقدر اختصاصه ، وقد لخص أبو الحسن الماوردى فى كتابه الأحكام السلطانية(۱) ، والقلقشندى فى كتابه معالم الخلافة(۲) ، وأبو يعلى الفراء فى كتابه الأحكام السلطانية(۳) والقاضى أبو يوسف فى كتابه الحراج(۱) ، واجبات الحاكم فى عشر قواعد كلية نجملها فما يلى :

الأول : المشاورة فى كل ما ليس فيه نص .

الثانى: حفظ الدين على أموره المستقرة أو على ما أحمع عليه سلف الأمة ورد الزائغين والمبتدعين بتوضيح الحجة ، وبيان الصواب، وكفه عن ذلك ما يستحقه من الزجر ، وأخذه مما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروساً من خلل والأمة ممنوعة من زلل .

الثالث: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع الحصام بين المتنازعين وإقامة الحدود لتصان محارم الله من الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من التلف. والضياع ، فلا يتعدى ظالم ، ولا يضعف مظلوم .

الوابع: حماية الأمن ، والذب عن الحرم ، ليتصرف الناس في معايشهم وينتشروا في أسفارهم آمنين على أنفسهم وأموالهم .

الخامس : تحصينِ الثغور ، وتقوية الجيش بالعتاد المانع ، ووفور

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية : ١٢.

<sup>(</sup>٢) معالم الحلافة : ١ ـ ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية : ١١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : مقدمة كمابه : ٣ .

العدد ، والقوة الدافعة ، حتى لا يظفر العدو بثغرة ، فينتهك محرماً ، أو يسفك دم مسلم أو معاهد .

السادس : جباية أموال الني والصدقات والخراج على ما أوجبه الشرع من غبر حيف ولا عسف .

السابع : صرف الأرزاق للناس ، من غير سرف ولا تقتير ، وتدبير الأموال لهم ودفعها إليهم فى وقت معلوم ، وحمايتهم من الأمواض والمجاعات .

الثامن : استخدام الأكفاء وتقليد الولايات للثقات ، وتقبل النصح من الأمناء ، لتنضبط الأعمال ، وتحفظ الأموال .

التاسع: نشر الدعوة الإسلامية وتبليغها قياماً بحق الله سبحانه فى ظهور دينه على الدين كله .

العاشر: أن يباشر الحاكم بنفسه أمور الناس ، وأن ينهض لسياسة الأمة ، وألا تشغله لذة أو عبادة عن رعاية مصالح الشعب ، فقد يخون الأمين ، ويغش الناصح ، فقد جاء في الحديث : «كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، والرجل راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها ، والحادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته »(۱) .

وقد كتب القاضي أبو يوسف محذر الحليفة من مغبة إهماله للرعية وتضييع حقوقها .. فقال : احذر أن تضيع رغبتك فيستوفى مها حقك منك ، ويضيعك — بما أضعت — أجرك . . ، وإنما لك من عملك ما عملت فيمن ولاك الله أمره . . ، ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم فلا تنس القيام بأمر من ولاك الله أمره . . ، ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم فليس يغفل عنك . . إن الله جعل ولاة الأمر خلفاء في أرضه ، وجعل لهم نوراً بضيء للرعية ما أظلم عليهم من الأمور .. وما اشتبه من الحقوق(٢) .

<sup>(</sup>١) البيغايي : ٩ بـ ١٢ ، ومسلم : ١٢ ـ ٢١٣ .

<sup>(</sup>۲) الحراج : ه .

<sup>(</sup> م ١٣ - المجتمع الإسلامي )

#### حقوق الحليفة :

إذا تم تنصيب الحليفة برضاء أهل الحل والعقد غدت له حقوق ، كما أن عليه واجبات ، ومن الحقوق التي يجب أن تتوافر له :

1 — الحق في إبرام المعاهدات ، وعقد الصلات ، وإعلان الحروب ، وله أن يتصرف في أحوال الرعية صغيرها وكبيرها ، وله أن يولى من يشاء ويعزل من يشاء ، وواجب الرعية والولاة أن يسمعوا ويطيعوا له ، فيما يكلفهم به من أمور ، ولا ينازعوه أو يعصوه ، إلا في أمر صادم حقيقة من حقائق الدين سواء أكان عادلا أم جائراً ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (۱) » ، وفي قصة سلمة بن يزيد الجعني ، وقد سأل الرسول عن مدى أحقية الولاة في الطاعة ، فجذبه الأشعث بن قيس في محضر الرسول وقال له : «اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حملوا ، وعليكم ما حملتم (۲)» .

ولنا فيا صنعه عمر بن الحطاب مع خالد بن الوليد خير نموذج على سلطة الحليفة ، وخير مثال على السمع والطاعة ، قال سبحانه : « أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأوتى الأمر منكم (٣) » ، والإمام يعتبر أعظم ولاة الأمور ، لعموم ولايته ، فهو أحق بالطاعة وأجدر بالانقياد لأوامره ونواهيه .

وفى نصوص القرآن الكريم خير سند للحكم بما أنزل الله ، قال سبحانه : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون(٤)» ، ومن حق أبناء الشعب مراجعة الحاكم فيما صادم نصاً من الكتاب أو السنة ، ونجد في قصة عمر أثناء تحديده لمهور النساء أروع مثال لمبدأ احترام دستورية القوانين ، فقد رأى

<sup>(</sup>١) البخارى : ٩ - ٣٣ ؛ ويسلم : ١٢ - ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ١٢ ــ ٢٣٦ ، والترمذي ; ٥ ــ ١٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) صورة النساء ، الآية : ٢٠ .

مغالاة الناس في مهور النساء ، حين اتسعت دنياهم في عصره ، فخاف عاقبة ذلك . . ونهى الناس أن يزيدوا فيها عن أربعائة درهم ، فاعترضت له امرأة من قريش ، وقالت له : كيف تصنع ذلك ، والله يقول : «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا هنه شيئاً . .(١)» فقال عمر : اللهم غفراً ، كل الناس أفقه من عمر . وصعد المنبر ، وأعلن رجوعه عن قوله(٢) .

لخليفة الحق في أن يستشير من يرى فيهم العدالة والعلم والكفاءة والنزاهة ، ولكنه في الوقت نفسه غير مرتبط بهذه المشورة ، فله أن يأخذها ويعمل بها وله أن يرفضها .

وله أن ينفرد برأيه حتى لو خالف فيه إجماع الأمة عامتها وخاصتها ، أو خالف فيه أهل الحل والعقد ، فهذا أبو بكر الصديق عندما انتفضت عليه العرب حميعها ، وامتنعت عن أداء الزكاة ، فنصح له كبار الصحابة إذ ذاك أن يقبل الأمر الواقع ، ولا يقف في وجه هذه الثورة العاتية ، فلم يقبل رأيهم ، وأصر على حربهم عن يدوهم صاغرون ، وقال هذه الكلمة المأثورة والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه ، متى استمسك السيف بيدى (٣)» .

ولا يمكن أن يعتبر هذا نوعاً من الإستبداد ، وإنما هو اجتهاد وثورة من الحاكم على ظلم الناس لإخوانهم ؛ أو يمعنى أدق ظلم الأغنياء للفقراء ، لأن الله جعل فى أموالهم حقاً معلوماً للسائل والجروم ، ويمكن أن يكون ثمة استبداد بالرأى ، ولكنه ليس في هذه الصورة ، لأن الاستبداد ينعدم إذا كانت هناك مصلحة عليا للأمة .

٣ = والخليفة الحق أن يحكم مدى الحياة ، حتى يأمن الملق والنفاق ، وحتى لا يستكين لأحد طمعاً في تجديد انتخابه مرة ثانية ، والحاكم عندما ينظر يجب أن تكون نظرته شاملة ، أى ينظر إلى الشعب في مجموعه دون

<sup>(</sup>١) -ورة النساء ، الآبة : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : ثداء الجنس الاطيف لرثيد رضا : ٧ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكامل : ١ - ٨ .

تفرقة بين طائفة وأخرى ، وأن يعمل على أساس أنه باق مدى الحياة طال الزمن أو قصر ، حتى يكون عمله خالصاً من الشبهات .

العدو قال العدو قال المعاضدة والمناصرة فى أمور الدين ، وجهاد العدو قال سبحانه : « وتعاونوا على البر والتقوى »(١) ، وقال صلى الله عايه وسلم : «من خرج من الطاعة أو فارق الجاعة ، مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل نحت راية عمية ، يغضب لعصبية ، أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية ، فقتل فقتلته جاهلية »(٢)، ويقول أبو يعلى: « وإذا قام الإمام محقوق الأمة ، وجب عليم حقان : الطاعة والنصرة ، ... غير أن هذين الحقين مقيدان غير مطلقين ، فهما قائمان مالم يوجد من جهته ما نخرج به عن الإمامة شيئان : الجرح في عدالته ، والنقص في بدنه»(٣) .

ولعل من أحمع الكتب التي أتت على حقوق الخليفة كتاب (تحرير الأحكام فى تدابير أهل الإسلام لان حماعة)، وذلك حيث يقول: وللسلطان والخليفة على الأمة عشرة حقوق:

الحق الأول: بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً ، في كل ما يأمر به أو ينهى عنه ، إلا أن يكون معصية ، قال سبحانه: « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ، وأولى الأمر هم : الإمام ونوابه ، عند الاكثرين ، وقيل : هم العلماء . وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه : « السمع والطاعة على المسلم فيا أحب وكره ، ما لم يؤمر معصية » فقد أوجب الله تعالى ورسوله طاعة ولاة الأبر ، ولم يستثن منه سوى المعصية فقد أوجب الله تعالى ورسوله طاعة ولاة الأبر ، ولم يستثن منه سوى المعصية في ما عداه على الامتثال .

الحق الثانى : بذل النصيحة له سراً وعلانية ، قال رسول الله : الدين النصيحة ، قالوا : لمن ؟ قال : « لله ورسوله ، ولا ثمة المسلمين ، وعامتهم »

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٢ .

 <sup>(</sup>٢) أنظر: مسلم: ٥- ٢١ ، والنياية لابن الأثير: ٣- ١٣ ، وقارن بمعالم الحلافة المقلمة شدى: ١- ٣٣ ، والماوردى: ١٥ ، والإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق (ط - المقادرة ١٩٧٥) ، ومحمد رشيد رضا (الحلافة) القاهرة ١٩٧٣ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : الأحكام السلطانية .

فخص ولاة الأمر بالنصيحة ، لما فيه من أداء حقهم ، وعموم المصلحة بهم .

الحتى الثالث : القيام بنصرتهم باطناً وظاهراً ، ببذل المجهود في ذلك ، لما فيه من نصرة المسلمين ، وإقامة حرية الدين ، وكف أيدى المعتدين .

الحق الرابع: أن يعرف له عظيم حقه ، وما يجب من تعظيم قدره ، فيعامله بما يجب له من الإعظام ، فيعامله بما يجب له من الاحترام والإكرام ، وما جعل الله له من الإعظام ، وللبون ولذلك كان العلماء الأعلام ، من أئمة الإسلام ، يعظمون حرمتهم ، ويلبون دعوتهم ، مع زهدهم وورعهم ، وعدم الطمع فيا لديهم ، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد ، من قلة الأدب معهم ، فخلاف السنة .

الحق الحامس: إيقاظه عند غفلته ، وإرشاده عند هفوته ، شفقة عليه ، وحفظاً لدينه و عرضه ، وصيانة لما جعل الله إليه من الخطأ فيه .

الحق السادس: تحذيره من عدو يقصده بسوء، أو حاسد يرومه بأذى داخلى أو خارجى نخاف عليه منهم، أو من غيرهم، ومن كل شيء نخاف عليه منه، على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها.

الحق السابع : إعلامه بسير عماله الذين هو مطالب بهم ، ومشغول الذمة بسببهم ، لينظر في نفسه في خلاص ذمته ، وللأمة في مصالح ملكه ورعيته .

الحق الثامن : إعانته على ما تحمله من أعباء مصالح الأمة ، ومساعدته على ذلك بقدر المكنة ، قال سبحانه : « وتعاونوا على البر والتقوى » وأحق من أعبن على ذلك ولاة الأمور .

الحق التاسع : رد القلوب النافرة عنه إليه ، وجمع محبة الناس عليه ، لما فى ذلك من مصالح الأمة ، وانتظام أحوال الملة .

الحق العاشر: الذب عنه بالقول والفعل ، وبالمال والنفس ، والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية(١).

<sup>(</sup>١) انظر : تحرير الأحكام : ٣٥٩ ( ط – ليدن ) .



# الفصل الخاسب المضلافسية والإحساراب

تمهيد: لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى دون أن محدد الصورة التي ينبغي أن يترسمها المسلمون في نظام الحكم ، حيث لم يتنزل عليه الوحي السهاوى بشيء من ذلك ، يمكن أن يكون قانو نا سوياً ، ومنهاجاً واضحاً في تحديد خلف له من بعد وفاته ، مما كان سبباً في اختلاف الناس وظهور تيارات بدأت تقوى وتتطور في سرعة ، لتتشكل في صورة مذاهب وأحزاب وفرق ، حتى نستطيع القول بأن هذه الأحزاب والفرق لم تنبعث وتخرج إلى حيز الوجود إلا عندما عمدت إلى اعتناق نظريات ترمى إلى تحديد وتخرج إلى حيز الوجود إلا عندما عمدت إلى اعتناق نظريات ترمى إلى تحديد بيت الحلافة ، ونسب الحليفة ، حتى قال الشهرستاني : وأعظم خلاف بين الأمة هو خلاف الإمامة في كل زمان(۱) » وهو خلاف سياسي كما ترى ، مثلما سل على الإمامة في كل زمان(۱) » وهو خلاف سياسي كما ترى ، وإن اتسم بالطابع الديني (۲) .

وظهر الخلاف منذ اجتمع الأنصار والمهاجرون فى سقيفة بنى ساعدة بالمدينة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ، فقد استشعروا الحاجة الماسة إلى أمير يجمع شملهم ، ويوحد كلمهم ، ويرعى أمورهم الدينية والدنيوية ، ولذلك سارع الأنصار إلى الاجتماع بسعد بن عبادة .

١ – الأنصار: ذهب الأنصار إلى أنهم أحق بالحلافة ، ورشحوا لها

<sup>(</sup>۱) المالل و النحل : ۲٤/۱ د ط ـ دار المعرفة بيروت ١٩٧٥

 <sup>(</sup>٢) من خير الدراسات التي تناولت هذا الخلاف المذهبي ، كتاب المذاهب السياسية في الإسلام للشيخ محمد أبى زهرة ( ط – معهد الدراسات الإسلامية ) وكتاب النظريات السياسية الإسلامية لضياء الدين الريس .

سعد بن عبادة سيد الخزرج(۱) ، وعللوا أحقيتهم تلك بأنهم آووا النبي ونصروه ، وأعزوا دينه ، وآزروا المهاجرين ومنعوهم من أعدائهم ، وقاسموهم أموالهم ، وأسهموا في الحروب التي حمت الإسلام والمسلمين من الكفار ، وكانوا مع الرسول على أعدائه ، حتى دانت لهم جزيرة العرب ، وتوفى النبي وهو عنهم راض ، وأيدوا رأيهم في أن الخلافة حق للمسلمين حميعاً ، وليست موقوفة على قريش ، واستشهدوا لذلك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام : « واسمعوا وأطيعوا ، وان استعمل عليكم عبد حبشي ، كأن رأسه زبيبة(۲) » . وإن لم يتيسر ذلك فلا أقل من أن يكون منهم أمير ، ومن المهاجرين أمير (۳) » .

ووقف سعد بن عبادة ليقول ما خلاصته: إن للأنصار أكبر الفضل في هماية الدعوة الإسلامية ، وفي المحاهدة بأموالهم وأنفسهم لنشرها .. ثم أردف : إنه لا ينبغي لأحد أن ينازعهم في الأمر (٤) ، ووافقه الأنصار على رأيه ، وقد تبني الحوارج من بعد الأنصار هذا المبدأ القائل : بأن الحلافة حق للمسلمين حميعاً - كما سنوضح بعد - حيث كانوا برون أن الغرض من إمامة المسلمين هو توجيهم إلى الصلاح ، وإبعادهم عن الشر ، والسير فيهم بأو امر دينهم ، غير ناظرين في ذلك إلى بيت أو قبيلة ، بل إلى ما يتمتع به الشخص من القدرة والكفاية ، ويستندون مع الأنصار إلى القاعدة التي وضعها الإسلام في هذا السبيل ، ويعتبر ونها هي الفيصل الأساسي ، تلك القاعدة التي أو ضحها المسلم القرآن في قوله سبحانه : « إن أكومكم عند الله أتقاكم (٥) » وبينها السنة في قوله صلى الله عليه وسلم : لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى »(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : سيرة ابن هشام : ٤ ــ ١٠٧١ ( ط . صبيح ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة في الجهاد : ٢٠٩ ، والبخاري في الآذان .

<sup>(</sup>٣) انظر الطبرى : ٣ ـ ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) جمهرة خطب العرب : ١ - ١٧٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات ، الآية : ١٣ .

<sup>(</sup>٦) خمرة خطب العرب : ١ - ١٥٧ .

وقد زعم أحمد أمين : أن بعض الأنصار قد اعتنقوا هذه الفكرة ، وطوروها إلى حد المذهبية ، وإن لم يظهروا فى التاريخ ظهوراً بيناً ، واستشهد لذلك بأبيات من الشعر أوردها ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة(١) ، وهذا الزعم لم أقف عليه فى أى مصدر قديم(٢) ، وفى يقينى أن هذه الجذوة التى حدثت فى سقيفة بنى ساعدة قد خبت تماماً بالنسبة للأنصار ، فلم يعودوا إلها .

٧ - المهاجرون: لما علم المهاجرون باجهاع الأنصار في السقيفة سارع إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح ، وقام أبو بكر ليقول ما خلاصته: إن الحلافة حق للمهاجر بن وحدهم لأنهم عصبة الذي ، وأقرب الناس إليه ، ولأنهم سبقوا إلى الإسلام ، واحتملوا في نصر ته مشقات وتضحيات لا تحصى من قتل ونني ، وفقدان أموال(٣) ، ولأن العرب خيعاً منذ قديم الزمان لا تدبن بالولاء والإكبار والخضوع الديني إلا لقريش ، فهم سدنة الكعبة ، بالولاء والإكبار والحضوع الديني إلا لقريش ، فهم سدنة الكعبة ، وأهل الحرم ، وأفضل القبائل العربية ، ولو أن غير هم تولى الحلافة لانشق العرب عليه ، ولا دعاها كل لنفسه فتقوم الثورات والفتن .

وهذا هو التعليل الذى اعتمد عليه أبو بكر الصديق فى خطبته يوم السقيفة ، حيث قال : « إن هذا الأمر إن تولته الأوس نفسته عليهم الخزرج وإن تولته الخزرج نفسته عليهم الأوس ، والعرب لا تدين إلا لهذا الحى من قريش ولا ينازعهم فى ذلك إلا ظالم »(٤) .

ومما أيد به المهاجرون حقهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « الأثمة من قريش(ه)» ، وقد انكشف الصراع عن تغلب هذا الرأى ،

<sup>(</sup>١) انظر : شرح نهج البلاغة : ٢ - ١ -

<sup>. (</sup>٢) انظر : فجر الإسلام : ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الفصل : لابن حزم : ٤ - ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبدين : ١ ـ ٥٠ ، والطبرى : ٣ ـ ٢٠٣ ، وجهرة خطب العرب : - ١٧٥ .

<sup>(</sup>ه) تاریخ الملفا، للسیوطی : ۸ ، وقارن بمقدمة ابن خلدون : ۳۶۳ . والماوردی : ۲ . ۲۰۱

لأنه كان رأى الجمهور ، ومن هنا استنبط ابن خلدون رأيه الذى يذهب فيه إلى أن السر فى تخصيص قريش بالحلافة يرجع إلى ما كان لهم من العصبية والتقدم على سائر بطون العرب ، ولمكان الكعبة بينهم ، ومهذا يعترف الناس لهم ، ولا ينكرون عليهم ، حتى أنهم كانوا يستثنونهم إذا افتخروا عليهم وفى ذلك يقول شاعرهم :

فأما الناس – ما حاشا قريش فإنا نحن أفضلهم – فعسالا فإذا كان الحليفة منهم لا يتأتى لأحد من القبائل أن تعارضه مهما يكن قلره عظها.

وبنى ابن خلدون على ذلك أنه لما كانت العلة هى العصبية ، التى مها يكون اجتماع الكلمة ، وكانت عصبية قريش قد تسرب إليها الذبول والضعف ، حتى أنها لم تعد قادرة على حماية البيضة والدفاع عنها ، وكانت الشريعة مبنية على العلل ، والحكم فى كل زمان بحسبه ، كان من الممكن أن تكون الخلافة فى غير قريش ، ممن فيهم تلك القوة ، والعصبية المحتمعة(١)

٣ ــ الخوارج: لقد استمسك الخوارج بمذهبهم السياسي ، وجاهدوا
 ف تحقيقه بأعز ما بملكون منذ خرجوا على الإمام على ، وانشقوا عن الجاعة وهذا المذهب(٢) يقوم على عدة أسس :

أولها: إن الخلافة حق لكل مسلم كفء يجتمع فيه العدل والعلم والزهد فلا يشترط فى الخليفة أن يكون عربياً ، كما تذهب الأحزاب كلها ، ولا يشترط فيه أن يكون قرشياً ، كما يرى الحزب الزبيرى ، ولا من بنى أمية خاصة كما يدعى الأمويون ، ولا من آل بيت الرسول كما طالبت الشيعة ، وفى ذلك يقول ان حزم : ذهبت الحوارج كلها إلى أن الإمامة

<sup>(</sup>۱) المقدمة : ۳۶۴، وقارن بالطبرى : ۳ - ۲۰۳ ، وتاريخ الحلفاء السيوطى : ۶۶ والمسامرة المكال بن أبي شريف : ۱ - ۲۰۱

<sup>(</sup>٢) انظر فى نشأته وتطور. التاريخى كتابنا ( الفلسفة العقائدية فى الثنال الإفريق ) ، وقد أوضحت فيه ذلك ، إلا أننا لم نقف على شى. من أمهات الكتب التى خطها الحوارج بيمينهم وأن آرا.هم قد تورعها بعض كتب التاريخ و الأدب القديمة ما بين منحامل ، وما بين ناقل .

جائزة فى كل من قام بالـكتاب والسنة قرشياً كان أو عربياً أو ابن عبد(١) »

وهم بهذا الرأى فى اختيار الحليفة يمثلون الديمقراطية المتحررة ، وبجارون التطور السريع مع الأحداث ، لأنهم كانوا فى أول الأمر ينادون بأن الحلافة حق لكل عربى حر ، فلما انضم إليهم كثير من المسلمين الأعاجم استغنوا عن العروبة ، والحرية : (بالإسلام ، والعلم ، والعدل ) ونادوا : بأن الحلافة حق لكل مسلم عادل عالم – سواء أكان حراً أم عبداً (٢) ، وقد أشار الشهرستاني إلى شيء من ذلك فقال : وإنما خروجهم فى الزمن الأول على أمر بن : أحدهما بدعهم فى الإمامة ، إذ جوزوا أن تكون الإمامة فى غير قريش ، وكل من ينصبونه برأيهم ، وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور ، كان إماماً ، ومن خرج عليه بجب نصب القتال معه وإن غير السيرة ، وعدل عن الحق ، وجب عزله أو قتله (٣) » والثاني ...

وثانيها: الاعتراف بصحة البيعة لأبى بكر وعمر ، والثناء على أعمالها ، والاعتراف بصحة خلافة عثمان فى السنوات الست الأولى من حكمه ، والتبرؤ منه فى السنوات الباقية .

والإقرار بصحة البيعة لعلى ، والرضا مخلافته إلى أن قبل التحكيم ، أما بعد التحكيم فيقضون عليه بالكفر ، كما يقضون على عمّان في سنواته الأخيرة ، وكما يقضون على معاوية وطلحة والزبير وعائشة والحكمين .

وثالثها: أن الخليفة إذا ما انتخب لا يتنحى عن الخلافة ، فإذا جار وجب عزله ، فإن امتنع جاز قتله « فكل من ينصبونه برأيهم ، وعاشر الناس ما مثلوا له من العدل ، واجتناب الجور ، كان إماماً ، ومن خرج عليه وجب نصب القتال معه ، وأنه إن غير السيرة ، وعدل عن الحق وجب

<sup>(</sup>١) انظر: الفصل: ٤- ٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر : العقيدة والشريعة لجولد زيهر : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الملل والنحل : ١٥٧ .

عزله ، أو قتله(١) ، وهم أشد الناس قولا بالقياس(١)» . وجوزوا ألا يكون في العالم إمام أصلا ، وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبداً حراً أو نبطياً أو قرشياً(٢) » ، قال النويخي : قالت الحوارج كلها – إلا النجدية – الإمامة تصلح في أفناء الناس كلهم من كان منهم قائماً بالكتاب والسنة ، عالماً بها ، وأن الإمامة تثبت بعقد رجلن(٢) » .

\$ - أما الشيعة(ه): فيتفقون مع المهاجرين في أن تكون الحلافة في قريش ، ولكنهم محصرونها في أقرب القرشيين إلى النبي ، وهم آل البيت بل في بيت بعينه ، هو بيت على ، ولهذا رشحوا لها من أول الأمر على ابن أبي طالب ، لأنه ابن عم النبي ، وزوج ابنته ، وأول غلام أسلم ، وله في الجهاد مواقف مشكورة ، وعلمه بالدين ليس محل نزاع ، ولم يرشحوا لها العباس عم النبي ، لأنه على مزاياه لم يعلن إسلامه إلا متأخراً .

وعندما تمت البيعة لأبي بكر لم يكن على من بين المجتمعين في سقيفة بني ساعدة ، حيث كان يقوم هو وأهل بيته بالإعداد لدفن الرسول(١) ، ولما طلب عمر منه البيعة لأبي بكر تلكأ ، وأتهم عمر بأنه إنما يصنع ذلك ، لأنه بريد أن يقدم يداً لأبي بكر ، حتى يعهد بها هو الآخر له من بعده ، وقال : أنا أحق بهذا الأمر منكم ، لا أبايعكم ، وأنتم أولى بالبيعة لى ، أخذتم هذا الأمر من الأنصار ، واحتججم عليهم بالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم ، وتأخذونه منا أهل البيت غصباً .. ، فقال أبو بكر : إن لم تبايع فلا أكم هك(٧) ه.

لا) يرى خودا بخش أن هذا المبدأ هو الذى دفع الثوار إلى قتل عبّان ، انظر Khuda Bukhsh: Contributions to the History of islamic Civilization, V.N, P. 159.

<sup>(</sup>٢) الشهرستانى : الملل والنحل : ١ - ١٧٤ .

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق : ۱ – ۱۷۴ ، وقارن بالبغدادي : ۸۰

<sup>(</sup>٤) أنظر : فرق الشيعة : ١٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر : دراسة مفصلة عن الشيعة في كتابنا ( الفلسفة العقائدية في الثال الأفريق ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : سيرة ابن هشام ٢ – ١٠١٨ .

<sup>(</sup>٧) انظر الطبرى : ٣ ـ ٢٠٨ ، وتاريخ الحلفاء للسيوطى : ٤٤ .

ولعل الظروف المفاجئة التي تمت في سقيفة بني ساعدة من ناحية ، وكبر سن أبي بكر من ناحية أخرى هما اللذان رشحاه في التقدم على على ، وفي ذلك يقول أبو عبيدة بن الجراح لعلى حين أبي البيعة لأبي بكر : ويا ابن عم رسول الله ، إنك حديث السن ، وهولاء مشيخة قومك ، ليس لك مثل تجربتهم ، ومعرفتهم بالأمور ، ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك ، وأشد احتالا واستطلاعاً ، فسلم لأبي بكر هذا الأمر ، فإنك إن تعد ، ويطل بك بقاء ، فأنت لهذا الأمر خليق وحقيق ، في فضلك و دينك وعلمك و فهمك و سابقتك و نسبك و صهرك . . »

ومن ثم رى الروح القبلية الى كانت تسيطر على العشيرة فى اختيار شيخها ممن هم أسن من غير هم ، قد لعبت دورها بطريق غير مباشر فى تقديم أبى بكر على على ، الأمر الذى جعل علياً يبزل على رأى الجمهور ، حين تبين له أنه لا يحظى بالتأييد المطلق(١)، ولما آلت الخلافة إليه فيا بعد ما لبث الشيعة أن قالوا : إن الإمامة ليست من القضايا العامة التى تناط باختيار عامة المسلمين وينتصب الإمام بنصهم ، بل هى قضية أصولية ، وركن من أركان الدين لا بجوز للرسول عليه السلام إغفاله وإهماله ، ولا تفويضه للعامة ، أو إرساله على الإطلاق(٢) بل بجب تعيين الإمام ، وأن يكون معصوماً من الكبائر والصغائر(٢) .

ومن ثم قرروا أن علياً هو الذى عينه الرسول(؛) ، و روون فى ذلك عشرات الأحاديث يستدلون بها على أن النبى أوصى بالحلافة له من بعده ، ولهذا يسمونه (الوصى) ، بل تذهب (الشيعة الإمامية) إلى أكثر من ذلك فتقول : إن الرسول نص على إمامة على باسمه ، وعينه ، ونصبه للناس إماماً ، واستخلفه وأظهر الأمر فى ذلك إلى غيره ، وإن الأمة ضلت ، وكفرت بصرفها الأمر إلى غيره (ه) .

<sup>(</sup>١) انظر : الطبرى : ٣ ـ ٢٠٨ ، وتاريخ الحلفاء للسيوطى : ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الشهرستاني : ١ - ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المقدمة : ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المقدمة : ٣٤٨ ، وقارن بابن نشوان الحميرى : ١٥٣ .

<sup>(</sup>ه) ابن نشوان : ۱۵۳ .

والشيعة مع حصرهم الحلافة فى آل البيت يرون أن تكون بالميراث لا بالانتخاب ، فهى لعلى ، ثم لأبنائه من بعده .

ونستمع إلى مؤلف معاصر من رجال الشيعة ، وهو يبسط رأيهم فى الإمامة والحلافة ، فيقول : إنها واجبة ، وإنها رئاسة عامة فى أمور الدين والدنيا ، لشخص من الأشخاص ، نيابة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وإنما أوجبت لأنها لطف ، واللطف واجب كما تقدم فى النبوة ، وإنما كانت لطفاً لأن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع ، يردع الظالم عن ظلمه ، ويحملهم على الخير ، ويردعهم عن الشر ، كانوا أقرب إلى الصلاح ، وأبعد عن الفساد ، وهو اللطف ، فالدليل الدال على وجوب النبوة ، يدل على وجوب الإمامة .. ، وأن الإمام بجب أن يكون منصوباً من الله تعالى ، لأنه لو كان غير ذلك لم يؤمن من الفساد ، واتباع الهوى ، ولأن الإمام بجب أن يكون معصوماً — كما سيأتى — والعصمة لا يطلع عليها إلا الله تعالى .

وأن الإمام بعد رسول الله هو ابن عمه على بن أبى طالب ، لنصه عليه يوم الغدير بأمر الله تعالى له ، ومن بعده ابنه الحسن ، ثم أخوه الحسين ابن على ، ثم ابنه على زبن العابدين ثم ابنه محمد الباقر ، ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه موسى الكاظم ، ثم ابنه على الرضا ، ثم ابنه محمد الجواد ، ثم ابنه على المادى ، ثم ابنه الحسن العسكرى ، ثم ابنه محمد بن الحسن المهدى بنص كل واحد على من بعده .

وما يتوهم من أنهم يقولون بوجود المهدى فى سرداب سامراء ، فهو نوهم فاسد ، وإنما يتبركون بهذا السرداب ، ويتعبدون فيه من باب التبرك بآثار الصالحين ، لأنه قد سكنه ثلاثة أثمة من أهل البيت عليهم السلام ، وكان سرداب دارهم التى فى سامراء .. وأدلتهم على إمامة الأثمة الاثنى عشر مذكورة تفصيلا فى كتب التوحيد والكلام ، فليرجع إليها من أراد .

واعتقادهم أن من أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، أو قال بوجود نبى بعده ، أو مشاركة أحد له فى النبوة ، فهو خارج عن الإسلام ، ومن

أنكر إمامة الأئمة الاثنى عشر لا نخرج بذلك عن الإسلام ، لأن إمامتهم ليست من ضروريات المذهب(١) ».

الموجئة: للمرجئة آراء مغايرة للأحزاب السابقة ، فهم يدينون بالحيدة في الحكم على المتنازعين من المسلمين بعد مقتل عمّان ، ويرون إرجاء الحكم على مرتكب الكبائر ، فلا يقطعون بأنه من أهل الجنة أو أهل النار أو بأنه كافر ، وإنما يرجئون الحكم عليه إلى يوم القيامة(٢).

ولم نظرة معتدلة فى الإمامة والحلافة تأتى وسطاً بين الآراء السابقة . فقد فصلوا العقيدة الدينية عن المبدأ السياسى ، فلم يدينوا بالثورة على الساسة والحكام المخالفين لهم فى مذهبهم ، لأن كل من أعلن إسلامه فهو مسلم ، ولا يخرجه من إيمانه أنه عاص ، أو مرتكب للكبائر ، ونتبين من هذا أن آراءهم فى السياسة تقضى بمسالمة الجميع والوقوف مهم موقف الحيدة .

أما بالنسبة للخلافة فهم يقضون بموجب أن تكون الإمامة فى قريش ، وكأن فى موقفهم هذا تأييداً ضمنياً لبنى أمية(٣) ، لأنهم لم يقضوا بتكفيرهم أو يثوروا عليهم ، كما فعل الحوارج والشيعة ، وفى هذا دليل على أن حكومتهم شرعية ، وأنهم أولو أمر ، طاعتهم واجبة ، وفى ذلك يقول النوبخي : «قال أبو حنيفة وسائر المرجئة ، لا تصلح الإمامة إلا فى قريش ، وكل من دعا منهم إلى الكتاب والسنة ، والعمل بالعدل ، وجبت إمامته ، ووجب الحروج معه(٤) » ...

وكذلك سالموا الخوارج والمعتزلة والزبيريين ، ولم يكفروا أحداً منهم ، لأنهم وبني أمية إما على حق ، وإما أن كلا منهم اجتهد أو تأول فأخطأ ، وخطأ المحتهد لا ينقص إعانه .

<sup>(</sup>١) انظر : أعيان الشيعة : ١٢ - ٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ مُحتصر الدول لابن العبرى : ١٩٦٠ -

<sup>(</sup>٣) انظر العقيدة و الشريعة لجولد زيهر : ٧٦ .

 <sup>(</sup>٤) انظر ; فرق الشيمة : ٩ ، وقارن بابن حزم في الفصل : ٤ - ٨٩ ، والشهرستاني
 في الملل : ١٥٥ .

وفى هذا المنهج الذى يدل على التسامح معارضة بطريق غير مباشر اللا تجاه الشيعى الذى يدعو إلى قيام دولة ذات حكم إلهى ، ومحكومة بآل بيت الرسول .

7 - المعتزلة: هي طائفة غلبت صبغتها الدينية على طابعها السياسي ، ورأيهم غير موحد في الإمامة ، والإمام أو الخليفة ، فبعضهم يوافق أهل السنة والخوارج في تفويض انتخاب الخليفة إلى الشعب ، ليختار من يحكمه وينفذ فيه أحكامه ، سواء أكان قرشياً أم غير قرشي لأن الإمام لا يشتر طفيه إلا الإسلام والكفاءة(۱)، وبعضهم يوافق الشيعة ( الزيدية ) في وجوب أن يكون الإمام من ذرية على ، وآخرون يشتر طون أن يكون من قريش ويقول النوبخي : قالت المعتزلة ، إن الإمامة يستحقها كل من كان قائماً بالكتاب والسنة ، فإذا اجتمع قرشي و نبطي ، وهما قائمان بالكتاب والسنة ، ولينا القرشي ، والإمامة لا تكون إلا بإجماع الأمة واختيار ونظر(۲) » وقال الشهرستاني : وأما كلام حميع المعتزلة في النبوات والإمامة ، فيخالف وقال الشهرستاني : وأما كلام حميع المعتزلة في النبوات والإمامة ، وأنها كلام البصريين ، فإن من شيوخهم من يميل إلى الروافض ، ومهم من يميل إلى الخوارج ، والجبائي وأبو هاشم قد وافقا أهل السنة في الإمامة ، وأنها بالاختيار(٣) » ، وقال ابن حزم : ذهب حمهور المعتزلة إلى أنها جائزة في بالاختيار(٣) » ، وقال ابن حزم : ذهب حمهور المعتزلة إلى أنها جائزة في بالاختيار والسنة ، قرشياً كان أم عربياً أم ابن عبد(٤) » .

وذهب النظام وهو إبراهيم بن سيار ويعد شيخاً من شيوخ المعتزلة وزعيا من زعمائهم : إلى أنه لا إمامة إلا بالنص والتعيين ، ظاهراً مكشوفاً وقد نص النبي على على في مواضع ، وأظهره إظهاراً لم يشتبه على الجهاعة ، إلا أن عمر كتم ذلك(ه) وذهب في موطن آخر : إلى أن الإمامة تصلح لكل

<sup>(</sup>١) أنظر : مروج اللهب للمسعودى : ٣ : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : فرق الشيعة : ١٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر : الملل والنحل : ١٠ ـ ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) انظر الفصل في الملل : ٤ - ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر : الملل والنحل : ١ ـ ٧٧ .

من كان قائماً بالكتاب والسنة لقوله سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم ». وزعم هو وآخرون من أتباعه إلى أن الناس لا يجب عليهم فرض الإمامة ، إذا هم أطاعوا الله ، وأصلحوا سرائرهم وعلانيتهم(١) ».

وذهب زعيم المعنزلة الأول ، ألا وهو واصل بن عطاء فى وصف مرتكب الكبيرة بالنفاق وقال : بأنه ليس مؤمناً مطلقاً ، بل هو فى منزلة وسطى بين المنزلتين .

## التراث المدهي :

ولا شك أن تلك الآراء التي نادت بها هذه الفرق والمذاهب ، لم تخرج إلى حيز التطبيق العملي ، ولكنها بقيت في حدود المسائل النظرية ، ومن هنا كانت دراسة الباحثين لها لم تزدعن كونها مجرد عرض تاريخي لتلك النظريات الدستورية التي تدل على حيوية الروح الإسلامية ، وتدل على المجهود العقلي والأسلوب العلمي الذي اختطه أصحاب هذه الفرق لأنفسهم ، وإن بات يرقد بين ثنايا الأضابير ، وكتب التراث ، بل أكثر من ذلك لم يعش من حقيقة هذه الأقوال وهذه النظريات إلا آراء أهل السنة والشيعة ، أما أراء الفرق الأخرى ، فنحن نأخذها عن الناقلين ، وليس بين أيدينا من المصادر عن الناقاين بالنسبة للفرق الأخرى ما يؤيد ، أو يفند ، ولذلك إذا جاز لنا الاستشهاد عن الناقاين بالنسبة للفرق الأخرى ، فيجب أن يكون استشهادنا في شيء من التحفظ والحيطة .

<sup>(</sup>١) انظر : فرق الشيمة : ١٠ ـ

<sup>(</sup>م 14 - المجتم الإسلام)



#### الفصل السادس

# الحكم الاسلامية والنظم الأجنبية

### مع حسن البنا:

عندما تعرفت إلى الإمام الشهيد ـ حسن البنا فى عاصمة مسقط رأسى مدينة الإسماعيلية فى عام ١٩٤٢ ، وكان الحديث يدور فى النوادى والبيوتات حول موقف مصر والمصريين من الحرب العالمية الثانية ، وكنت إذ ذاك طالباً بالتعليم الثانوى ، فقلت لأستاذنا ـ رحمه الله ـ ما رأيكم فى هذا الموقف ؟ فقال : الأمر لله ، ولولى الأمر ؟

فقلت له: وأن ولى الأمر؟ وهو لاه يعيث ببلدنا فساداً ، حيث إن قريمي ( التل الكبير ) تدخل تحت وقف الحديوى إسماعيل الذي استباحه فاروق وجعله طعمة لنفسه.

فقال: لكل شيء نهاية. وتطرق الحديث – والحديث ذو شجون – إلى أشكال الحكومات والنظم الدستورية المعروفة فى العالم من ألمانيا فى صورة هتلر، إلى إنجلترا، إلى أمريكا..

فقال رحمه الله : إن النظم السائدة فى حملتها ثلاثة (١) ، وخبر ما فى هذه النظم يتمثل فى الإسلام ، حتى أنه لينفرد بنموذج خاص يعتبر فريداً فى بايه .

١ – فالنظام الديكتاتورى: هو نوع من الاستبداد فى الحكم، ولا رأى للشعب فيه، ولا قدرة على نقد أو نصح أو عزل، ومظهر الدكتاتورية يتمثل فى الصلاة فى نقطة مهمة، وهو متابعة الإمام، والطاعة المطلقة له فى كل ما يفعل من ركوع وسجود واعتدال وجلوس حى ولو كان مخطئاً.

<sup>(</sup>١) يقصد النظام الديكتاتوري ، والديمقراطي ، والشيوعي .

٢ — ويتأتى النظام الديمقراطى : ويتمثل فى نقطة مهمة أخرى من الصلاة وهى حق المأمومين فى تنبيه الإمام إلى خطئه ، وإبداء رأيهم بالصواب ، فإن أصر على الحطأ ، فلهم عزله ، وخروج واحد من الصف مما يلى الإمام ليتولى مكانه فى الإمامة ، لأن دواعى جذرية طرأت تبيح للمأمومين عزله ، وكذلك الحال تماماً فى النظام الديمقر اطى بجعل إبداء الرأى أساساً فى قيام الحكم ، ويحتم الشورى ، ويبيح العزل فى حالة الحروج عن جادة الصواب ، مع وجود فوارق جوهرية بين السلوكين :

فالنظام الديمقراطى يضع الأسس، ويشكل القوانين التي يستهدى بها الشعب في مسيرته ، ولكن الإسلام بترك لحالق الناس ومربيهم أن يقوم هو بوضع الأسس ، وغرس المبادئ والقوانين ، ومن هنا لا يقع في الإسلام أدنى حيف ، وميل عن جادة الصواب ، أما الديمقر اطية فتجعل التفرقة العنصرية فضيلة ، وتجعل العدالة مع الشعوب المستعمرة رذيلة .

وفى النظام الإسلامى لا تجوز الإمامة إلا لمن اجتمعت فيه الشروط التى أشرنا إليها فى شروط الحلافة ، ولكن النظام الديمقراطى لا ينظر إلى شىء من ذلك ، ويشرع للناس فى حميع أوجه الحياة وجوانها ، أما الحكومة الإسلامية فتقف عند حدود الله التى نزل بها كتابه ، فإن لم تكن فعند الحدود التى رسمها رسوله ، فإن لم تكن فللمسلمين حق الاجتهاد .

٣ - والنظام الثالث الذي عناه الشهيد حسن البنا ، هو النظام الشيوعي الذي يدعو إلى المساواة بين السادة وبين الطبقات الكادحة ، فالجميع في زعمه سواسية ، وهذا المظهر قد أقره الإسلام في الصلاة عملا وفعلا ، فالجميع سواسية ، لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لكبير على صغير ، إذ الجميع في فريضة الصلاة يصطفون أمام الله دون أدني تفرقة .

وتلك هي المساواة الصحيحة ، أو الاشتراكية الكاملة إذا تحدثنا بلغة العصر ، قولا وفعلا ، أما هذه الشيوعية الحادعة التي جعلها الشيوعيون صورة شوهاء لهم خيرها ، وللشعوب المستضعفة وزرها ، فليس ذلك من الإسلام في شيء.

وهذه القيمة الإسلامية هي التي مكنت للقضاة وللحكام أن يسووا بين الخليفة وبين أفراد الرعية ، فقد اختصم الحليفة المأمون مع رجل من عامة الشعب إلى قاضي بغداد يحيى بن أكثم ، فدخل المأمون إلى مجلس يحيى ، وخلفه خادم محمل طنفسة ليجلس عليها الحليفة ، فلم يرض القاضي أن نختص الحليفة بجلسة لا بجلس مثلها خصمه ، وقال : يا أمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبك شرف المجلس دونه ، فما كان من المأمون إلا أن دعا للرجل بطنفسة أخرى .

٤ -- والنظام الثيوقراطى: هو النظام الذى يتكئ على حكم رجال الدين كالبابوية التى ترى أنها تتلتى الوحى من السهاء، وهذا بجعلها تتعالى على كافة الطبقات، فلا تقبل منهم مناقشة أو نقداً، أو رأياً، لأنها معصومة من الزلل، وهى صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فى الفتيا والأمور الحاصة بالدولة.

أما النظام الإسلامى ، فالإمام فيه لا يعدو كونه فرداً من أفراد الأمة وليس له صفة تلقى الوحى ، أو التعالى على كافة الناس ، لأنه يرى بين يديه دستور الله ، الذى يقول : «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل ، لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ».

و دستور الله الذي يحضه على الشورى ، فيقول : « وشاورهم فى الأمر » ويعقب على هذا سير توماس أر نولد بقوله : إن البابا مميز بسلطاته الروحية ، ووظائفه الدينية ، وهو يقود أرواح الناس ، وليس شخصاً مسيحياً عادياً ، بل إن له سلطة دينية خاصة يستطيع بها أن يشرع ، وأن يغفر السيئات ، أما الخليفة الإسلامى فلا يوحى إليه ، ولا يشرع ، ولا يعدو كونه منفذاً لأحكام الدين ، وأن سلطة تفسير الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، موكولة إلى العلماء ، وأهل الفقه ، وأن الإمامة فى الصلاة التى تعود الخليفة أن يتولاها من الممكن أن يقوم بها أقل فر د من المسلمين .

والبابا عند المسيحيين له سلطان إلمي ، فهو ينفر د بتلقي الشريعة من الله ،

وله حق الأثرة بالتشريع ، وله فى رقاب الناس حق الطاعة ، لا بالبيعة ، وما تقتضيه من العدل والرحمة ، وحماية الحوزة ، بل بمقتضى الإيمان ، فليس للمسيحي مادام مسيحياً أن نخالفه(١) » .

ويبدو أن هذه الشبة هي التي جعلت بعض الأجانب يظن أن نظام الحكم في الإسلام نظام ثيوقراطي ، لأن له صلة وثيقة بالدين ، ولكنها في الحقيقة صلة تشريع ، وليست صلة سيطرة أو استعلاء ، فتلتي الشريعة في الإسلام محصورة في القرآن الكريم والحديث النبوي ، دون وساطة أحد كبر أو صغر ، ما دام المسلم قد تسلح بالوسائط الثقافية التي توهله لفهم القرآن والسنة ، فإن فاته تحصيل ذلك ، فعليه أن يسأل أهل العلم ، وصدق الله حيث قال : « فاسألوا أهل الذكر ، إن كنتم لاتعلمون » .

وليس معنى هذا أن نظم الحكم الإسلامى ، تعد قيداً من القيود التى تكبل حرية المسلمين ، وتسلبهم حرياتهم «كلا» ولكنها لا تعدو أن تكون عرد أسس لتنظيم حياتهم ، « والشخصية الإنسانية لا تكون إلا مع الحرية » حرية الإقامة ، وحرية الانتقال ، وحرية التدين ، وحرية الفكر والرأى ، وحرية الدولة ، ولذلك كان الإسلام والتحكم نقيضين لا يجتمعان ، فليس لإنسان أن يتحكم في غيره ، وليس للدولة أن تتحكم في الناس ، ولكن لها أن تحكم عليهم إن اشتطوا أو تجاوزوا حدودهم ، وتنكبوا جادة ولكن لها أن تحكم عليهم إن اشتطوا أو تجاوزوا حدودهم ، وتنكبوا جادة الصراط المستقيم ، وحتى العقوبات في الإسلام لا تتجه إلى تقييد الحرية ، الصراط المستقيم ، وحتى العقوبات في الإسلام لا تتجه إلى تقييد الحرية ، والمنا المتقيد دا عما عنع الحركة ، والحركة الحياة ، والإسلام دين الحياة (٢) .

ومن هذا نرى أن الحكومة الإسلامية لا يمكن أن تندرج تحت نظام الحكومات الثيوقراطية ، لأن الحاكم ليس له سلطان إلهى ، وفى هذا يقول الشهيد عبد القادر عودة : ونستطيع أن نقول فى غير تجوز أن الاسلام رك

<sup>(</sup>۱) أنظر : الحلافة : ۱۰ – ۱۴ بتصرف ، وقارن بالإسلام والنصر أنية للإمام محمد عبده :

<sup>(</sup>٢) الحبتمع الإنساني لأبي زهرة : ٨٥ .

للبشر الحرية كاملة ، فيما يأخذون وما يدعون ، ولم يقيدهم إلا بأن تكون حياتهم قائمة على الفضائل ، حتى بحيوا حياة فاضلة تسودها العدالة ، والمساواة والحب والتضامن ، وغير ذلك من المبادئ الإنسانية العليا التي جاء مها الإسلام والتي يدعى العالم أنه يعمل لتحقيقها ، وما يستطيع أن محققها إن انسلخ عن الدين ، واتبع الشهوات ، تلك المبادئ التي نسمها إنسانية ، وما عرفها أهل الأرض إلا عن طريق السهاء ورسالات الأنبياء(١) .

<sup>(</sup>١) المال والحكم في الإسلام : ٧٨ .



الباب السابع المخالفة في عهدالرامث بين والاموسين والعالميين ١١- ٤٤ - ١٣٢-١١١

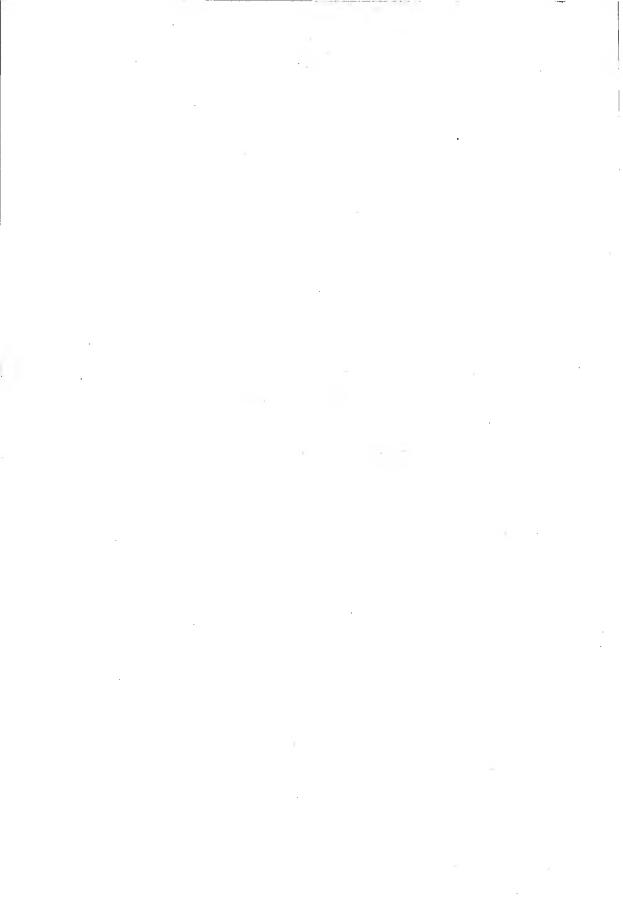

# الفصل الأجرك أزمسة الحسكم بعسد السنسيى

#### تمهيد

انتقل النبي إلى جوار ربه ، وكانت وفاته بالمدينة ، حيث العدد الكبير من الصحابة الأجلاء الذين عثلون العناصر المختلفة للمجتمع الإسلامي من المهاجرين قرشيين وغير قرشيين ، ومن الأنصار : الأوس ، والخزرج وكان لابد لهذه الجاعة من التفكير السريع في اختيار رئيس يسوسها ، وخلف الرسول في منصبه السياسي ، لسد هذا الفراغ الذي وقع في صفوفهم عوته عليه السلام .

ولكن من الذي يصلح لأن نخلف الرسول ؟

وعلى أى أساس يختار ؟ ما دام الأمر شورى ؟ وهل كانت الروح الدستورية مطبقة في هذا الاختيار ؟

وما الصفات التي بجب أن يتحلى بها ؟ وهل اهتدت الفطرة العربية ، بعد أن صقلها الإسلام إلى شيء من هذه الصفات ، التي لم تعرف من قبل ، ولم يسبقهم إليها أحد ؟

لقد كان الأمر شاقاً ، لأن الرسول لم يستخلف أحداً من بعده ، فضرب بذلك أحسن الأمثلة فى الديمقراطية ، إذ ترك أمر المسلمين شورى بينهم ، وأتاح لهم حرية اختيار من يتولى شئونهم من بعده .

وبعد أن أفاق المسلمون من الذهول الذي أصابهم ، والكارثة التي حلت بساحتهم ، فأفقدتهم الوعي بموت الرسول ، حتى أن بعضهم لم يصدق بموته(١)

 <sup>(</sup>١) انظر : الكامل لابن الأثير : ٢ - ٢١٩ .

هنا أعلما أبو بكر صريحة قاطعة ـ فزقت سحابة الحزن التي انعقدت فوق رووسهم ، وغلالة الذهول الذي غشهم ـ « من كان يعبد محمداً فإن محمداً قدمات ، ومن كان يعبد الله ، فإن الله حي لا يموت(١)، « وما محمد إلارسول قد مات من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم . . »(٢).

فى السقيفة: بدأوا يبحثون فى أمر خليفة نخلف الرسول ، وتشعبت آراؤهم فى ذلك ، فقد نادى الأنصار بأن تكون الحلافة بالانتخاب دون شروط ، ونادى المهاجرون بأن تكون الحلافة انتخابية بشرط أن يكون الخليفة من قريش ، وقد تجلى هذا التشعب حيما سارع الأنصار إلى منتدى لهم عرف بد ( سقيفة بنى ساعدة ) وأرادوا أن يبايعوا واحداً منهم بالخلافة وكادوا يتفقون على سعد بن عبادة (٣) ، ولكن خبر هذا الاجتماع (٤) بلغ المهاجرين ، فأسرع نفر منهم فى مقدمتهم أبو بكر ، وعمر ، وأبو عبيدة ، واشتركوا فى المناقشة .

وحذر أبو بكر الأنصار من أن يثيروا الفتنة ، حيمًا طالعهم محديث الرسول : « الأثمة من قريش »(ه) ، وحيمًا أكد عمر هذه الرواية بقوله للأنصار : « إن العرب لا ترضى أن تؤمركم ونبيها من غيركم .. »(٦) .

فاستجاب الجميع لها بعد مناقشة طويلة ، ثم أراد أبو بكر أن يحسم الموقف ، فدعا الناس إلى مبايعة عمر أو أبى عبيدة بن الجراح ، فما كان من عمر إلا أن تقدم من أبى بكر قبل أن ينشب خلاف جديد ، وقال له :

<sup>(</sup>١) أنظر : زهر الآداب تحصرى : ١ ـ ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة : آل عمران : الآية : ١٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) أنظر : سيرة ابن هشام : ٤ ـ ٣٠٦ ، وكان سعد مرشحاً للملك قبل هجرة الرسول
 إلى المدينة ، بل وصل بقومه الأمر أن نظموا له الخرز ليزينوا به تاجه .

<sup>(</sup>٤) انظر : أخبار هذا الاجتماع في الطبرى : ٣ - ٢٠١ – ٢٢٣ .

 <sup>(</sup>ه) انفرد الطبرى بهذه الرواية ، وإن كانت المصادر الأخرى لم تذكرها انظر :
 ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر : جمهرة خطب العرب لصفوت : ١ - ١٧٦ .

« ألم يأمر النبى أن تصلى أنت بالناس يا أبا بكر ؟ فأنت خليفته ، ونحن إذ نبايعك فإنما نبايع خبر من أحب رسول الله منا حميعاً » ، امدد يدك أبايعك ، فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر ، وبايعه المهاجرون والأنصار ( انظر : ابن هشام ) . و ترى أن عمر قد اعتمد في مبايعته لأبي بكر على أن النبي قدمه ليصلى بالمسلمين ، فهو خليفته ، وهو والمسلمون إذ يبايعون إنما يبايعون خير من أحبه الرسول من المسلمين حميعاً . وكانت هذه هي البيعة الحاصة ، ولم تزدعن كونها ترشيحاً ، وقد صورها المستشرق الإنجليزي (ماكدونالد) بقوله : « إن اجماع السقيفة يذكرنا إلى حد بعيد بمؤتمر سياسي ، دارت فيه المناقشات ، وفق الأساليب الحديثة » .

أما البيعة العامة ، التي بايع فيها جمهور المسلمين ، فقد وقعت في اليوم التالى بالمسجد حيث قصد أبو بكر المسجد فرأى بني أمية مجتمعين إلى عثمان ، وبني ذهرة إلى عبد الرحمن بن عوف ، وبني هاشم إلى على بن أبي طالب ، فقال لهم عمر : مالى أراكم مجتمعين حلقاً شي ؟ قوموا فبايعوا أبا بكر ، فقد بايعته ، وبايعه الأنصار .

فقام عُمَان وبنو أمية فبايعوه ، وقام ابن عوف وبنو زهرة فبايعوه ، أما على والعباس وبنو هاشم فقد رفضوا البيعة ، ونادوا بأن تكون الحلافة في آل بيت الرسول ، ورأوا أن علياً أحق الناس بها(١) وأهلها ، لسابقته في الإسلام ، ولمنزلته من الرسول ، ولعلو كعبه في فقه الشريعة الإسلامية(٢) في الإسلام ، ولم يعوزهم الدليل في سوق أحاديث الوصاية(٣) ، حتى نهض عم النبي وقصد علياً ، وقال : « ابسط يدك يا ابن أخي ولنبايعك »(١) .

ويبدو أن علياً أعرض عن صرخة عمه ــ على الرغم من أنه قال لأبي بكر:

<sup>(</sup>١) أنظر : فرق الشيمة للنوبختى : ٢ ، والممارف لابن قتيبة : ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) أنظر الكامل لابن الأثير : ٢ ــ ٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) التى وقمت على مقربة من غدير خم فى السنة العاشرة للهجرة فى أثناه حجة الوداع ،
 ( أنظر : دعائم الإسلام : ١ ـ ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : النزاع والتخاصم للمقريزى : ٦ .

أنا أحق بهذا الأمر منكم .. وأنتم أولى بالبيعة لى(١) – لأنه أراد أن يستل كل ما فى النفوس من الشكوك التى انبعثت فى أعقاب موت الرسول ، سواء أكانت هذه الشكوك من الخوف من تصدع البنيان ، أم الخوف من القول : بأن النبوة متوارثة فى آل البيت(٢) ، ولأنه كان على يقين بأن النبوة ليست ملكاً متوارثاً ، ولكنها رسالة من لدن رب السموات والأرض بصطنى لحا من يشاء ..

ويقدم لنا الطبرى روايتين فى هذا المحال : الرواية الأولى أن علياً سارع إلى البيعة دون أدنى تلكو ، فقد « كان على فى بيته إذ أتى فقيل له : قد جلس أبو بكر للبيعة ، فخرج فى قميص ، ما عليه إزار ، ولا رداء ، عجلا ، كر اهية أن يبطئ عنها حتى بايعه ، ثم جلس إليه ، وبعث فى طلب ثوبه ، فأتاه ، فتجلله ، ولزم مجلسه »(٣).

والرواية الثانية تذهب إلى أن علياً لم يبايع أبا بكر إلا بعد ستة أشهر (٤) ونستمع إلى الطبرى ، وهو يقول : قال رجل للزهرى : أفلم يبايعه على ستة أشهر ؟ قال : لا ، ولا أحد من بنى هاشم ، حتى يبايعه على ، فلما رأى على انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبى بكر ، فأرسل إلى أبي بكر : أن ائتنا ، ولا يأتنا أحد معك ، وكره أن يأتيه عمر ، لما يعلم من شدته ، فقال عمر : لا تأتهم وحدك ، فقال أبو بكر : والله لآتينهم وحدى وما عسى أن يصنعوا بى ؟ قال : فانطلق أبو بكر ، فدخل على على ، وقد حمع بنى هاشم عنده ، فقام ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أما بعد ، فإنه لم يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر ، إنكار لفضيلتك ، ولا نفاسة بخير ساقه الله إليك ، وكلنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً ،

<sup>(</sup>۱) انظر : تاریخ الطبری : ۳ -۲۰۱ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : النزاع والتخاصم للمقريزى : ٤٨ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : تاريخ الطبرى : ٣ ـ ٢٠٧ ( ط - دار المعارف ) .

<sup>(4)</sup> وثمة رواية تذهب إلى أن علياً قد أكره على البيعة من قبل عمر بن الحطاب ( المصدر الفسه : ٢ - ٢٠٢ – ٢٠٧ ) ،

فاستبددتم به علينا أ. ثم ذكر قرابته من رسول الله وحقهم ، فلم يزل على يقول ذلك حتى بكى أبو بكر » . . ، ثم قال على : موعدك العشية للبيعة ، فلم صلى أبو بكر الظهر ، أقبل على الناس ، ثم عذر علياً ببعض ما اعتذر ثم قام على فعظم من حق أبى بكر ، وذكر فضيلته وسابقته ، ثم مضى إلى أبى بكر فبايعه ، فأقبل الناس إلى على ، فقالوا : أصبت وأحسنت ، فكان الناس قريباً إلى على حين قارب الحق والمعروف (١) » .

وهكذا اتحد المسلمون تحت لواء أبى بكر ، فتغلبوا على الأزمة التى عرضت لهم بعد وفاة النبى ، وبهذا تقررت حريبهم الكاملة بأن نختاروا من الحكام ، ومن النظم الحاصة بالحكم ما يلائم أحوالهم ، ويجارى حياتهم المتطورة .

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه : ۳ ـ ۲۰۸ .



# الفصل الثانى خلافة أبى بكرالصديق،،

#### الأنصار والحكم

تطلعت الأنصار إلى الحكم بعد وفاة الرسول ، حيث سارعوا إلى الاجتماع — في سقيفة بني ساعدة (۲) — بسعد بن عبادة الذي خطب فيهم قائلا : « يا معشر الأنصار ، لـكم سابقة في الدين ، وفضيلة في الإسلام ، ليست لقبيلة من العرب . . ، أنحن (۳) — الله عز وجل — لرسوله بكم الأرض ودانت بأسيافكم له العرب ، وتوفاه الله وهو عنكم راض ، وبكم قرير العين . . استبدوا بهذا الأمر دون سائر الناس ، فإنه لكم دونهم . . (١) » . فهم يرون أنهم أحق المسلمين برئاسة هذه الدولة ، وليس أدل على ذلك من قوله « استبدوا بهذا الأمر دون سائر الناس ، فإنه لكم دونهم » ، ثم تعليله في أثناء هذه الخطبة : أن محمداً قد لبث بضع عشرة سنة في قومه يدء وهم في أثناء هذه الرحن . . فا آمن من قومه إلا رجال قليل ، . . ما كانوا يقدرون على أن يمنعوه ويقوموا على حمايته ولا أن يعزوا دينه ، ولا أن يدفعوا عن أنفسهم حيما عموا به . . » . .

(م ١٥ - المجتم الإسلام)

<sup>(</sup>١) يسمى الصديق لتصديقه خبر الإسراء حيث أنكره المشركون ، وقيل : لتصديقه في نبوته من غير تلمم .

<sup>(</sup>۲) أنظر : تاريخ الطبرى : ۳-۲۱۸ .

<sup>(</sup>٣) أثخن فلا ناً : آوهنه ، والمراد : أخضع .

<sup>(</sup>٤) جَهْرة خطب العرب : ١ ــ ١٧٣ ( ط . الحلبي ١٩٦٣ م ) ، وقارن بالطبرى : ٣ ـ ١٩٦٣ م ) . وقارن بالطبرى : ٣ ـ ٢١٨ ـ

ويبدو أن الأنصار بعد أن راودتهم الفكرة ، ووثبوا عليها ، ما لبثوا أن استشعروا في قرارة أنفسهم أنهم ليسوا أصحاب الحق وحدهم ، بل ثمة أكثر من منافس لهم ، ويصور ذلك الطبرى بقوله : «ثم إنهم ترادوا المكلام فيا بينهم ، فقالوا : فإن أبت مهاجرة قريش ، فقالوا : نحن المهاجرون ، وصحابة رسول الله الأولون ، ونحن عشيرته وأولياؤه ، فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده ؟ فقالت طائفة منهم : فإنا نقول إذن : منا أمير ومنكم أمير ، ولن ترضى بدون هذا الأمر أبداً ، فقال سعد بن عبادة حين سمعها : هذا أول الوهن » .

ونعلم أن هذا الاجتماع لم يقع في مكان مغلق ، ولا بين جدران أربعة ، وإنما وقع على مسمع ومرأى من الجمع ، فهم لايبيتون بليل ، ولا يريدون أنهم أن يستلوا سلاحاً سرياً ، حتى يخفوه ، ولكنهم بحسب اجتهادهم يشعرون أنهم أصحاب حق طبيعي ، وإذا كان الأمر كذلك فليكن على رءوس الأشهاد ، ويقول ابن هشام : فأتى آت إلى أبى بكر وعمر فقال : إن هذا الحى من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بنى ساعدة قد انحازوا إليه ، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة ، فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته لم يفرغ من أمره ، وقد أغلق دونه الباب أهله(١) » .

فذهب إايهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح ، وأخذ عمر يتكلم فأسكته أبو بكر ، وكان عمر يقول : والله ما أردت إلا أنى هيأت كلاما أعجبنى خشيت ألا يبلغه أبو بكر وقد كنت أدارى منه بعض الحدة ، وكان هو أوقر منى وأحلم — فلما أردت أن أتكلم ، قال : على رسلك، فكرهت أن أعصيه (٢) ، ثم تكلم أبوبكر ، فتكلم أبلغ الناس (٣) ، حيث رد على سعد ، وعلل استحقاق المهاجر بن للخلافة ، وأنهم أجدر بها من الأنصار بقوله : « . . إن الله بعث محمداً رسولا إلى خلقه ، وشهيداً على أمته ، ليعبدوا الله ويوحدوه ،

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام : ٤ ـ ٣٠٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر : تاریخ الطبری : ۳ ـ ۲۰۱ ، ۲۰۳ ، ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٣) معالم الخلافة القلقشندى : ١ - ٠ ٩ .

وهم يعبدون من دونه آلهة شي ، ويزعمون أنها هم عنده سافعة ، ولهم نافعة ، والمم افعة ، والمم العرب أن وإنما هي من حجر منحوت ، وخشب منجور . . ، فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم ، فحض الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه ، والإيمان به ، والمواساة له ، والصبر معه ، على شدة أذى قومهم لهم ، وتكذيبهم إياهم ، وكل الناس لهم مخالف زار (١) عليهم ، فلم يستوحشوا لقلة عددهم ، وشنف (٢) الناس لهم ، وإجماع قومهم عليهم .

فهم أول من عبد الله في الأرض ، وآمن بالله وبالرسول ، وهم أولياؤه وعشيرته ، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ، ولا ينازعهم في ذلك إلا ظالم ، وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ، ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام ، رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله ، وجعل إليكم هجرته ، وفيكم جلة أزواجه وأصحابه ، فايس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم ، فنحن الأمراء ، وأنتم الوزراء ، ولا تفاتون بمشورة ، ولا تقضى دونكم الأمور (٣) . .

وبهذا دلل أبو بكر على أن المهاجرين أولى بالحلافة ، واعترف للأنصار بفضلهم ، وانتهى إلى نتيجة هى : ( أن الرئيس من المهاجرين ، والوزير من الأنصار ) ، وحجته فى ذلك أن المهاجرين أول من استجاب لله ولرسوله ، ولكنا نرى أن هذا السبق إلى التجاوب مع الدعوة شيء ، والصلاحية للخلافة شيء آخر ، فقد يكون ثمة قوم من السابقين الأولين ، ولكن ليس فيهم من تؤهله خبراته و علمه وكفايته لحمل هذه المسئولية الثقيلة .

ثم وقف الحباب بن المنذر ليرد على أبى بكر . . وانتهى ليقول : « لا والله لا نفعل ، منا أمير ومنكم أمير(؛) » ، لكن هذا الاقتراح لم

<sup>(</sup>۱) زری علیه زرایة : عابه .

<sup>(</sup>۲) ينضهم له

 <sup>(</sup>٣) العقد الفريد : ٤ - ١٢٦ ، وقارن بالطبرى : ٣ - ٢١٩ ، والبيان والتبين :
 ٣ - ١٤٧ ، وعيون الأخبار لابن قتيبة : ٢ - ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام : ٤ ـ ٣١٠ ، والطبرى ؟: ٣ ـ ٢٢٠ .

يعجب عمر من الحطاب فقام لينقضه ، ويؤكد مقولة أبى بكر فى أن تكون الإمارة من المهاجر من ، فقال : هيهات أن يجمع سيفان فى غمد واحد ، وإنه والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ، ونبيها من غيركم ، ولكن العرب لا ينبغى أن تولى هذا الأمر إلا لمن كانت النبوة فيهم ، وأولو الأمر مهم(١).

ونلحظ أن أبا بكر وعمر لم يتكنا على حديث « الأثمة من قريش (٣) » ولو كانا على علم به لما ترددا عن الاستشهاد به ، وشهره فى وجوه الأنصار ليحسما الموقف ، بل أكثر من ذلك نلمس أن عمر مال إلى لون من العصبية حين قال : « إن العرب لا ترضى أن تومركم ونبيها من غيركم » فليس ثمة مدلول لكلمة ( من غيركم ) إلا دافع العصبية للمهاجرين أو القرشين ، إذ الأنصار عرب وبالتالى فهم مسلمون ، والإسلام كما يعلم عمر ، ونعلم نحن قد سوى بين حميع الأجناس والطوائف حيبًا قال : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم »(٣) .

وإذا كان ثمة نفر قليل من الخزرج قد تقاعسوا عن البيعة في أول الأمر جرياً وراء سعد بن عبادة ، فإنهم لم يلبثوا قليلا حتى بايعوا عندما وضحت لهم الحقيقة ، وتبينوا أن الأمر سيكون شورى بينهم وبين المهاجرين(؛) ، إلا سعدا فقد جانبه التوفيق ، وكان الواجب الديني محتم عليه مادام الأمر شورى ، فعليه أن محترم رأى الجاعة الإسلامية ، حتى لا يتول الأمر إلى الفتنة ، وتمزيق وحدة المسلمين وكلمهم .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٣٠٠-٣.

 <sup>(</sup>۲) وثمة رواية الطبرى قد انفرد بها ، وفيها يرد أبو بكر على سعد بن عبادة ، ويتمول له :

و ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعـــد : قريش و لاة هذا الأمــو ، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم ، فقال سعد : صدقت فنحن الوزراء وأنتم الأمراء ، انظر : ٣٠٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ، الآية : ١٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الكامل لابن الأثير : ٢ - ٢٢٣ .

وكانت النتيجة من بعد ذلك هي انتخاب أبي بكر الأسباب الآتية :

أولا: أنه أسبق المسلمين إلى الإسلام(١). ثانياً: أنه صديق الرسول صلى الله عليه وسلم ، ورفيقه فى الغار وفى الهجرة(٢). ثالثاً: أن النبى أنابه عنه فى إمامة المسلمين فى الصلاة وهو فى مرضه الأخير . رابعاً : أنه أكبر الصحابة سناً . خامساً : أنه مشهور بإخلاصه وعلمه وفضله ، وصهر رسول الله(٣).

ونستمع إلى الطبرى ، وهو يقول : إن أبا بكر لم يمهل أحداً من المتكلمين للتعليق بل انطلق يقول : هذا عمر ، وهذا أبو عبيدة ، فأسما شئتم فبايعوا . فقالا : لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك ، فإنك أفضل المهاجرين ، وثانى اثنين إذ هما فى الغار ، وخليفة رسول الله على الصلاة ، والصلاة أفضل دين المسلمين ، فمن ذا ينبغى أن يتقدمك ، أو يتولى هذا الأمر عليك ؟ ابسط يدك نبايعك »

فلم ذهبا ليبايعاه ، سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه ، فناداه الحباب ابن المنذر : يا بشير بن سعد ، عقتك عقاق ، ما أحوجك إلى ما صنعت ، أنفست على ابن عمك الإمارة ؟ فقال : لا والله ، ولكنى كرهت أن أنازع قوماً حقاً جعله الله لهم(٤) » .

ونتبين من اختيار أبى بكر أن المسلمين لم يراعوا فى انتخابه نظام الوراثة أو القرابة من النبى ، مثل على ان أو القرابة من النبى ، لأنه كان فيهم من هو أقرب إلى النبى ، مثل على ان أبى طالب ، والعباس بن عبد المطلب ، بل جرى المسلمون على الاختيار الحر الذي ألفوه منذ العصر الجاهلي في اختيار شيوخ القبائل .

و ذهب بعض الفقهاء كابن حزم في كتابه ( نقط العروس ) إلى أن خلافة



<sup>(</sup>١) الكامل : ٢ - ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية : ، ۽ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : الكامل لابن الأثير : ٢ ـ ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر : العابرى : ٣ - ٢٢١ .

أبى بكر كانت بعهد ، فقال : والذى أدين به أنه ولى الحلافة بعهد من رسول الله ، الله ، ونص عليه لإجماع أهل الإسلام على تسميته : خليفة رسول الله ، ولم يسم أحد بهذا الاسم أحد غيره » (١) .

وثمة قرائن ، ونصوص توشك أن تكون صريحة في العهد إلى أبي بكر ، قال جبير بن المطعم : أتت النبي امرأة فكلمته في شيء ، فأمرها أن ترجع إليه ، فيا بعد ، فقالت يا رسول الله : أريت إن رجعت فلم أجدك ؟ كأنها تريد الموت ، قال : إن لم تجديلي فائت أبا بكر »(٢) ، ويقول صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد ، أن يقول القائلون ، أو يتمنى المتمنون ، ثم قلت : يأبي الله ويدفع المؤمنون « (٣) ، وقال : لعائشة لما مرض : ادعوا إلى عبد الرحمن بن أبي بكر أكتب كتاباً لأبي بكر لا يختلف عليه أحد من بعدى ، ثم قال : دعيه ، معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر »(٤) .

ولما بويع أبو بكر في السقيفة ، وكان الغد ، جلس أبو بكر على المنبر ، فقام عمر فتكلم قبل أبى بكر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إلى قد كنت قلت لدكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن رأبي ، وما وجدتها في كتاب الله ، ولا كانت عهداً عهده إلى رسول الله ، ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سيدر أمرنا ، حتى يكون أخرنا(ه) ، وأن الله قد أبتى فيكم كتابه الذى هدى به رسول الله ، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له . . ، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم ، صاحب رسول الله ، وثانى اثنين إذهما فى الغار ، فقوموا فبايعوا ، فبايع الناس أبا بكر بيعته العامة بالسقيفة (٢) ولا شك أن هذه البيعة الثانية هي البيعة الشرعية التي انعقدت بها الخلافة لأبي بكر .

<sup>(</sup>١) انظر : التراتيب الإدارية للمكتاني : ١ - ٥٠

<sup>(</sup>۲) انظر : صحیح البخاری ؛ ۹ ـ ۸۱ ، وطبقات ابن سعد : ۳ ـ ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى : ٩ - ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سمد : ٣ ـ ١٨٠ .

<sup>(</sup>ه) يشير عمر بذلك إلى مقولته التي صدرت منه حين علم بوفاة النبي : ٣ - ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه : ٣ - ٢١٠ .

#### نظرة المسلمين للبيعة :

كانت نظرة المسلمين للبيعة أنها ضرورة لابد منها لحفظ رابطة الجاعة ، وكيان الدولة الجديدة ، « قال عمرو بن حريث اسعيد بن زيد : أشهدت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . قال : نعم ، قال : فنى بويع أبو بكر ؟ قال يوم مات رسول الله ، كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في حماعة ..(۱) هذا هو شعور رجال الصدر الأول ، أنه لابد لهم من عاصم يلم شملهم ، ويقيم أحكام الشريعة فيهم ، ويسير بعبء الرسالة بعد وفاة صاحبها وقائدها ، ولا يقلل من قيمة هذه الروح ، أنه قد شاع بينهم شيء من التفكك والفرقة مع سعد بن عبادة ، ومع على بن أبي طالب ، وذلك شيء طبيعي نتيجة مع مع سعد بن عبادة ، ومع على بن أبي طالب ، وذلك شيء طبيعي نتيجة المن تحديد مسئول من قبل الرسول عليه السلام قبل وفاته ، وقد صور عمر ابن الحطاب ذلك في مقولته حين قال : بلغني أن قائلا منكم يقول : « لو قد مات أمير المؤمنين بايعت فلاناً ، فلا يغرن امر ،ا أن يقول : إن بيعة مات أمير المؤمنين بايعت فلاناً ، فلا يغرن امر ،ا أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة(٢) ، نعم ، فقد كانت كذلك ، غير أن الله وقي شرها ،

ثم يو كد عمر على وجوب الإحماع فى البيعة ، وأن بيعة أبى بكر لم تكن لتستقيم إلا بالبيعة العامة ، ولم يكن ليكنى فيها بيعة السقيفة ، تلك البيعة الحاصة التى وقعت من نفر محدود ، فقال : فمن بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فإنه لا بيعة له هو ولا الذى بايعه نفرة – أى خوف – أن يقتلا(٤) ونفهم من هذا أن البيعة بجب أن تكون وليدة المشورة والرضا ، فإذا استبد بها رجل دون الجاعة ، فلا تقع له ، وفى الوقت نفسه يحذر عمر من أن تكون الطريقة التى وقعت بها بيعة أبى بكر قاعدة أو أساساً بجرى عليه المسلمون فيا بعد ، فالأصل عند غمر فى مثل هذه البيعة هو مشورة المسلمين ، لا أن يقول بعد ، فالأصل عند غمر فى مثل هذه البيعة هو مشورة المسلمين ، لا أن يقول

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه : ٢٠٧ . ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>٢) أى بغتة وفجأة دون روية ولا تمهيد لهما .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه : ٣ ـ ٢٠٥ .

 <sup>(</sup>٤) انظر : ابن هشام : ٤ ـ ٣٠٨ .

رجل لآخر ابسط يدك أبايعك ، فتصير تلك بيعة للمسلمين بعامة ، وإذا كان قد حدث ذلك فتلك ظروف استثنائية .

ويتضح من الحطبة أن سياسة أبى بكر قامت على : الحكم الديمقراطى الموسوم بالتواضع ، والمتخذ من كتاب الله دستوراً يترسمه وينهجه ، وعلى المشورة والنصح للخايفة ، وعلى تحقيق العدل والمساواة فى الحقوق والواجبات، وعلى الدعوة إلى الجهاد لحاية الوطن والعقيدة ، وعلى الحكم الذى يستمد أصوله وأحكامه من الشريعة ، وفى ذلك اعتراف بإعطاء الأمة حقها المستورى من المراقبة والإشراف ، وتعد تلك الطريقة هى أحدث ما وصلت إليه التشريعات الحديثة من جعل سلطة الشعب فوق سلطة الحكومة .

### حكومة ألى بكر:

على الرغم من أن أبا بكر قد وضع فى خطبته التى اسهل بها حكمه أصلا من أصول الحكم الصحيح ، ألا وهو تنصيب الشعب ليكون بمثابة رقيب عليه ، إلا أن مثل هذه الرقابة على عمل الحكومة بهذه الصورة الجماعية أمر غير ميسور وفيه شىء من الفوضى ، وإن كان يعطى الصورة الديمقراطية الدستورية الصحيحة ، وما كان أجدره هو وصحابة الرسول من أن يحققوا هذه الحطوة على أساس معقول من اختيار حماعة تنوب عن عامة المسلمين

 <sup>(</sup>١) العقد الفريد : ٤ ـ ١٢٧، وإعجاز القرآن للباقلانى : ١٣٧ ، والطبرى : ٣ ـ ٢٧٣ ، وعيون الأخبار لابن قتيبة : ٢ ـ ٢٣٢ ، وجمهرة خطب العرب : ١ - ١٨٠ ، وسيرة ابن هشام : ٤ ـ ٣١١ على اختلاف في الرواية .

في ممارسة سلطات الرقابة والمحاسبة وتكون بمثابة الهيئات النيابية في وقتنا الحاضر.

لأن هذه الثقة المطلقة الى خولها المسلمون لأبى بكر عن يقين واقتناع بأنه سيؤدى الأمانة ويقوم بالواجب خبر قيام ، قد تصدق مع أبى بكر ، ولحكنها لا تصدق مع غيره ، وفعلا فقد نفذ من هذه الثغرة بنو أمية إلى قلب السلطة واستبدوا بالأمر في عهد عثان بن عفان مما أدى إلى هذه الفتنة المكبرى التي ابتلى بها الإسلام ، والتي انتهت بمصرع هذا الحليفة ، ولكن بعد أن مست أصول الحكم ، وتركت آثارها السيئة التي زلزلت النفوس ، وأحدثت صدعاً كبيراً في الوحدة الإسلامية ، قد تشعبت من بعده إلى فرق وطوائف ، ومن ثم كان التشريع الإسلامي في أمس الحاجة إلى هذه السلطة التشريعية ومن ثم كان التشريع الإسلامي أمستطيراً ، ولم يكن ذلك بدعاً ، فقد وضع القرآن أساس هذه السلطة في قوله سبحانه : « وأمرهم شورى بينهم » ، ولكن يبدو أن ثقتهم المطلقة بأبي بكر من جهة ، ولأنهم حديثو عهد بالنظام ولكن يبدو أن ثقتهم المطلقة بأبي بكر من جهة ، ولأنهم حديثو عهد بالنظام الحكومي من جهة أخرى ، قد أخرج الفصل الأول من حكومة الراشدين في هذه الصورة التي حمع فيها الحاكم حميع السلطات في يده من : تشريعية في هذه الصورة التي حمع فيها الحاكم حميع السلطات في يده من : تشريعية وتنفيذية وقضائية وهي تذكرنا بسلطات رئيس القبيلة في العهد الجاهلي .

وكانت سياسة أبي بكر تتلفع بالبساطة والميل إلى تحكيم الدن أكثر من أبي شيء آخر ، أي أن الطابع الديني كان يغلب عليها ، فإذا عز عليه شيء لجأ إلى كبار الصحابة وأعيان المدينة يستفتهم فيه ، وقد استعان إلى جانب ذلك بابن الجراح في أمانة بيت المال ، وبعمر في القضاء ، وبأكثر من واحد في الكتابة حين تدعو الحاجة إلى ذلك ، ولم يكن ذلك في صورة موظفين للدولة ، كلا ، بل كان على سبيل التطوع ، وحتى أبو بكر نفسه كان يرتزق من استغلال أمره ، وبعد مضى قليل من الوقت اجتمع بعض كبار الصحابة وجعلوا له سهماً من بيت المال عبارة عن (قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ، ولا أقلهم شأناً ، أي حالة وسطى ، مع كسوة الشتاء والصيف ، حتى بلغ مجموع ما فرض له حوالي ستة آلاف درهم(١))،

١ : التراتيب الإدارية : ١ - ٤ - ١

وعندما حضرته الوفاة قال لعائشة رضى الله عنها: انظروا مازاد فى مال أبى بكر مذولى الحلافة فرديه على المسلمين ، فنظرت ، فإذا بكر و مجسة ، وقطيفة لا تساوى خمسة دراهم ، فلما علم عمر بذلك ، قال : « رحم الله أبا بكر ، لقد كلف من بعده نصبا »(١) .

وعندما آل الأمر لأبى بكر كانت الدولة الإسلامية لا تعدو رقعة الجزيرة العربية ، وكان الرسول قد جعلها مقاطعات ، ونصب على كل مقاطعة عاملا لجمع الزكاة ، وآخر قاضياً ، وثالثاً عهد إليه إقامة الحدود ، وتنفيذ الأحكام ، وإقامة الصلاة ، فسار أبو بكر على هذا النظام ، ولأن البلاد المفتوحة لم تكن بعد قد انتظم أمرها ، وكانت لا تزال تحت إمرة القواد العسكريين الذين كانوا يتصرفون في أمرها ويشرفون على مصالحها .

<sup>(</sup>١) ممالم الخلافة : ١ - ٨٦ -

# الفصل الثالث خلافة عمرب ن الخطاب

(A TY - A 1Y)

#### أبو بكر وترشيح عمر :

حينا مرض أبو بكر مرضه الأخير ، خشى أن يترك المسلمين بغير أن يعين من مخلفه ، فتتفرق كلمتهم ، وبنحل اتحادهم ، لأنه لم يكن قد نسى ما حدث يوم السقيفة ، وقد فكر أبو بكر فهداه تفكيره إلى أن يستخلف عمر بن الحطاب .

لكنه لم يرد أن يستبد برأيه فى تقرير هذا الأمر العظيم ، فاستدعى بعض كبار الصحابة(١) وسألهم رأيهم فى عمر ، واستشارهم فى أن يستخلفه ، فامتدحوا عمر بما يستحقه ، وارتصوا أن يكون الخليفة عدا معارضة يسيرة ، وكانت هذه الشورى بمثابة انتخاب لعمر .

حينئذ سجل أبو بكر قراره فى وثيقة(٢) أعلنها على الناس جاء فيها : « بسم الله الرخمن الرحيم : هذا ما عهد به أبو بكر . . خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا نازحاً عنها ، وأول عهده بالآخرة داخلا إليها ، فى الحال التي يؤمن فيها الكافر ، ويتتى فيها الفاجر، ويصدق الكاذب :

<sup>(</sup>۱) كعبد الرحمن بن عوف وعبّان بن عفان (انظر : الطبرى : ۳ ـ ٤٢٨ ، وسعيد بن زيد وأسيد بن الحضير ، و ذير هم من المهاجرين والأنصار ) انظر : سيرة عمر لابن الجوزى : ۲ - ۲۹۲ ، والكامل لابن الأثير : ۲ - ۲۹۲ ، والطبرى : ۳ - ۲۹۲ ، والطبرى : ۳ - ۲۹۲ ،

إنى استخلفت عليكم عمر بن الحطاب ، فإن بر وعدل فذلك علمى به ورأبي فيه ، وإن حاد وبدل ، فلا علم لى بالغيب ، والحير أردت ، ولكل امرىء ما اكتسب ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون )(١) » .

وأطل على الناس من حجرته ، وهم فى المسجد ، فقال لهم : « أترضون بمن استخلف عليكم ؟ فإنى والله ما آلوت من جهد الرأى ، ولا وليت ذا قر ابة ، وإنى قد وليت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له » . فقالوا : سمعنا وأطعنا(٢) .

م استدعى عمر وأوصاه (٣) بالمسلمين خيراً ، ولما بخوج عمر قبال أبو بكر : « اللهم إنى لم أرد بذلك إلا صلاحهم ، وقد خفت عليهم الفتنة ففعلت فيهم بما أنت أعلم به ، واجهدت لهم رأيى ، فوليت عليهم خيرهم ، وأقواهم عليهم ، وأحرصهم على ما أرشدهم ، وقد حضرنى من أمرك فاخلفى فيهم فهم عبادك ، ونواصيهم بيدك ، أصلح اللهم لهم واليهم ، وأصلح له رعيته »(١) .

و نلحظ الآتى : أولا : أن أبا بكر اختار عمر ، لأنه شديد فى غير عنف ، لين فى غير عنف ، لين فى غير عنف ، لين فى غير فنوى فيرى في فير في عقبة فيدور حتى يصل إليه ، على أن أبا بكر أراد للمسلمين أن يختاروا لأنفسهم بأنفسهم ، ولما لم يتفقوا على خلف له فوضوا الأمر إليه(ه) .

وثانياً: أنه رشح من يتولى أمور المسلمين بعده ، فكأنه اختار ولياً لعهده ، ولبعض الدارسين رأى في هذه الطريقة ، حيث يقول : « قد

<sup>(</sup>۱) سورة الشعراء ، الآية : ۲۲۷ ، وثمة نص آخر فى العهد لعمر ، وقد كتبه عبّان باملاء أبى بكر ، وكان قد ترك مكان اسمه خالياً فنشت أبو بكر سكرة الموت فأكمل عبّان اسم عم ، فلما أناق أبو بكر أقرها ( انظر : الطبرى : ٣ ـ ٢٢٩ ، و ابن الجوزى : ٦٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) صبح الأعثى : ٩ - ٩٥٩ ، وإعجاز القرآن للباقلانى : ١٣٧ ، والطبرى :
 ٣ - ٢٨ ؛ .والكامل للمبرد : ١ - ٩ ، ومعالم الحلافة للقلقشندى : ١ - ٨ ٤ .

<sup>. (</sup>٣) البيان : ٢ ـ ٢٢ ، والكامل لابن الأثير : ٢ ـ ٢ ٠ ، والعقد : ٣ ـ . ٢ .

<sup>(</sup>٤) الطبرى : ٤ - ١٥ ، و ابن سعد : : ٣ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر : ابن الجوزى : ٦٨ .

يخطىء الحليفة ، أو يحسن الظن بمن هو غير جدير بثقته ، إذ ليس كل خليفة كأبى بكر ، ولا كل ولى عهد كعمر ، ولا يستطيع أن يظن على حسن نتيجته إذا تكررت هذه الطريقة بما فيها من احتمال الحطأ فى الاختيار على الأقل ، وقد زعم العباسيون والأمويون وغيرهم أن هذه السنة التى سنها أبو بكر — والتى قوامها الشورى وعدم التوريث — تعطى الحليفة الحق فى انتخاب من يخلفه دون قيد ولا شرط(١) .

#### مع الآب لامانس:

هناك أكثر من مستشرق ، ومن دارس أجنبي تناول فكرة الحلافة الإسلامية بالدراسة والتحليل ، ولكل وجهة ، ويظهر – من خلال هولاء الدارسين الأجانب – مستشرق كان من أكثرهم تهجماً ومغالطة وتشويها للحقائق ، ألا وهو الأب لامانس ، وقد حاول الأستاذ محمود شاكر في أثناء رده على المستشرق الإنجليزي مرجليوث في (قضيته نحل الشعر الجاهلي) أن يرسم لنا صورة هذا المستشرق الخلقية ، وأن محلل نفسيته التي تفيض حقداً وكراهية للإسلام والمسلمين .

أما لامانس المستشرق البسوعي ، فإنه لايستحق مني أن أحلل نفسيته ، والكني أستطيع أن أرسم صورته من حيث الطول والقصر ، والضخامة والنحافة ، وهي أقرب ما تكون إلى هذه الصورة الممسوخة التي رسمها الجاحظ لأحمد بن عبد الوهاب ، فهو رجل قصير القامة ، ويزعم أنه طويل القامة ، وهو عتيق الأصابع ، وهو عتيق الوجه وقد أكله الجدري ، حتى لتبدو عليه مظاهر الكبر والشيخوخة . ويزعم أنه لم يتخط سن الشباب ، وهو يجرى إلى السبعين ، ويزعم أن الله وهبه سعة في الجسم ، وهو عندما يمشى يبدو وكأنه كتلة مربعة ، ويزعم أنه كتب عن (البرلمانية) عند معاوية وهو في الحقيقة ينفث سمومه ليبرو صنيع معاوية مع آل البيت .

<sup>(</sup>۱) انظر ؛ حسن إبر أهيم : ۱ - ٤٣٥ .

وقد تعرض لامانس فى مقال له إلى الحكومة الإسلامية الأولى التى غرس بذورها محمد صلوات الله وسلامه عليه ، ثم قبى على أثره أصحابه من الحلفاء الراشدين بصورة جديدة للخلافة ، لا تزال إلى اليوم إحدى أعاجيب التاريخ الإسلامى ، رضى لا مانس أم كره :

## وما ضر الورود وما عليهـا إذا المزكوم لم يطعم شذاها

لقد ناقشت الصفوة الأولى من صحابة الرسول – فى سقيفة بنى ساعدة بالمدينة – قضية من أعمق قضايا المجتمع الإسلامى التى اشتد من حولها الجدل ، ولكنه انهى إلى انتخاب أبى بكر خليفة لرسول الله على المسلمين ، وإلى قيام الحلافة بشكلها الديمقر اطى .

وقد أثار الأب لامانس فى المجلد الرابع من مجلة : Melanges de « بعض الشهات حول شكل « ... la facutté oriental Beyrout ... بعض الشهات حول شكل الحكومة الإسلامية التى قامت عقب يوم السقيفة ، وهى (نظرية) تكشف على حد التعبير القرآنى عن بعض هؤلاء القوم « قد بدت البغضاء من أفواههم ، وما تخبى صدورهم أكبر » ، ولا ندرى من أين أتى مها ، لأنها لا تزيد عن كونها مجرد تصورات ، ومحض اختلاقات طاقت بذهنه ، لا ينهض علمها دليل ، ولا تؤيدها حجة .

فالحكومة الإسلامية الأولى كانت فى زعمه مثلثة الأبعاد ، أشبه ما تكون بالمثلث ذى الأضلاع الثلاثة ، وأن قوام هذا المثلث ، ثلاثة من كبار الصحابة ، الضلع الأول منها بمثله أبو بكر . والضلع الثانى بمثله عمر بن الخطاب ، والضلع الثالث بمثله أبو عبيدة ، وأن هؤلاء الثلاثة قد بيتوا أمرهم فى أواخر حياة الرسول على أن يحتكروا الحكم بعدوفاته عليه السلام .

ونسى هذا الرجل هذا الوفاء النادر الذى ظهر من أبى بكر ، حتى سمى ( الصديق ) ، والوفاء النادر من عمر ، حتى سمى ( الفاروق ) والوفاء النادر من أبى عبيدة حتى سمى ( أمين الأمة ) ، وأن ثلاثتهم كان يود لو يفتدى

رسول الله فى أبسط البسائط أو أكبرها بروحه ، فما له اليوم فى تصور لامانس يبيت بليل ليستأثر بالحكم ، وإن أدنى تحليل سيكولوجى لنفسية الثلاثة لتنقض وتبطل تصور لامانس ، فضلا عن حقائق التاريخ ، وإيمانهم العميق محمد ورسالة محمد ، والتعفف الشديد - فى الدنيا وفى مظاهرها - الذي تشهد به سيرة كل منهم .

ومن بعد ذلك يتجرأ الأب لامانس ، ليقول : إن اثنتين من زوجات النبي محمد وهما : عائشة بنت أبي بكر ، وحفصة بنت عمر قد مهدتا لهم السبيل إلى ذلك ، وأن هذه المؤامرة قامت على أساس تأييد عمر وأبي عبيدة لأبي بكر يوم السقيفة ، وبذلك فاز أبو بكر بالخلافة ، ثم كان عمر على القضاء ، وأبو عبيدة على النيء .

فلما حضرت الوفاة أبا بكر عهد إلى عمر من بعده ، ثم إن عمر رشح أبا عبيدة للخلافة من بعده ممهداً لذلك بتوليته القيادة العليا لجيوش الشام ، بيد أن أبا عبيدة مات خلال خلافة عمر ، فلم يفز بنصيبه من الحكم ، وكان من نتيجة ذلك أن رجع المسلمون إلى الشورى التي حرموا منها في خلال فترة استخلاف أبي بكر وعمر .

وقد تصدى أكثر من دارس لدحض هذه الخزعبلات والأوهام الباطلة، وكان فى طليعتهم الأستاذ المؤرخ الثقة عبد الحميد العبادى(١) أستاذ التاريخ الإسلامى (الأسبق) بجامعة القاهرة، وبذلك كفانا مؤنة الرد على هذا الباحث المنحرف عن جادة الصواب، فقال ما خلاصته:

أولا: إن المصادر القدعة الموثوق بها لا تذكر – لا من قريب أو بعيد – شيئاً من هذا الذى ذهب إليه لامانس ، كالطبرى والبلاذرى(٢) اللذين أتيا على حميع ما حدث في السقيفة .

<sup>(</sup>١) انظر : مجلة الثقافة المصرية السنة الأولى ، العدد ٨ ، فبر أير ١٩٣٩ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) وشلهما : ابن الأثير في كاطه ، والمسعودي في تاريخه .

قانياً: إن الأحاديث التي يستهدى بها لامانس كلها مجرحة ، إذا ما عرضت على محك الرواية العلمية الصحيحة ، لأنها أحاديث موضوعة ، والسبب في وضعها – كما يعرف لامانس نفسه – الأحزاب السياسية التي جدت إبان العصر الأموى وصدر الإسلام ، وهي ليست مصدراً موثوقاً به في مجال البحث العلمي ، لأنها تشي بأنها موضوعة يقصد من ورائها التدليس والتشكك .

ثالثاً: إن الأب لامانس يبتعد عن الحقيقة التاريخية التي تبطل دعواه ، وهي أن عمر عندما علم بوفاة الرسول قد أخذته نوبة من الذهول ، حتى أنه أنكر موت الرسول ، وتهدد من ينادى بذلك ، وهذه رواية ابن إسحق عن أبي هريرة قال : عندما توفي رسول الله ، قام عمر بن الحطاب فقال : إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفي ، وأن رسول الله ما مات ، ولكنه ذهب إلى ربه ، كما ذهب موسى بن عمران ، فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ، ثم رجع إليهم بعد أن قيل : أنه مات ، والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى ، وليقطعن أيدى رجال وأرجلهم ، زعموا أنه مات (۱) .

وهنا أقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الحبر ، وعمر يكلم الناس ، فلم يلتفت إلى شيء ، حتى دخل إلى رسول الله في بيت عائشة ، ورسول الله مسجى في ناحية من البيت عليه بردة جديدة ، فأقبل حتى كشف عن وجهه الشريف ، ثم أكب عليه يقبله ، ثم قال : بأبي ، أنت وأى يا رسول الله : أما الموتة التي كتب الله تلك ، فقد ذقتها ، ثم خرج وعمر مازال يكلم الناس ، فقال : على رسلك يا عمر ، أنصت . فأبي عمر الا الاسترسال في الكلام .

فلم رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس ، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه ، وتركوا عمر ، فحمد الله ، ثم قال : أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله ، فإن الله حى لا يموت ، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . . . ه

<sup>(</sup>۲) انظر : الطبرى : ۲۰۰۰ .

هذه الرواية تكشف عن الفرق الشاسع الذي يزعمه لامانس بين عمر الذي أخذه الذهول ، وبين عمر الذي يبيت بليل ، وليس هذا الأمر الذي أتى به لامانس بجديد ، فتلك مقولة رددها روافض الشيعة ، ولا أدل على ترديد الشيعة لهذا الزعم من كلام السيد الحميري الذي يفيض مدحاً لبي هاشم ، وقدحاً للخلفاء الثلاثة(١) .

#### عمسر والازدهار:

وتعد خلافة عمر أزهى فترة خلال عصر الراشدين ، بل لم يشهد التشريم الإسلامى بعد عصر الرسول ، حتى اليوم رجلا أتيح له من المقومات الشخصية والاستجابة الممتازة للتاريخ وتطور المحتمع ، ما أتيح لعمر بن الحطاب ، هما أكسبه شهرة عريضة في مختلف محالات الحياة لا تدانها شهرة خليفة آخر ، فقد واجه مشكلات عصره بروح ملهمة ، فطبق فها التشريع الإسلامى تطبيقاً فريداً يعتمد على مكوناته العقلية ، التي كثيراً ما أيدتها آيات القرآن الكريم ، تأييداً لانعلم له شبهاً يدانيه أو يقاربه ، وما أصدق الرسول حيها قال عنه : «إن الحق يدور مع عمر حيث دار » .

وبالرغم من الفارق الزمنى الكبير بين القرن السابع الميلادى – عصر عمر – وبين القرون التالية له حتى القرن العشرين ، لا نجد خطة تشريعية تطاول خطة هذا الرجل من حيث تحرر الفكر من قيود التقليد الضيقة ، والالتزام الحرفى بظواهر الأمور وأشكالها ، ومن حيث النظرة لمصالح الناس ، ومقاصد التشريع وأهدافه العامة ، وأسسه ومقرراته ، نظرة تحقق توافقاً نادر المثال بين التشريع ، والمصلحة العامة للجمهور (٢).

فقد عرفت النظم الإدارية والمالية طريقها إلى الحكومة الإسلامية ،

<sup>(</sup>١) الظر : الشهرستاني ، والملل لابن حزم : ٢ - ١٤ .

<sup>(</sup>٢) منهج عمر بن الحطاب لمحمد بلتاجي : ٩ .

حيث سمح بتدوين الدواوين ، وسمى للمقاتلين من أهل الحجاز(١) ونسائهم وأبنائهم مرتبات ثابتة عرفت بالعطاء، وقدرها درجات مختلفة على أساس القرابة من الرسول(٢) ، أو شهود بدر الكبرى ، أو حضورهم المواقع المشهورة كالقادسية والبرموك(٣) ، و برى أنه لو تم فتح بلد فقر ، فإن واجب الحكومة الإسلاميَّة أن تكفل لأهلُّه أرزاقهم(١) ، أما إذا كانت غنية ، فإنها تبقى في أيدمهم مقابل ضريبة محددة تنفق في تحسين أحوال بلدهم ، وفي نفقات الجيش الإسلامي المرابط في ثغورهم(ه) . . . وكان إلى جانب ذلك يفرض العطاء لغير المسلمين من اليهود والنصاري ، ولا يطيق أن مرى أحداً منهم يسأل الناس(٦) ، وفي ذلك يقول طه حسين : ﴿ فأما أَنْ تَكْفَلُ الدولة رزق المسلمين حميعاً على هذا النحو فلسنا نعرفه في التاريخ القدم ، وما أظن أن الحضارة الحديثة وفقت إليه ، وكل ما وصلت إليه الحضارة الحديثة في بعض البلاد ، ووصلت إليه بآخرة ، إنما هو التأمن الاجتماعي الذي توُّخذ نفقاته من الناس لتر د علمهم بعد ذلك ، حين محتاجُون في بعض الأمر إلى العلاج حين بمرضون ، وإلى كفالة الحياة للشيوخ والضعفاء والعاجزين عن العمل لكسب القوت ، وتأمين العال من أخطار العمل ، وتأمين الذين تخدمون الدولة والنظم الاجتماعية على رزقهم حين تنقضي خدمتهم ، قاما أن يكون لكل فرد من أفراد الأمة نصيب مقسوم من خزانة الدولة ، فشيء لم يعرف إلا منذ عمر (٧) ٥ .

وكان عمر من الشخصيات الوسيعة الأفق،البعيدة النظرة فلم يغلق على نفسه باب الاجتهاد،أو يعيش داخل بيت موصود الأبواب،كلا، فقد كان هذا الحليفة بملك من الجرأة والحسم في الحق، ما يجعله سريع العمل، مخالفاً

<sup>(</sup>١) انظر : فتوح البلدان للبلاذري : ٤٤٩ ، وقارن بالحراج لأبي يوسف : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الحراج لأبي يوسف : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الكامل لابن الأثير : ٢ ـ ٣٥٠ .

<sup>(</sup>١) انظر : الحراج لأبي يوسف : ١٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر : فتوح الهلدان للبلاذري : ١٧٧ ، والأموال لأبي عبيد : ٤٢ .

<sup>(</sup>٧) الشيخان : ١٨٩ .

لما يفهمه ضيقو النظرة من ظاهر النصوص فقد اتاح للمسلمين في أثناء خلافته لوناً من الحياة، مازالت الأمم المتحضرة إلى الآن في الغرب مقصرة عن بلوغه، على شدة ما تجهد وتجاهد في سبيله، وما زال المسلمون في هذه الآيام يرون هذا اللون من الحياة التي أتاحها عمر للناس حلما، ولا يدرون متى يصبح حقيقة ، على ما أتيح لهم وما يتاح في كل يوم ، من الوسائل التي تعييهم على تيسير الحياة، ولم يكن عمر مملك من هذه الوسائل شيئاً (۱). فها هو ذا يقر النظم الفارسية والرومانية في البلاد التي افتتحها المسلمون (۲) فترك الدواوين تكتب بلغة أهلها ، فكان ديوان الشام يكتب باليونانية ، وديوان العراق وفارس يكتب بالفارسية، وديوان مصر يكتب بالقبطية، ولم يكن أبداً من المتزمتين أو المتعصبين ضد ما هو من النظم أو المعالم غير ولم يكن أبداً من المتزمتين أو المتعصبين ضد ما هو من النظم أو المعالم غير الإسلامية (۳) ، وإنما كان يحكم العقل والمصلحة العليا ، فالنقود المتداولة في البلاد المفتوحة كانت عليها نقوش مسيحية ، وأخرى مجوسية ، فتركها في البلاد المفتوحة كانت عليها نقوش مسيحية ، وأخرى مجوسية ، فتركها كما هي فترة من الزمن حتى أتيح لهم استبدالها بغيرها (٤).

ولقد حقق عمر بن الحطاب أمل أبى بكر فيه ، فكان مثالا للحاكم الأه بن الحريص على مصالح الشعب ، وحقق ما قاله فى أول كلمة بعد استخلافه إذ صعد المنبر ، وقال : « إنى قائل كلمات فأمنوا عليهن . . إنما مثل العرب كمثل جمل أنف اتبع قائده ، فلينظر قائده أبن يقوده ، وأما أنا فورب الكعبة الأحملنكم على الطريق (٥) » .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) فون كريمر ، الحضارة الإسلامية : ٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : المواعظ والاعتبار للمقريزي ١ ـ ٩٨ ( ط ـ دار صادر) .

<sup>(</sup>٤) انظر: رسالة في النقود الإسلامية للمقريزي، مجموعة في كتاب الكرملي (النقود العربية)

<sup>(</sup>٥) انظر : العابرى : ٣ ـ ٤٣٣ ، والكامل لابن الأثير : ٢ ـ ٢٠٨ .

| - |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | • |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| , |   |   |  |  |
| - |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | · |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

## الفصل الرابع خلافة عثمان بن عفان (۲۳ ه - ۳۵ ه)

#### عمر والحلافة :

استن عمر بن الحطاب طريقة أخرى فى اختيار من يخلفه فلم يترك الأمر المسلمين ، كما فعل رسول الله ، ولم يرشح واحداً بعينه كما فعل أبو بكر .

ذلك أن كبار الصحابة دخلوا عليه بعد أن طعنه أبو لوالواة المحوسى بخنجره فى أو اخر سنة ٢٣ هـ (١) ، وقالوا له : يا أمير المؤمنين لو استخلف ؟ فقال : « إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى ـ يعنى أبا بكر ـ وإن أترك ، فقد ترك من هو خير منى ـ يعنى رسول الله ـ ولن يضيع الله دينه (٢) .

ثم خافوا سوء العاقبة إن فارق عمر الحياة ولم يستخلف ، فعادوا إليه يكررون اقتراحهم فقال : عليكم بهؤلاء الرهط الذين مات رسول الله ، وهو عنهم راض: « على ابن أبي طالب وعبّان بن عفان ، وسعد بي أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله »(٣) .

ودعا عمر إليه هو لاء النفر الذين يلقبون بأهل الشورى ، لأنهم هم الذين وكل إليهم أمر البيعة ، فحضروا إليه إلا طلحة ، لأنه كان غائباً ، فقال لهم : إنى نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم(٤) ، ولا يكون هذا الأمر

<sup>(</sup>۱) عمر بن الخطاب لابن الجوزى : ۲۳۸ ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ومسلم ، وقارن بالطبرى : ٤ ـ ٢٢٧ ، وابن الجوزى : ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير : ٣ ـ ٣٦ ، والبخارى : ٥ ـ ١٧ ، والطبرى : ٤ - ٢٢٨ .

<sup>(</sup>١) كان عمر يمنى زعامة هولاء الناس في أقوامهم : فعل سيد بني هاشم ، وعَبَّان سيد=

إلا فيكم ، وقد قبض رسول الله وهو عنكم راض ، إنى لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم ، ولكنى أخاف عليكم اختلافكم فيا بينكم ، فيختلف الناس فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام ، وليصل بالناس صهيب ، ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم ، ويحضر عبد الله بن عمر مشير آ(١) ، ولا شيء له من الأمر ، وطلحة شريككم في الأمر ، فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم »(٢).

ئم وجه الخطاب إلى المقداد بن الأسود ، فقال : إذا وضعتمونى فى حفرتى ، فاحمع هؤلاء الرهط فى بيت حتى يختاروا رجلا منهم ، وأدخل علياً وعنمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إذا قدم ، وأحضر عبد الله بن عمر ولا شىء له من الأمر ، وقم على رؤوسهم .

فإن اجتمع خمسة ، ورضوا رجلا ، وأبى واحد ، فاشدخ رأسه بالسيف ، وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم ، وأبى اثنان ، فاضرب رأسهما فإن رضى ثلاثة رجلا منهم ، وثلاثة رجلا آخر ، فحكموا عبد الله ابن عمر ، فأى الفريقين حكم له ، فليختاروا رجلا منهم ، فإن لم برضوا محكم عبد الله بن عمر ، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، واقتلوا الباقين ، إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس(٣) .

ثم دفن عمر ، واجتمع الرجال الخمسة لأن طلحة كان لا يزال غائباً وطال نقاشهم وخلافهم حتى صار من المتوقع أن تنقضى الأيام الثلاثة بغير اتفاقهم على واحد منهم ، فقال عبد الرحمن بن عوف ، أيكم يخرج نفسه منها على أن يوليها أفضلكم ؟

جبی آمیة ، و ابن آبوقاص وابن عوف عیدا بنی زهرة ، و الزبیر سید بنی آمد ، و طلحة سید تمیم - ( انظر : الکامل : ۳ - ۳۲ ) و الطبری : ٤ - ۲۲۸

<sup>(</sup>١) انظر الكامل: ٣ - ٣٤ ، والطبرى: ١ - ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) الطبرى : ٤ ــ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>۳) انظر : الطبرى : ٤ ــ ٢٢٩ ، وما يمدها .

فلم يجبه أحد ، فقال : أنا أنخلع منها ، فقال عثمان : أنا أول من رضى فقال الآخرون : رضينا . فقال : أعطونى مواثيقكم على أن تكونوا معى على من بدل وغير ، وأن ترضوا من اخترت ، وليكم على ميثاق الله ألا أخص ذا رحم لرحمه ، ولا أقصر في حق المسلمين(١) .

فأخذ منهم ميثاقاً ، ثم جعل يستطلع آراءهم فرادى ، ليتعرف ما فى نفوسهم ويستنبر فى اختياره ، وكذلك جعل يستطلع آراء المسلمين من كبار الصحابة وزعمائهم ، فكانت الغلبة من هذا الاستطلاع لعمان بن عفان(٢) .

فدعا عبد الرحمن بن عوف كثيراً من الكبراء والقواد وغيرهم إلى المسجد فامتلاً بهم ، وانتهت المناقشات بين المسلمين في المسجد إلى أن قام عبد الرحمن وأعلن مبايعته لعنمان ، فأقبل عليه المسلمون يبايعونه (٣)، وعلى الرغم من الغضاضة التي أحسها ابن أبي طالب ، إلا أنه نزل على حكم الجماعة ، وقام مبايعاً ، كما بايع من قبل أبا بكر وعمر (٤).

وبعد مبايعة عبان ، قام فخطب فى المسلمين خطبة حضهم فيها على استمساكهم بدينهم ، وجاء فيها ير فإنى قد حملت وقد قبلت ، ألا وإنى متبع ، ولست بمبتدع ، ألاوإن لكم على بعد كتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثاً : اتباع من كان قبلى فيما اجتمعتم عليه وسننتم ، وسن سنة أهل الحير فيما لم تسنوا عن ملأ ، والكف عنكم إلا فيما استوجبتم (٥)»

<sup>(</sup>١) أنظر : الماوردي : ٩ ، والمصدر السابق .

 <sup>(</sup>۲) انظر : أنساب الأشراف للبلاذرى : ٥ ـ ١ ، وقارن بالكامل لابن الأثير :
 ٣ - ٣٠ ، والطبرى .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن خلدون : ١٦٦ ، وتاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٤) انظر : أنساب الأشراف : ٥ ـ ٢٢٢ ، والطبرى : ٤ ـ ٢٣٤ ، والكامل : ٣--٣ .

 <sup>(</sup>٥) تادیخ الطبری : ٤ ـ ۲۳٥ ، وقارن بجمهرة خطب العرب لزکی صفوت :
 ۲۷۱ ( ط ت الحلبي ۱۹۹۲ ) .

ومن هنا نتبين أن اختيار عثمان للخلافة(١) قد جمع بين طريقتي التعيين والانتخاب ، لأن عمر عهد بالأمر إلى ستة يختارون منهم واحداً ، فكان هذا ترشيحاً وتزكية لشخص واحد منهم لا يتعداه الاختيار إلى غيره ، ولأن هؤلاء الستة قد أتيح لهم أن يتشاوروا في أمر الحلافة ، ثم عرضت نتيجة هذه الشورى على الرأى العام في المسجد ، وتمت بعد ذلك البيعة .

بويع إذن عثمان الذي حمع القرآن في الصحف من بعد(٢) ، وتمت في ولايته فتوح إيران وأذربيجان وبعض أرمينية ، وإنشاء الأسطول البحري إلا أنه كان شيخاً حيياً طيب القلب ، مجاملا لأقصى حدود الحاملة ، مما أدى إلى عجزه عن التحكم في أطاع ذوى قرباه .

وفى أواخر عهده لمس المسلمون الفرق الواضح بينه وبين أبى بكر وعمر وعابوا عليه ضعفه ولينه ، وإهماله مشورة كبار الصحابة ، وخضوعه لأقاربه ، واختيار معظم الولاة منهم(٣) على الرغم من وجود من يفضلونهم ، من أجل ذلك انتشر التذمر (٤) من سياسة عثمان ، وظهرت الفتنة وبدأت الثورة ، حيث وفد عليه جمهرة الثائرين من عرب الأمصار . فوعدهم إصلاح الأخطاء ، وبدت منه الوداعة والضعف ، وأعلن أنه تاب وعدل عما كان سائراً فيه(ه) .

واطمأن الثائرون إلى مقالته ، وقفلوا راجعين إلى بلادهم ، وقد هدأت ثائر تهم ، ولكن بلغهم وهم بعد لا يزالون فى الطريق أن عبان قام فخطب بعد رحيلهم عن المدينة ، يعزو إليهم الاعتراف بأن ما بلغهم عنه باطل (١) .

<sup>(</sup>١) الطبرى : ٤ - ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) أنظر كتابنا : التربية الإسلامية : ١ ـ ٧٥ ، والكامل : ٣ ـ ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر : أنساب الأشراف : ٥ - ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق : ٥ ـ ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) أنظر: أنساب الأشراف ٥/ ٤٦.

<sup>(</sup>٦) الكامل: ٣ - ٩٢ .

فنكص الثوار على أعقابهم ، وعادوا إليه سراعاً ، وتسوروا عليه المنزل فوجدوه ــ وهو ابن ثمانين ــ عند زوجته نائلة يقرأ فى المصحف ، فطلبوا إليه أن نخلع نفسه(١) ، فأبى وحينئذ شدخوا رأسه وقتلوه ، وأشعلوا النار فى داره(٢) .

(وهكذا ، فإن عصر الحكم الجمهورى الذى تركزت الزعامة فيه فى مدينة الرسول على أساس مشيخى ، قد انهى محرب أهلية فى سبيل الحلافة أولا بين على وطلحة والزبير ، ثم بين على وطامع جديد هو معاوية بن أي سفيان زعيم البيت الأموى ، هذا البيت الذى كان منه عنمان الحليفة المقتول ) .

<sup>(</sup>١) الكامل: ٢ - ٨٥.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف : ٥ - ٨٣ .



## الفصل الخامس خلافة على بن طالب (٢٠-٢٠)

الفئات الثائرة:

حدثت في عهد عثمان أحداث أثارت كثيراً من المسلمين في الأمصار الإسلامية ، واتهمه بعضهم بأنه يوثر ذوى قرباه بالمناصب(١) ، وبأنه لا يشرك المسلمين في الشورى ، فقدمت وفود من الكوفة والبصرة والفسطاط إلى المدينة ، وانضم إليهم بعض المسلمين هناك ، وطالبوا عثمان بأن يتخلى عن منصبه(٢) ، فرفض ، فحاصروه ، ثم قتلوه ، كما عرفنا .

وتجمعت هذه الفئات الثائرة ، حول على بن أبى طالب ، فقد أقبل ثوار الكوفة ، والبصرة ومصر .. وكلمه الأشتر زعيم الكوفة في قبول الخلافة ، فأبى وامتنع ، ولما ألحوا عليه قبلها(٣) .

ويقول محمد بن الحنفية: « كنت مع أبى حين قتل عبان ، فقام فدخل منزله ، فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ، ولابد للناس من إمام ، ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك لا أقدم سابقة ، ولا أقرب من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا فقال : لاتفعلوا ، فإنى أكون وزيراً ، خير من أن أكون أميراً ، . فقالوا : لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك ، فقال : فنى المسجد ، فإن بيعنى لا تكون خفية ، ولا تكون إلا عن رضا من المسلمين ..

فقال عبد الله بن عباس : فلقد كرهت أن يأتي المسجد ، مخافة أن

<sup>(</sup>١) انظر : أنساب الأشر اف للبلاذرى : ٥ ـ ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الكامل لابن الأثير : ١ - ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : العقد الفريد : ٢ ـ ٣٩٨ ، والطبرى : ٤ . ٨ : ٤ .

يشغب عليه ، وأبى هو إلا المسجد ، فلما دخل ، دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ، ثم بايعه الناس(١) .

ويتضح من هذا أن بيعة على لم تكن عن إحماع المسلمين ، لأن أكثر الصحابة كانوا متفرقين فى الأمصار ، واختلف الثوار فيمن يختارون من بينهم فرغب أهل مصر فى على ، ورغب أهل الكوفة فى الزبير ، بينما كان هوى أهل البصرة مع طلحة (٢).

ولم يكن فى المدينة آنذاك إلا قليل من الصحابة ، أشهرهم : طلحة والزبير ، كما تباطأ بعضهم عن بيعة على ، مثل سعد بن أبى وقاص ، وعبد الله بن عمر ، ورفض آخرون أن يبايعوه كبنى أمية ، وسافروا إلى الشام .

ورأى الثوار أنهم لن يستطيعوا وحدهم أن يقيموا إماماً ، وأنه لابد من أن يعينهم المهاجرون والأنصار على ذلك برشيح أحد هؤلاء الثلاثة(٣) ، كما اجهدوا أن تأخذ البيعة طابع العموم والشمول كبيعة الحافاء السابقين ، فسارعوا إلى أهل المدينة ، باعتبارها مقر الحكم ، وأن كبار الصحابة بها ووجهوا إليهم إنذاراً قاطعاً جاء فيه : « دو نكم يا أهل المدينة ، فقد أجلناكم يومين ، فو الله لئن لم تفرغوا لنقتلن غداً علياً وطلحة والزبير وأناساً كثير بن(٤) ».

فما كان منهم إلا أن أسرعوا إلى البيعة (·) .

<sup>(</sup>١) انظر : الطبرى : ٤ - ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المختصر في أخبار البشر لأبي الفدأ: ١ ــ ١٦٩ ، وقارن الطبرى : ٣٢-١٤

<sup>(</sup>٣) انظر : على وبنوه لطه حسين : ٩ .

<sup>(</sup>٤) أنظر : العابري : ٤ - ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المختصر من أخبار البشر لأبي الفدا : ١ - ١٧٢ .

على أن على بن أبى طالب كان يتمتع بعدة ميزات . فهو ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم ، وزوج ابنته فاطمة ، وأول من آمن به من الصبيان ، وكان فى عهد عمر وعبان . وكان فى عهد عمر وعبان . وهو إلى هذا كله بطل شجاع ، بليغ فقيه متدين مشهور بالذكاء .

وقد انتهج على فى حكمه نهج النبى وأبى بكر وعمر من شدة فى الحق ، وإيثار للصالح العام ، فبادر بعزل الولاة الذين ولاهم عثمان ، ولم يرض بإيقائهم فى مناصبهم ، حتى تهدأ الفتنة ، ويتمكن من الحكم ، ولا شك أن هذا العزل أغضب أولئك الولاة ، لكنهم امتثلوا له إلا معاوية بن أبى سفيان فقد كان والياً على الشام ، وله بها نفوذ قوى ، وله أنصار وأعوان ، لهذا ناصب علياً العداء(١) ، وعلق قميص عثمان على المنبر ، وانطلق يحض الناس على الأخذ بالثار المخليفة الذى طل دمه .

ونشبت حرب ضروس بينهما ، شاركت فيها السيدة عائشة هي وأنصارها الذين خرجوا لمحاربة على ، والتحموا معه في موقعة عرفت باسم ( موقعة الجمل )(٢) ، ولكنها منيت فيها بالهزيمة ، وسارع الإمام على ليحوط عائشة برعايته (٣) ، خشية الاعتداء عليها ، وأرسلها إلى مكة معززة مكرمة(١) وتابت إلى الله أسفاً على ما أريق من دماء المسلمين .

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة لابن قتيبة : ١ ـ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) الكامل: ٢ - ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) الكامل: ٣ ـ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر : عائشة والسياسة لسعيد الأفغاني : ٧٤٢ .

حيث قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو يصرخ ( الحكم لله ، لا لك يا على(١) ) ثم آ لت الخلافة لمعاوية بعد مقتل على ، فأسس الدولة الأموية ، وجعلها ملكاً عضوضاً ينافى روح الإسلام .

على والحكم: أما نهج على فى الحكم ، فإنه يتضح من خطبته التى خطبها فى الناس بعد أن بايعوه إذ قال : « إن الله — عز وجل — أنزل كتاباً هادياً ، بين فيه الحير والشر ، فخذوا بالحير ودعوا الشر .. الفرائض أدوها إلى الله سبحانه و تعالى يؤدكم إلى الجنة ، إن الله حرم حرماً غير مجهولة ، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها ، وشد بالإخلاص والتوحيد المسلمين ..

والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق ، ولا يحل أذى المسلم إلا بما يجب ، اتقوا الله عباد الله فى عباده وبلاده ، إنكم مسئولون حتى عن البقاع والبهامم ، وأطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه ، وإذا رأيتم الحير فخلوا به ، وإذا رأيتم الشر فدعوه ، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض(٢) ».

<sup>(</sup>١) الكامل: ٣ - ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : ٢ ـ ٣٠١ بتصر ف .

# الفصل السادس المخلافة في المعصر الأمـوي

(13 - 771 a)

( 177 - 197 g)

تمهيد: كان بنو أمية منذ الجاهلية يغصون بالنقمة والعداء لبنى هاشم وجاءت رسالة محمد الهاشمى لتؤرث العداوة فى نفوسهم ، وانتصب أبو سفيان شيخهم لمعارضة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وحينا اعتنق الإسلام هو وقومه ، أحسوا بأنهم يقفون مع بنى هاشم فى طلق واحد لأن الدين الجديد يسوى بين الجميع .

وانهز الأمويون الفرصة التي واتهم عندما وقع الاختيار على عمّان ، ليكون الخليفة دون على ، و يمكن أن نعد هذا التاريخ هو مبدأ ظهور الأمويين على مسرح السياسة الإسلامية ، لأن الخليفة عمّان أسرع بملاً مناصب الدولة من الأمويين ، وكان ذلك بإيعاز من مروان بن الحكم الذي كانت له سيطرة كبيرة على الخليفة .

فلما قتل عثمان ، وتمت البيعة لعلى كان ذلك إيذاناً بثورة الأمويين ، ومناصبهم العداء السافر لبنى هاشم ولا سيما العلويين ، لأنهم خافوا أن يثول الحكم إلى الهاشميين إلى الأبدوهنا بدأ الصراع بين على ومعاوية .

فقد كان معاوية بن أبى سفيان والياً على الشام حينا قتل الثوار عمّان ابن عفان(۱) ، وكان له هناك أنصار ، فلما عزله على بن أبى طالب من الولاية كما عزل غيره ممن ولاهم عمّان ، رفض أن يطيع أمره ، وأعلن التمرد عليه

<sup>(</sup>١) أنظر : المعارف لابن قتيبة : ١٧٥ .

وطالبه بدم عنمان ، بدعوى أنه حرض على قتله ، وتخاذل عن نصرته ، وكانت بينهما حروب انتهت بالتحكيم .

معاوية والحلافة: نودى بمعاوية خليفة سنة أربعين من الهجرة(١)، وقد أحاط نفسه بالحجاب والحدم(٢)، وابتنى الدور والقصور(٣)، وباعتلائه عرش الحلافة الإسلامية أصبحت دمشق عاصمة الإمبراطورية الإسلامية الناشئة، وكان عمرو بن العاص – وهو يد معاوية اليمنى – قد انتزع مصر من العلويين، ولكن أهل العراق بايعوا الحسن بن على خليفة شرعياً، أما مكة والمدينة فلم يكن ولاوهما لآل سفيان قوياً(١)، ولم تخدعا بالمواثيق والعهود التى ضربها معاوية وأنصاره لهم، ولا سيا أن آل سفيان لم يقبلوا الإسلام إلابعد فتح مكة، «ومن هنا اتهموا بأن إسلامهم كان عن مصلحة لا عن إيمان(٥)».

بيد أن الحسن بن على لم يكن يهتم كثيراً بأمور السياسة والإدارة والحكم بل انقطع إلى حياته الشخصية ، وما لبث أن تنازل عن الحلافة لمعاوية (٦) وبهذا صار معاوية خليفة المسلمين ومؤسس الدولة الأموية .

وقد كان معاوية سياسياً قدراً ، بعيد النظر ، واسع الحيلة ، عظيم الحلم على خصومه ، جريئاً في تنفيذ ما يرى فيه مصلحته ، سريع التطور مع الظروف الحيطة به ، ومع الزمن الذي يحيا فيه ، ، فهو « سائسَ أمم ، وراعى ممالك(٧) ».

ولا عجب فقد كان أحد كتاب الوحى للرسول ، ووالى عمر وعمَّان

<sup>(</sup>١) أنظر : الطبرى : ٥ - ١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : اليعقوبي : ٢ - ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : التنبيه والأشراف للمسعودى : ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : اليمقوب : ٢ ـ ٢٦٤ ( ط . النجف ١٣٥٨ ه ) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ العرب لحتى : ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر : اليـقوبي : ٢ ـ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٧) الفخرى : ٨٧.

على الشام لمدة عشرين سنة ، فعدا رائداً فى الإدارة ، وأصبح إماماً فى الصناعة(١) وقد أهلته هذه الصفات ، كى يؤسس الدولة الأموية ، وأن ينتهج فى سياسته شهجاً جديداً ، فينقل الخلافة من منصب معتمد على الشورى والانتخاب إلى منصب موروث «وملك كسروى ، وغصب قيصرى(٢) » .

ذلك أن معاوية عهد بالخلافة من بعده إلى يزيد ، واجتهد بوسائل شي أن توافق الأمصار الإسلامية على هذه البيعة ، ولم يعبأ بمعارضة المعارضين(٣) ثم حاكاه من بعده بنو أمية ، فصارت الخلافة منصباً موروثاً وملكاً عضوضاً .

#### مظاهر الخلافة الأموية :

إن الدارس للعصر الأموى ، يقف على ملامح من الحياة الإسلامية ، وجوانب عامة من مظاهر الحلافة الأموية التي اصطبغت بصبغتهم وسيرتهم ، نبسطها فيما يلى :

١ – لقد غلبت الصبغة السياسية فى أثناء الحلافة الأموية على الصبغة الدينية ، وصار الحلفاء أقرب إلى الملوك منهم إلى ما عرفه المسلمون فى الحلفاء الراشدين ، وآثروا الاستبداد بالأمر على الشورى ، حتى صارت الحلافة ملكية فى مظهرها ونظامها ، ولا يميزها من ملكية الروم والفرس – إلا انضواؤها تحت لواء الإسلام ، وأخذها بأحكامه ، وبذلك تحقق قول الرسول عليه السلام : « الحلافة ثلاثون عاماً ، ثم يكون من بعد ذلك الملك » .

ولم يلبث معاوية إلا قليلاحتى شرع يوطد الملك لابنه يزيد ، ويعهد إليه بولاية العهد فى حياته ، وسرعان ما كتب إلى مروان بن الحكم واليه على المدينة يقول له : « إنى كبرت سنى ، ورق عظمى ، وخشيت الاختلاف على الأمة من بعدى ، ورأيت أن أنخير لهم من يقوم بعدى (؛) » .

<sup>(</sup>١) الإسلام والحضارة العربية لكرد على : ٦٥ ( ط . دار الكتب ١٩٣٦ م ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : رسالة في الأمويين للجاحظ : ١٦ ( ط – الحانجي ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : اليعقوبي : ٢ .. ٢٥٦ ، والإمامة والسياسة لابن قتيبة : ١ - ٢٦٣ ( ط .
 القاهرة سنة ١٣٢٥ هـ) .

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير : ٣ ـ ٥٠٠ (ط. دار الطباعة المنيرية بمصر ١٣٥٦ م ) .

ومعنى هذا أن معاوية قد اطمآن إلى استقرار ملكه ، ثم مد بصره إلى المستقبل فزينت له نفسه أن يجعل الملك وراثيا فى عقبه باستخلاف ابنه يزيد من بعده ، ويعد هذا الحدث جديداً على المسلمين وعلى العرب ، لم يهم بمئله خليفة ممن سبقوا معاوية .

على أن معاوية حينا هب لقتال على كان يقول: إنه يطالب بدم عثمان، وكان يزعم أنه يريد أن يكون أمر الحلافة للمسلمين، يختارون من يشاءون، ثم إنه لما صالح الحسن بن على ، أراد أن يصالحه على أمور منها: أن يعهد إلى الحسن من بعده بالحلافة ، فرفض الحسن ، واشترط أن يكون الأمر بعد معاوية شورى بين المسلمين ، فقبل معاوية .

ولكن معاوية لم يمض فى شىء مما كان يدعو إليه ، ويتذرع به ، فقد آل إليه الحكم ، ولكنه لم يتعقب قتلة عثمان ، وحرص على الحكم أشد الحرص ، وتناسى دعوة الشورى التى تذرع بها أيام على ، والتى قبلها حيثما اشترطها الحسن عليه عندما تصالحا ، ثم زاد على ذلك أنه لم يشأ أن يخلى بين المسلمين وحريتهم فى اختيار حاكمهم ، بل حملهم حملا على الرضا باستخلاف يزيد سنة ٥٦ ه .

وقد كانت هذه البيعة سبباً فى انقسام المسلمين فريقين كبيرين: فريق راض بالبيعة وفريق ساخط عليها ، أما الذين ارتضوها وأيدوها عن إيمان وعقيدة ، فهم سكان الشام ، لأنهم كانوا يوثرون معاوية ، ولأنهم ألفوا النظام الملكى الوراثى منذ حكهم الغساسنة ، ولأن النظام الجديد يكفل لهم بقاء الحكم فى ديارهم ، ويعيد إلى إقليمهم سيادته على نفسه ، ويصيرهم سادة العالم الإسلامى(١).

وأما الذين سخطوا عليها وعارضوها فهم جمهور المسلمين ، ومخاصة أهل الحجاز والعراق ، فقد كان فى الحجاز قرشيون أولى بالحلافة من يزيد ، وقد استطاع معاوية أن يشترى بيعة هوالاء ، وأن يسد أفواههم بالمال الذى

<sup>(</sup>۱) انظر : السيادة العربية لفان فلوتن : ٧٠ ( ترجمة حسن إبراهيم وآخر – طبعة القاهرة ؟ ١٩٣٤ م ) .

أغدقه عليهم بغير حساب ، وكان من وقت لآخر يذكرهم بذلك ، كى يكسر شوكتهم ، فيقول : « يا بنى هاشم ، والله إن خبرى لكم لممنوح ، وأن بابى لكم لمفتوح ، فلا يقطع خبرى عنكم علة ، ولا يوصد بابى دونكم مسألة ، ولما نظرت فى أمرى وأمركم رأيت أمراً مختلفاً ، فإنكم لترون أنكم أحق بما فى يدى منى ، وإذا أعطيتكم عطية فبها قضاء حقكم (١) » .

كما كان بالحجاز أيضاً أنصار يوثرون على بن أبي طالب ويشايعونه ، فكان الرجل يحضر فيقول : «والله يا معاوية إنى لأبايعك ، وإنى لـكاره لك »

وكان بالعراق متمردون على بنى أمية من خوارج وشيعة ، أما الخوارج فاعتبروه مغتصباً للخلافة ، لأن بيعته جرت على عكس قاعدتهم التى استنوها لمن يتولى الخلافة .

وأما الشيعة فقد أكل الحقد صدورهم ، واعتبروا عام الجاعة ، عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة ، والعام الذي تحولت فيه الإمامة ملكاً كسروياً ، والحلافة غصباً قيصرياً ، ولا يعترفون بتنازل الحسن ، لأن البيعة لم يشترك فيها أهل الحل والعقد من المسلمين ، ويرون أنها قد اغتصبت ، ولا نجوز لغيرهم في أي صورة من الصور « إذ ليس لبني أمية سبب إلى الحلافة ، ولا بينهم نسب إلا أن يقولوا : إنا من قريش ، فيتساوون في هذا الاسم مع قريش في الظواهر ، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الأثمة من قريش) واقع على كل قرشي ، ومع ذلك فأسباب الحلافة معروفة . . ، وإن كانت لا تنال إلا بالسابقة ، فليس لهم في السابقة قديم مذكور ، ولا يوم مشهور ، فقد عرفنا كيف كان أبو سفيان في عداوته للنبي .

كما كان هناك ساخطون غير الحوارج والشيعة ، لم يستطيعوا أن يكتموا سخطهم ، بل جهر به كثير منهم منذ اللحظة الأولى ، ذلك بأنه لما خطب مروان ابن الحكم بالمدينة داعياً إلى تحقيق ما أراده معاوية قاطعه عبد الرحمن بن أبي

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد لابن عبد ربه : ٤ ـ ٩ ( تحقيق أحمد أمين وآخرين طبعة القاهرة : ١٩٤٨ م ) .

بكر بقوله: «كذبتم إنكم لم تريدوا الخير لأمة محمد، ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية، كلما مات هرقل قام هرقل(١)».

وكان من بين المعارضين فى الحجاز: الحسين بن على ، وعبد الله ابن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، ولعله كان أقواهم شكيمة ، وأبعدهم نفوذاً حتى أن معاوية ليحذر منه ابنه يزيد بقوله: « احذر ابن الزبير ، فإنه خب ، ضب ، فإذا ظفرت به فاقتله(٢) ».

واتجه معاوية إلى الحجاز بعد هذا الشعور العدائى المتزايد محاولا أن يطفىء نار الفتنة ، وأن يثنى المعارضين عن رأيهم ، فلم يستطع ، ولما مات اتسعت هوة الحلاف ، لأن يزيد لم يكد يتولى الأمر حيى خرج عليه الحسين في العراق ، وعبد الله بن الزبير في الحجاز .

وإذا كان الحسين قد قتل ، فإن هذا القتل كان من الأسباب التي عجلت بزوال الحكم من آل سفيان إلى آل مروان بن الحكم ، ثم أزالت الملك من هولاء أيضاً ونقلته إلى بني العباس، وأما ابن الزبير فقد أعلن نفسه خليفة بعد موت يزيد ، وبايعته الأمصار ، ولكنه قتل بعد ذلك بقليل ، حينا وجه إليه مروان بن الحكم حملة بقيادة الحجاج بن يوسف الثقني ، وحاصرته في مكة ، وضربت الكعبة بالمنجنيق ، ولم تكتف بقتله ، بل مثلت بجسمه ، وصلبته .

و لما مات يزيد خلفه ابنه معاوية ولكنه لم يعمر فى الحكم أكثر (٣) من أربعين يوماً ، فلما مات زلزل الملك ، لزيادة السخط ، واستشراء الثورات ،

<sup>(</sup>١) انظر : المكامل لابن الأثير : ٣ ـ ٢٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : تاریخ الطبری : ٤ ـ ۲۳۸ (ط. المکتبة التجاریة بمصر ۱۹۳۹) ،
 و الفخری فی الآداب السلطانیة : ۹۲ (ط -- القاهرة ۱۹۲۳) ، و المقد الفرید : ٤ /۸۷
 (ط - لجنة التألیف بمصر ۱۹۹۵).

<sup>(</sup>۳) انظر : التنبيه والإشراف للمسعودى : ٢٦٥ ( ط . دار الصاوي بمصر ١٩٣٨ ( تصحيح عبد الله الصاوي ) .

ولأن خالد بن يزيد بن معاوية حدث صغير ، فانتهز مروان بن الحكم الفرصة ، فوثب إلى الملك ، ويهذا انتقل الملك من بيت سفيان إلى بيت مروان .

۲ — كان بنو أمية ودعاتهم وأشياعهم ينتحلون خلافة رسول الله ، ويدعون المسلمين إلى طاعتهم ومناصرتهم ، ويقاتلون من يتمرد على سلطانهم ، لأنه ما دام الحسن بن على قد تنازل عن الحلافة لمعاوية ، فقد غدا هذا التنازل وثيقة قوية « وكأنه بمثابة عقد موثق منه له(١) » ، يوهله لأن يكون هو الحليفة الشرعى دون منازع ، وأصبحت طاعته واجبة على المسلمين ، وتفرض عليهم حق الالتفاف من حوله ، والسمع والطاعة له .

ومما يدل على ذلك أن زياد بن أبيه قد جهر فى خطبته بالبصرة بأن معاوية وحكومته يتولون أمور الناس بسلطان الله ، ومحمونهم من الأعداء بجند ينفقون عليهم من مال الله ، فعليهم أن يسمعوا ويطيعوا ، ولهم أن ينعموا بعدل الحكام وذلك حيث قال : « أيها الناس ، إنا أصبحنا لكم ساسة ، وعنكم ذادة ، نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ، ونذو د عنكم بنيء الله الذي خولنا ، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا ، ولكم علينا العدل والإنصاف فيما ولينا ، فاستوجبوا عدلنا وفيأنا بمناصحتكم لنا ، وادعوا الله بالصلاح لأنمتكم فإنهم ساستكم المؤدبون ، وكهفكم الذي إليه تأوون(٢) » .

وقد اتكأ زياد وغيره من المناصرين للبيت الأموى على قوله سبحانه : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ، وأولى الأمر منكم . فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول . . (٣) » ، وعلى قول الرسول عليه السلام : « سيليكم بعدى ولاة ، فيليكم البر ببره ، ويليكم الفاجر

<sup>(</sup>١) أنظر : المواصم والقواصم لابن العربي : ١٩٩.

 <sup>(</sup>۲) البيان والتبيين : ۲ ـ ۲۲ (ط. الحانجي بمصر ۱۹۹۰ – تحقيق عبد السلام هارون )
 والعقد الفريد ٤٠ ـ ۱۷۳ ، و ابن الأثير : ۳ ـ ۲۲۲ ، و الطبرى : ٤ ـ ١٩٥ (ط. التجارية )
 ۱۹۳۹ ).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية : ٥٥ .

بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما وافق الحق ، فإن أحسنوا فلكم ولهم ، وإن أساءوا فلكم وعليهم ..»(١) .

قد يدفع بعضهم بيعة معاوية ، ويعتبر ها غير صحيحة ، وأن معاوية ليس نخليفة ، وما هو إلا ملك ، ويستشهد لذلك بما أخبر به الرسول عليه السلام : «من أن الحلافة ثلاثون عاماً ، ثم تكون من بعد ذلك ملكاً عضوضاً »(٢) ، ويعلق على ذلك ابن العربي بقوله : « إن مراتب الولاية متعددة : فهي خلافة ثم ملك ، وقد وقعت الحلافة فعلا للأربعة وهم الراشدون ، ثم نزلت إلى مرتبة الملك ابتداء من معاوية ، وقد قال الله سبحانه في داود عليه السلام (وآتاه الله الملك والحكمة ) ، فجعل النبوة ملكاً »(٣) .

- اتسم حكم الأمويين بالعصبية ، ولهذه العصبية مظاهر ، فهناك عصبية للعرب عامة ضد العجم والموالى ، حيث اعتمد الأمويون على العرب دون غيرهم فى جميع المناصب ، وصبغوا الدولة بالطابع العربى ، حتى ذهب مؤرخو (القومية العربية) ، بأنه كان للعرب قومية برزت بشكل خاص منذ ذلك الحين ، ولكنهم فى أثناء ذلك عاملوا الموالى معاملة سيئة ،وعملوا على عدم مساواتهم بالعرب فى الحقوق والواجبات ، مما أغضب أولئك الموالى ، ومخاصة الفرس ، ودفعهم إلى مناصرة كل حركة تناوىء الدولة ، وبذا كانوا عاملا مهماً فى هدمهاً ، واستفحل خطرهم حينها أحسوا بالانحلال يسرى فى جنبات الدولة ، فأعلنوها مدوية فى ثورة (الختار) وثورة (ان الأشعث)(٤) .

وهناك عصبية لليمنية على القيسية(٥) ؟ ، وعصبية لبني أمية على بني هاشم

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة في الجهاد: ٤٠ وأحمد : ١ ـ ٢٩٥ على اختلاف بالرواية .

 <sup>(</sup>۲) انظر : شرح المواقف للجرجانى : ٨٠- ٣٦٥(ط ما القسطنطينية ١٢٦٨م) وقارن
 بالمقائد النسفية لعمر النسى : ١٤٣ ( ط ما القاهرة ١٩٠١ ).

<sup>(</sup>٣) انظر : كتابنا ( الاتجاهات الوطنية في الشعر العربي ) : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : هذه الحركة بالتفصيل في كتابنا ( المدارس الأدبية ) فصل الشعوبية : ١١ ،

<sup>(</sup> طــدار الفكر ، بيروت ١٩٧٠ ) وقارن بتاريخ الدولة العربية لفلهوزن : ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر : مختصر تاريخ العرب لأمير على : ٦٣ (ترجمة رياض رأفت – القاهرة ١٩٣٨م) .

وعصبية للقبائل الموالية لهم على القبائل المتاوئة(١) ، مما ساعد على إشعال نار العصبية بصفة عامة ، وساعد على إذكاء نار الفتنة بين القبائل العربية التى كانت سند الدولة وعمادها .

وكان يزيد بن معاوية أشدهم تعصباً على بنى هاشم ، جرياً على ما كان بين البيتين من منافسة وعداء فى الجاهلية(٢) ، وفى مشرق الإسلام(٣) ، وقد تمالات على الأمويين هذه النزعات الحزبية ، وهذه العصبيات ، وأخذت تكيد لهم سراً وإعلاناً(٤).

على تعيين من تحلفونهم ، بريدون بذلك إيشار أبنائهم أو المقربين إليهم ، وبريدون أن يباعدوا عن الأمة عوامل الفرقة والاختلاف ، فيمن يتولى بعد الحليفة .

ولىكن ولاية العهد جرت من الشرور أكثر مما كان متوقعاً منها من خير ، لأن كثيراً من الأمراء كانوا يحقدون على ولى العهد ، وكانوا يتنافسون على الاستثثار بالولاية ، وكانوا أحياناً يتعددون ، فيكيد بعضهم لبعض .

ولم يشذعن نظام توريث الخلافة إلا معاوية بن يزيد ، فقد أرادها شورية ديمقر اطية كما كانت فى عهد الخلفاء الراشدين ، وود لو أنه وجد جماعة كالذين وجدهم عمر ليفوض إليهم اختيار خليفة من بعده ، فإنه لما تولى سنة ٦٤ ه خطب هذه الخطبة :

«أما بعد ، فإنى قد نظرت فى أمركم فضعفت عنه ، فابتغيث لكم رجلاً مثل عمر بن الحطاب حين فزع إليه أبو بكر فلم أجده ، فابتغيث لكم ستة فى الشورى مثل ستة عمر ، فلم أجدها فأنتم أولى بأمركم ، فاختاروا له من أحببتم ، فما كنت لأترودها ميتاً ، وما استمتعت بها حياً(ه) » .

<sup>(</sup>١) انظر : المقدمة لابن خلدون : ١٥١ . (ط ـ البهية بمصر ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : السيرة النبوية لابن هشام : ١ - ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : النزاع والتخاصم للمقريزي : ١٦

<sup>(</sup>٤) انظر : كتابنا ( المدارس الأدبية ) : ٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المحتصر في أخبار البشر لأبي الفدا : ١ - ١٩٢ ، والإمامة والسياسة لابن قتيبة : ٢ - ١٨ ، والطبرى : ٤ - ٩ ، ٤ ، وأنساب الأشر اف للبلاذرى ج ٤ ق ، ص٢٠٠

ولما حضرته الوفاة اجتمعت إليه بنو أمية وطالبوه بأن يعهد إلى من يختاره من أهل بيته ، فقال لهم : « ما ذقت حلاوة خلافتكم ، فكيف أتقلد وزرها ؟ وتنتحلون أنتم حلاوتها ، وأتعجل مرارتها ، اللهم إنى برىء منها ، متخل عنها ، اللهم إنى لا أجد نفراً كأهل الشورى فاجعلها إليهم ينصبون من يرونه أهلا لها »(١).

حرص خلفاء بنى أمية على مظاهر الأمهة التى كان بحرص عليها ملوك الفرس وقياصرة الروم ، ويذكر ابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة ، ثم يكون رحمة وخلافة ، ثم كائن ملكاً عضوضاً ، ثم كائن عتوا وجبروتاً وفساداً فى الأرض ، يستحلون الحرير والفروج والحمور ، ويرزقون وينصرون ، حتى يلقوا الله عز وجل»(٢).

وقد تحققت مقولة الرسول عليه السلام فى فقرتها الثالثة ، حيث انقلبت الخلافة إلى ملك على يد معاوية الذى اتخذ سريراً للملك ، وأقام شرطة لحراسته ، وكانت له مقصورة خاصة بالمسجد يصلى فيها ، فإذا سجد قام الحراس على رأسه رافعين سيوفهم ، ولقد يكون سبب ذلك خشيته أن يغتاله أحد كما اغتيل عمر وعلى من قبل ، وفى ذلك يقول اليعقوبى : «كان معاوية أول من أقام الحرس والشرطة والبوابين فى الإسلام ، وأرخى الستور ، واستكتب النصارى ، ومشى بين يديه بالحراب ، وأخذ الزكاة من الأعطية ، وجلس على السرير والناس تحته ، وجعل ديوان الحاتم ، وبنى وشيد البناء ، وجلس على السرير والناس تحته ، وجعل ديوان الحاتم ، وبنى وشيد البناء ، وسخر الناس فى بنائه ، ولم يسخر أحد قبله ، واستصنى أموال الناس فأخذها لنفسه ، وكان معاوية يقول : أنا أول الملوك »(٣) .

على أن كثيراً من مظاهر الأبهة كانت مجاراة لتطور العصر ، ومراعاة لما ألفه أهل الشام في أثناء حكم الغساسنة والروم ، ثم عظمت هذه المظاهر

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة على اختلاف في الرواية .

 <sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ٨ - ٢٠ (ط - السعادة ؛ مصر ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليمقوبى : ٢ ـ ٢١٧ .

منذ عهد عبد الملك بن مروان إلى آخر العصر الأموى ، إذ كان الخليفة يجلس على عرشه وعن يمينه الأمراء ، وعن يساره كبراء الحكام ، ورجال البلاط ، ثم يقف أمامه من بريد المثول بين يديه من العلماء والكتاب ورسل الملوك والشاكين وأصحاب الحاجات وغيرهم كالشعراء الذين كثيراً ما مدحوهم فأجزلوا لهم العطاء والصلات مثل : جرير والفرزدق والأخطل . .

٩ ـ رأى معاوية أن المدينة المنورة لم تعد تصلح لأن تكون مقراً للملك ، فما كان منه إلا أن نقل عاصمة الحلافة إلى دمشق ، لأنها كانت مقراً لأنصار بنى أمية ، ولبعدها عن مراكز الحلافات الدينية فى الحجاز ، ومراكز المذاهب السياسية فى العراق .

هذا فضلا عن مناعة موقعها ، وتحكمها فى طرق القوافل التجارية التى لربط شمالى الدولة الإسلامية بجنوبها ، وشرقها بغربها ، ولقربها كذلك من مراكز الدولة البيزنطية التى كانت أخطر عدو للدولة العربية ، ويعلق سير أرنولد على ذلك بقوله : « أنه ما دامت الحكومة المركزية فى المدينة ، فسيظل النفوذ الديني هو المسيطر ، لأنه بإمكان أصحاب النبي عليه السلام أن يحاولوا تنظيم المحتمع الجديد بحسب تعاليم الرسول بعيدين عن هذا الانشعاب الذي أحدثه معاوية » .

ولكن بهذه الخطة التي سلكها معاوية من نقل عاصمة الدولة إلى دمشق ، صرف عواطف الناس من مأوى الخلافة القديمة مما أدى إلى فتح نافذة أمام عاطفة العرب في الجاهلية لتستر د مكانها من جديد ، ومن هنا كان شعور العرب الحاد في أثناء الدولة الأموية بأنهم طبقة سامية مسيطرة تدبر أمر الشعوب الحكومة(١).

٧ -- أن الفترة التي حكم خلالها الأمويون ، تعد هي الفترة التي وضعت فيها حميع النظم الإسلامية تقريباً ، وبدأت كافة الاتجاهات الفكرية ، حيما أخذت الأفكار تتجاوز حدودها الإقليمية إلى آفاق أوسع .

وهو عصر تفتح الروح الإسلامية ، وسط ثراء غزير ، وهو كذلك

<sup>(</sup>١) أنظر : الخلافة ( ترجمة جميل معلى – دمشق ١٩٤٦ م ) بتصرف .

الفترة التي مهدت بعد سنة ١٣٢ ه للدولة العباسية بأن تكون مركزاً مهماً للحياة العقلية .

فنى عصر الخلافة الأموية أنشىء ديوان الخاتم ، وديوان الرسائل ، وأدخل نظام البريد ، وعربت الدواوين فى الولايات الإسلامية ، وضربت نقود خاصة بالعرب بعد أن كانوا يتعاملون بنقود الفرس والروم .

ولقد شمل التعريب فى أيام الحلافة الأموية فى عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد نقل لغة الدواوين من اليونانية إلى العربية فى الشام ، ومن الفارسية إلى العربية فى المعراق والأمصار الشرقية ، ومن القبطية إلى العربية فى مصر ، وكمان من الطبيعى أن يعقب تغيير لغة الكتابة تغيير الموظفين ، ولم يكن للفاتحين الأول القادمين من الحجاز علم بالإدارة المالية ، وضبط الدفاتر ، فاضطروا فى بادىء الأمر إلى استخدام الموظفين القدماء فى الشام والعراق وفارس ومصر ممن ألموا بأصول الدواوين وشئونها .

ويتضح من هذا كله أن الخلافة التي كانت ملائمة للتقاليد العربية ، وقريبة غاية القرب من الانتخاب العام هي خلافة الراشدين الأربعة .

أما خلافة بنى أمية فإنها ملكية وراثية استبدادية ، ولم تختلف خلافة بنى أمية فى الأندلس التى أسسها عبد الرحمن الداخل عن هذه الحلافة فى شىء من خصائصها العامة لأن بنى أمية ساروا فى الأندلس على نهج سلفهم بالمشرق .

# الفصل السابع الخلافة في العصر العباسي

( YY1 - FOF A ) \*\* OY - NOY! 7)

أولاً – في العصر العباسي الأول ( ۱۳۲ – ۲۳۲ م )

آل الحكم إلى العباسيين بانتصارهم على الأمويين ، وكان للفرس نصيب عظيم فى انتصار بنى العباس ، إذ استطاع دعاة العباسيين من الشيعة العرب والفرس بزعامة أبى مسلم الحراسانى أن ينتزعوا الحكم من بنى أمية فى خراسان ثم اتجهوا إلى العراق واستولوا عليه ، وأعلنوا الدعوة لبنى العباس ، وبويع أبو العباس عبد الله الملقب بالسفاح سنة ١٣٢ ه بالكوفة ، ثم انتصر على مروان بن محمد فى العام نفسه ، فهرب مروان إلى مصر ، فتعقبه صالح بن على وقتله فى آخر سنة ١٣٢ ه وبقتله تقوضت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية .

وكان الخليفة قد قال فى خطبته التى ألقاها يوم بايعه الناس ، وأعلن الثورة على الأمويين « أنا السفاح »(١) فلصق به هذا اللقب ، وكأنه لوح بذلك إلى ما اعتمده هو وخلفاؤه من استعال العنف فى سبيل الأغراض

<sup>(</sup>۱) العابرى جـ ٣ ص ٣٠ ، والكامل لابن الأثير : ٥ ـ ٣١٦ ، وتاريخ الحلفاء السيوطى ١٨٠ ، و • و أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، واختلف في لقبه المتعلق بالحلافة ، فقيل : القائم ، وقيل المهتدى ، وقيل المرتضى ، ولكن غلب عليه : السفاح .

السياسية ، ولأول مرة فى تاريخ الإسلام صار النطع يبسط إلى جانب كرسى الحلافة ، ويتخذ منه ومن سيف الجلاد أداة لتوطيد صولة العرش ، وقد وضع السفاح حجر الأساس للدولة الثالثة من دول الإسلام . فكانت أشهر دولة من دول الإسلام حميعها وأطولها عمراً .

#### مقر الخلافة:

اقترن انتقال الحلافة إلى العباسيين بنقلهم عاصمة الحلافة إلى الأنبار غربى الفرات ، ولكن موضعها لم يعجب أبا جعفر المنصور ، فأنشأ لدولته عاصمة جديدة على الضفة الغربية لنهر دجلة فى موضع ممتاز مكان بلد ساسانى قديم اسمه (بغداد) ، فأطلق الاسم على العاصمة الجديدة . وقد بدأ المنصور فى بنائها سنة ١٤٠ ه وجعلها على شكل دائرة قطرها ميلان تقريباً ، وأنشأ فى وسطها قصراً سماه «قصر الذهب » ، ومسجداً ، وحولها دواوين الحكومة ، و ثكنات الجيش ، وأنشأ حولها سورين متوازيين جعل الخارجي منهما أربعة أبواب ، وحفر حوله خندقاً عميقاً ، وأنشأ فوقه أراجاً للمراقبة .

وبانتقال الملك إلى بغداد اتجهت الحلافة إلى الشرق أكثر من قبل ، فقد أنشأ فيها الحلفاء حكومة تحذو حذو الأكاسرة من آل ساسان ، وبات الإسلام العربي تحت تأثير الثقافة الفارسية ، ولبست الحلافة لباس الحكم المطلق على الطريقة الفارسية ، مبتعدة عن التقاليد العربية ، وتغلبت على مر الزمن أنظمة الفرس بما فيها من الألقاب ومجالس الشرب والتسرى ، فتزوجوا من الفارسيات ، وارتاحوا للغناء الفارسي ، واقتبسوا الآراء والأفكار الفارسية ، وقد قيل : « إن المنصور أول من أخذ الناس بلبس القلانس(١) » .

### المظاهر العامة للخلافة العباسية :

وقد اتسمت الحلافة العباسية بعدة مظاهر :

١ – قامت بجهود للفرس فيها النصيب العظيم ، وكان بنو العباس أنفسهم

<sup>(</sup>۱) الطبری ج ۳ ص ۳۷۱ .

يعرفون هذا ويشيدون به ، قال داود بن على فى خطبته يوم بويع السفاح بالخلافة :

« يا أهل الكوفة إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا ، حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان ، فأحيا بهم ضعفنا ، وأقلج(١) بهم حجتنا ، وأظهر فيكم دولتنا ، وأراكم الله ماكنتم تنتظرون ، وإليه تتشوقون ، فأظهر فيكم الحليفة من بنى هاشم ، وبيض به وجوهكم ، وأدالكم(٢) على أهل الشام ، ونقل إليكم السلطان وعز الإسلام . . . . . إن لكل أهل بيت مصرا ، وإنكم مصرنا »(٣) .

وخطب أبو جعفر المنصور فى أهل خراسان فقال :

« يا أهل خراسان ، أنتم شيعتنا وأنصارنا ، وأهل دولتنا ، بعثكم الله شيعة وأنصاراً ، فأحيا شرفنا بكم ، وأعزنا بكم أهل خراسان ، ودمغ بحقكم أهل الباطل ، وأظهر حقنا ، أصار إلينا ميراثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم : فقر الحق مقره . وأظهر مناره ، وأعز أنصاره ، فقطع دابر القوم الله بن ظلموا ، والحمد لله رب العالمين »(٤) .

و الأدلة على هذا كثيرة ، منها : أنهم كانوا يسمون باب خراسان فى بغداد باب الدولة ، لأن الدولة العباسية أقبلت من خراسان .

لهُذَا يقول الجاحظ أن دولة بنى العباس أعجمية خراسانية ، ودولة بنى مروان عربية أعرابية(ه) .

لم يكن انتقال الخلافة إلى العباسيين مجرد تغيير فى الأسرة الحاكمة ، بل كان تغييراً شاملا فى أنظمة الدولة وأساليبها فى الحكم ، وعلاقتها بالعناصر

<sup>(</sup>۱) بین و نصر .

<sup>(</sup>۲) نصر کی .

<sup>(</sup>٣) الظر : الكامل لابن الأثير : ٤ ـ ٣٢٦ ( ط ـ دار الكتاب العربي ١٩٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أنظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) أنظر : البيان و التبيين : ٢ - ٦٤ .

المختلفة التى يتكون منها المحتمع الإسلامى ، وقد رأينا العباسيين نقلوا عاسمتهم إلى بغداد ، لكى يبعدوا عن إقليم الشام الذى كانت تسوده العناصر العربية ، ويتركز فيه أنصار الأمويين الأوفياء ، وتبدو فيه بوضوح ملامح الحضارة البيز نطية بجانب معالم الحضارة العربية ، ولكى يقتربوا فى الوقت نفسه من الأقاليم التي يقطنها الفرس الذين يرجع إلى سواعدهم وتأييدهم الفضل فى قيام الدولة العباسية ، وكان أمراً طبيعياً أن يجعل العباسيون وزراءهم وكبار مستشارهم من أبناء الفرس الذين استغلوا هذه الفرصة لبسط نفوذهم على الدولة العباسية ، وصبغها بالصبغة الفارسية فى مختلف نواحى حياتها ، ولهذا الدولة العباسية كانت دولة فارسية فى ثياب إسلامية » .

ومع أن الخليفة العباسي كان يحاول أن يظهر أكثر من سلفه الأموى تعلقه بأمور الدين والعبادة ، فإنه في الواقع لم يكن إلا مثله من حيث إقباله على أمور الدنيا . على أن الفرق الجوهري بين الدولتين ينحصر في أن الدولة الأموية إنما كانت دولة حمعت حيم الأموية إنما كانت دولة عربية ، بيما كانت الدولة العباسية دولة جمعت حيم الشعوب الإسلامية ، ولم يكن العرب فيها سوى عنصر من العناصر الكثيرة التي احتوتها الاميراطورية .

وهناك فوارق أخرى ، فلأول مرة تصبح حدود الخلافة غير حدود الإسلام ، فأسبانيا ، وشمال أفريقية ، وعمان والسند حتى خراسان(۱) ، لم تبايع الحليفة تماماً ، وكان اعتراف مصر بالحليفة اسمياً أكثر منه واقعياً ، وظلت واسط عاصمة الأمويين أحد عشر شهراً(۲) لا تعترف به .

٢ - كانت الحلافة عباسية لا شيعية مع أن الدعوة في أيام بني أمية
 كانت شيعة عامة ، تتذرع بإرجاع الحق إلى آل على بن أبي طالب . لكن

<sup>(</sup>۱) الدينورى ص ۲۷۳ .

<sup>(</sup>۲) الدينورى ص ۲۷۳ .

العباسيين لما استولوا على الحكم استأثروا به ، وقالوا أنهم من نسل العباس عم على ، ولم يرض العلويون بهذا ، فطالبوا بحقهم ، وثاروا مرات فقسا عليهم العباسيون ، واضطهدوهم ، وأنزلوا بهم أضعاف ما أنزل بهم بنو أمية من قبل .

ولم يقم العباسيون للقرابة وزناً ، فنكلوا برعماء العلويين أفظع تنكيل ، كما حدث فى عصر المنصور والهادى والرشيد ، مما دفع العلويين إلى نشر دعوتهم فى الأطراف البعيدة عن مقر الحلافة ، حتى نجموا فى إقامة دولة مستقلة لهم فى غربى الدولة وشرقيها .

" بدعوى أنهم ورثوها على أساس ديني ، بدعوى أنهم ورثوها عن النبي عليه الصلاة والسلام ، لأنهم عصبته .

ولهذا كان الخليفة هو المهيمن الأول على شئون الدولة الدينية والسياسية ،

ولا شك أنهم تأثروا بالفرس فى هذا إلى حد كبير ، لأن الفرس كانوا يعتقدون فى ملوكهم أنهم يحكمونهم بتفويض من الله ، أى أن الله اختار للحكم شخصاً معيناً يتولاه طيلة حياته ، ثم ير ثه عنه رجل من أسرته ، ويظل الملك متوارثاً فى الأسرة ، فإن تولاه رجل من غير الأسرة كان غاصباً لحق غيره .

وقد طبق الفرس الذين أسلموا هذه العقيدة على حاكمهم المسلم ، فالنبى عليه الصلاة والسلام هو الحاكم الأول ، والعلويون والعباسيون هم ورثته الذن يستمدون حقهم منه ، وإذ كان النبى يحكم باختيار الله ، كان الحكم المستمد منه قائماً على اختيار من الله .

وهذه العقيدة هي التي زينت لأبي جعفر المنصور أن يقول : إنما أنا سلطان الله في أرضه(١).

<sup>(</sup>١) انغار ؛ العابرى في حوادث ١٥٠ ه.

ولا شك أن هذا نخالف ما كان عليه العرب قبل الإسلام ، ويخالف النظام الذى سار عليه الحلفاء الراشدون .

وكانت لهذه العقيدة مظاهر منها: أن الخليفة كان يلبس بردة النبي عليه الصلاة والسلام حينها يتولى الخلافة ، وفى المحافل الدينية إشعاراً بأنه ناثب عنه فى حكم المسلمين .

ومنها أن الخليفة كان يتلقب بلقب (إمام) وهو اللقب الذي كان الشيعة يطلقونه على الحاكم العام ، وهذا يدل على أن الخلافة منصب ديني ، والخليفة هو إمام المسلمين وقدوتهم ، مع أن هذا اللقب كان يطلق في عصر الخلفاء الراشدين وبني أمية على الذي يؤم المصلين في صلاتهم .

٤ - وإذ تدفقت الأموال على الدولة واتسعت مساحتها ، وكثرت خيراتها ، واشتد اختلاط العرب بالأعاجم ، وتعددت العواصم والحواضر والبيثات والثقافات والعادات والأخلاق ، إذ حدث هذا كله ، مضافاً إلى تأثير الفرس نخاصة ، تعددت مظاهر الترف ومظاهر الأبهة الملكية ، ومظاهر المحاكاة للفرس :

(أ) فقد حاكمي الحلفاء العباسيون الفرس في الاحتفال بعيد النيروز(١) وعيد المهرجان(٢)، وشاع الاحتفال بهذين العيدين، حتى أن الحلفاء كانوا يجلسون فيهما لتقبل التهنئات، واستماع مدائح الشعراء، وصار من الشائع في قصائد الشعراء التعبير عن الربيع بالنيروز، كقول البحترى في مدح الهيثم الغنوى:

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكلما وقد نبـه النيروز في غسق الـدجى أوائل ورد كن بالأمس نومـــا

وقول عبد الصمد بن بابك يمدح الصاحب بن عباد :

با من النور لم تظفر به كف راقم ه فجماء برشاش من الوبل سماجم

لقبد نشر النيروز وشيأ على الربا كأن ابن عبياد ستى المنزن نشره

<sup>(</sup>١) النيروز : عيد استقبال الربيع عند الفرس وهو أعظم أعيادهم وأجلها .

<sup>(</sup>٢) المهرجان : عيد استقبال الحريف عندهم .

وقول ان الرومي في تهنئة عبيد الله بيوم المهرجان :

ما رأت مثمل مهرجانك عينا (أزدشير) ولا أنو شروان مهرجان كأنما صورته كيف شاءت مخيرات الأماني

(ب) وحاكوا أكاسرة الفرس فى السرف ، فكان عرش المهدى يوم بيعته مكللا بأنواع اللؤلؤ والياقوت . وعلى رأسه قبة من الديباج ، وحوله فلامان ملتحفان بالذهب ، محملان مظلتين من الريش مرفوعتين على رمحين مكسوين بعروق الذهب . يتدلى مهما الياقوت والزبرجد والفيروز ، وعلى مين العرش منبر مزخرف بالجواهر والديباج ه

و لما تزوج هارون الرشيد زبيدة كانت هباته أو انى من الذهب مملوءة بالفضة وأو انى من الفضة مملوءة بالذهب و نو افج المسك .

(ج) وحاكوهم فى الأزياء والملابس فكان المنصور أول من لبس القلنسوة ، وكان المتوكل يرتدى الملابس الفارسية .

وكان لكل طبقة من الناس زى خاص بها ، كما كان الحال عند الفرس من قبل فتعددت الأزياء فلبس الحلفاء العائم على القلانس . ولبس القضاة القلانس الكبار ، وتنوعت عمائم الكبراء ، فللخلفاء عمامة ، وللفقهاء عمامة ، وللأعراب عمامة و هكذا .

(د) واحتجب الخلفاء عن الرعية كما كان الفرس يفعلون ، وكان لم حجاب وبيوت للإذن ، فلا يسمح بلقاء الخليفة إلا بعد استئذان وإذن ، والذي يمثل بن يدى الخليفة ينحى ويقبل الأرض بين يديه ، فإذا القرب به قبل رداء، ، وهذا التقبيل للرداء شرف لا يناله إلا المقربون من رجال الدولة.

(ه) وصار للخلفاء بيوت خاصة للاستئذان ، هي عثابة ما نسميه الآن السكرتارية الحاصة أو المكتب الحاص ، منذ بنى المنصور قصره ، وجعل فيه حجرات خاصة للإذن ، وجرى خلفاؤه على سنته .

مع أن العرب لم يعرفوا فى صدر الإسلام والدولة الأموية نظام البيوت ( م ١٨ – الجتم الإسلام ) الخاصة بالاستنذان على الحلفاء ، فقد كان لقاء الحليفة فى صدر الإسلام مباحاً لكل مسلم أوغير مسلم ، عربى أو غير عربى، وكان بنو أمية يقيمون فى قصورهم ، ويقف الناس على أبوابها حتى يؤذن لهم أو ينصرفوا .

(ر) كذلك استحدث العباسيون وظيفة جديدة ، وهى وظيفة السياف، وهى وظيفة السياف، وهى وظيفة فارسية قديمة لم يكن العرب يعرفونها أيام الحلفاء الراشدين وبنى أمية.

(ز) وكان لهم منجمون يفتون فى شئون الدولة ، ويبدون أحياناً بعض الآراء فى الحرب والسلام ، وإن لم يكن رأبهم دائماً موضع استجابة أو تقدير ،

وهم الذين أشاروا على المعتصم بتأجيل فتح عمورية حتى ينضج التين والعنب ، لكنه خالفهم وحارب وانتصر ، فسخر بهم أبو تمام فى قصيدته التى يقول فيها :

> السيف أصدق أنباء من الكتب بيض الصفائح لاسود الصحائف في أين الرواية أم أين النجـوم ومــا

فى حده الحد بين الجد واللعب متونهن جسلاء الشك والبريب صاغوه من زخرف فيها ومن كذب

(ح) ونقلوا عن الفرس نظام البريد ورسل البريد ، وكان رسل البريد عيون الحليفة في الأقاليم والولايات .

وقد جرى بنو العباس على نظام تولية العهد الذى جرى عليه بنو أمية ، وكثيراً ما تغالوا فاختاروا لولاية العهد عدة أشخاص ، كما عهد أبو العباس بالحلافة إلى أخيه أبى جعفر المنصور ثم إلى ان أخيه عيسى ان موسى ، فلما آلت الحلافة إلى المنصور ، وكبر ابنه المهدى خلع عيسى ، وبعل عيسى من بعده .

ولما تولى المهدى الخلافة ولى ابنيه الهادي ثم هارون الرشيد ، وخلع عيسى من الولاية .

ثم حاول الهادى أن يخلع أخاه هارون ويبايع ابنه جعفر ، ولكنه مات قبل أن يستكمل الوسائل لذلك .

ثم لم يتعظ الرشيد بهذا فولى أبناءه الثلاثة المأمون على الشرق ، والأمين على الغرب ، والقاسم المؤتمن على الجزيرة والثنور والعواصم ، وبهذا أأتى بأسهم بينهم ، وغرس شجرة الشر بيده ، فتحقق ما قاله الشاعر :

لقسمته الحلافة والعبادا وأورث شمل ألفتهم بـداداً(١) وسلس لاجتنابهم القيادا زواخس لا برون لها نفادا أغياً كان ذلك أم رشادا

رأى الملك المهلدب شر رأى فقد غرس العداوة غير آل وألقح بينهم حرباً عروانا ستجرى من دمائهم محور فوزر بلائهم أبدأ عليه

وقد تبين أن الأمين يريد أن ينحى أخاه المأمون ، فعزز المأمون مركزه خراسان ، وناصره الحراسانيون ، فأعلن الأمين خلعه ، فكان رد المأمون أن أعلن نفسه خليفة وقامت الحرب بينهما ، وانتهت بانتصار المأمون وقتل الأمين سنة ١٩٨ ه .

وهكذا كان لنظام تولية العهد لأكثر من واحد أثر سيء في سياسة الدولة ومصهر أولياء العهود ، وضعف البيت العباسي .

### التنافس على النفوذ :

بمجرد أن قبض الفرس على زمام السلطة بدأوا يسعون لتحقيق آمالهم الدفينة فى الاستقلال عن الدولة الإسلامية ، وقد تنبه إلى هذه النزعة الحلفاء العباسيون الأول ، لأنهم لم تصل بهم الرغبة فى إضعاف العناصر العربية فى الدولة إلى حد تسليم مقاليد أمورهم إلى الفرس الذين لم يستطيعوا يوماً أن يخفوا حقدهم الشديد على الدولة الإسلامية ، ولهذا نجد أبا العباس السفاح يقتل أبا سلمة الحلال أكبر مستشار للعباسيين ، وأول وزرائهم ، كما قتل أبو جعفر المنصور أبا مسلم الحراسانى ، صاحب البد الطولى فى إقامة الدولة العباسية ، ثم إن هارون الرشيد قتل جعفر بن يحيى البرمكى ونكل بالبرامكة

<sup>(</sup>١) البداد بفتح البال : المبارزة والمراد هنا العداوة .

تنكيلا شنيعاً بتحريض الحزب العربى ، بعد أن بلغوا فى عهده درجة عظيمة من الجاه والنفوذ والثروة وكثرة الأتباع ، ولكن النفوذ الفارسى بلغ أشده بعد أن انتصر المأمون ، وناصره الفرس بزعامة بنى سهل ، على الأمين ، وقد ناصره العرب بزعامة الفضل بن الربيع ، وقتل المأمون الأمين وتولى الحلافة من بعده .

# ثانياً: الخلافة في العصر العباسي الشاني ( ٢٣٢ – ٢٥٦ ه )

ضعفت اللولة العباسية ، وانقسمت إلى دويلات شي ، وتسلط الأتراك وغيرهم على الخليفة ، ولمكن مركزه الديني بني من حقه وحده ، ولم ينازعه في هذا الحق الأتراك أو بنو بويه السلاجقة المتغلبون على الخلافة ، كما لم ينازعه غيرهم من أمراء الدويلات المستقلة إلا بعد مرحلة من الزمن ، وبعد تفكير طويل ، كما سنتين ، لأن الفكرة القديمة كانت عظيمة الأثر في نفوس الناس ، وهي أن الخليفة العباسي يحكم نيابة عن رسول الله ، وبتفويض الله .

ولهذا فقد الخلفاء فى العصر العباسى الثانى حميع مظاهر نفوذهم السياسى ، وبدأ سلطانهم يتقلص رويداً بل إن بعضهم كان يسجن أو يعزل أو يقتل أو يعاقب بسمل عنيه ، ولمكن عقيدة الناس فيه من الوجهة الدينية لا تتغير ، وهذا هو السبب فى أن بعض الله من استقلوا بالحكم فى ولاياتهم ، كانوا يقرون بسلطة الخليفة العباسى اسمياً ، ليستمدوا منه تفويضهم فى الحكم . فيصبغوا حكمهم بصبغة شرعية فى نظر شعبهم ، ولم يكن الخلفاء يرفضون مثل هذا الطلب ، لأنه فى نظرهم اعتراف بسلطهم ، وعوض عما فقدوه .

وكانت بداية سيطرة الأتراك على شئون الدولة سنة ٢٣٧ حين مات الواثق بن المعتصم ، ولم يعهد بولاية العهد من بعده لأحد ، فتدخل الأتراك

وبايعوا أخاه ، غير ناظرين إلى ابنه(۱) ، وظلت منزلة الحليفة تنحدر من سي الى أسوأ ، حتى رأيناالحليفة الراضى يجأر بالشكوى مما آل إليه وضعه على يد الأثر المد(۲) .

ثم هجم التتار على بغداد سنة ( ٦٥٠ ه ، ١٢٥٨ م ) وقتل هولاكو الحليفة العباسى المستعصم بالله ، فحزن المسلمون حميعاً ، وشعروا أنهم صاروا بغير خليفة يستمد منه الحكام حكمهم ، وخيل إليهم أن العالم يوشك أن يفنى وأن يوم القيامة قريب ، ولم يمنع مقتل الحليفة من أن يسك أحد ملوك الهند المسلمين نقوده باسم الحليفة المستعصم المقتول إلى بعد مقتله بثلاثين سنة .

#### الخلافة في بلدان المغرب والأندلس:

وفى هذا العصر ضعفت العقيدة التىكان العباسيون وعلماوهم قد بثوها من قبل وهى أن المسلمين لا يصبح أن يحكمهم غير خليفة واحد ، فصرنا نجد عدداً من الخلفاء على كل إقليم خليفة .

١ ــ فنى المغرب قامت الخلافة الفاطمية سنة ٢٩٧ ه ، ثم انتقلت إلى
 مصر مع المعز لدين الله سنة ٣٦٢ ه .

٢ - وفى الأندلس قامت الدولة الأموية ، ولكن لم ينلقب أحد فيها بلقب الخليفة إلا منذ عهد عبد الرحمن النالث(٣) (٣١٦ - ٣٥٠ هـ) وكان الأمراء الذين سبقوه يلقبون بأبناء(٤) الخلفاء أو بأمراء الأندلس . فلما ضعف الخلفاء العباسيون ، واستهان بهم الأتراك ، وقامت الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب ، واتخذ الفاطميون لأنفسهم لقب أمير المؤمنين ، أقدم عبد الرحمن المغرب ، واتخذ الفاطميون لأنفسهم لقب أمير المؤمنين ، أقدم عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) انظر : الأوراق الصولى .

<sup>(</sup>٢) انظر : الطبرى : ٧ ـ ٥٥٨ ، وظهر الإسلام لأحمد أمين : ١ - ١٠ .

<sup>(</sup>٣) لقب نفسه بالناصر لدين الله سنة ( ٣١٦ ه ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نفح الطيب للمقرى : ١ - ١٩٨ ، (طـ القاهرة ١٣٠٢ – تحقيق محيى الدين عبد الحميد ) .

النالث على تلقيب نفسه بأمير المؤمنين الناصر(١) ، وأمر بأن يخاطب بهذا اللقب ، وأن يدعى له به على المنار ، ودرج الأندلسيون ، على تسمية مناصبهم باسم الخطط : فللحجابة خطة وللوزارة خطة ، وللقضاء خطة .

ومعنى هذا أن الحلافة تعددت فصارت فى الشرق خلافة عباسية ، وبالأندلس خلافة أموية ، وبالمغرب ومصر خلافة فاطمية .

وفى المغرب الأقصى ، حيث مركز ( الإمبر اطورية الموحدة ) نجد أنه فى العهد المرابطى ، بعد ما أنزل يوسف بن تاشفين الهزيمة المنكرة بألفونس السادس فى موقعة الزلاقة قد تلقب ( بأمير المسلمين ) ، وكره أن يتلقب ( بأمير المومنين ) تأدباً مع الحليفة ، وأيد ذلك بأن ضرب السكة باسمه ، واسم الحليفة العباسى ، وبنى هو وأبناؤه يخطبون له على منابر المغرب والاندلس(٢)وإنما لجأ ابنتاشفين إلى هذه الطريقة كى يكسب حكمه صبغة شرعية ، « لأن لقب أمير المؤمنين خاص بالحليفة ، والحليفة من قريش »(٣) .

ثم توج يوسف أعماله فأعلن انضواءه تحت لواء الحلافة الإسلامية ، وكتب للخليفة العباسى أحمد المستظهر بالله يبايعه ، ويطلب منه تقليداً على على ما بيده من الأعمال ، فأجابه الخليفة إلى ذلك ، وزاد فلقبه (ناصر الدين)(؛)

وأما فى العهد الموحدى ، فإن الدعوة الموحدية تعتبر من أهم دعوات الإصلاح الدينى فى تاريخ الإسلام ، ونخاصة أن الإسلام كان قد ضعف سدنته ، وفقد قوته فى الشرق ، حيث مقر الخلافة العباسية ، ومن ثم رأى الموحدون أنهم أحق بلقب ( الخلافة ) من غير هم ، ولا سيا أن ملكهم قد غدا لا تغرب عنه الشمس ، من حدود جبال البرانس إلى أسبانيا إلى المغرب الأقصى ، فالجزائر فتونس فطر ابلس الغرب ، حتى حدود مصر الغربية ،

<sup>(</sup>۱) أنظر : المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس لابن أبى دينار ( محمد بنأبي القاسم الرعيني ) ٤٢ ( ط – للقاهرة ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) اتحاف أعلام الناس لابن زيد ان ج ٣ ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الا ستقصاه : السلاوى ج ٢ ص ٥٣ ، ( ط ـ الدار البيضاء ١٩٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أبن خلدون ( المقدمة : ٢٢٩ ) وقارن بمخطوط ( ترتيب الرحلة للترغيب في الملة لأبي بكر بن العربي قاضي قضاة أشبيلية ) .

فضلاً عن جزر البحر المتوسط . وسرعان ما تلقب عبد المؤمن بن على المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين بلقب (أمير المؤمنين) وبذلك عكن أن نقول : إنه في الوقت الذي أوشكت فيه (الحلافة الفاطمية) على الأفول ، فإن دولة الموحدين الناشئة قد خلفتها في الميدان ، وحلت محلها في حمل هذا اللقب العربق .

وظل امتداد الحلافة فى العهد الحقصى بتونس ، هذا العهد الذى كان يعتبر نفسه جزءاً لا يتجزأ من الدولة الموحدية باعتبارها دعوة دينية ، وبفضل انتساب الحفصيين إلى قريش استطاعوا أن يكسبوا خلافتهم صبغة شرعية فى نظر المسلمين ، الأمر الذى دعا شريف مكة وأهل الحجاز إلى مبايعتهم كما بايعهم بنو زيان بالمغرب الأوسط ، وبنو الأحمر بغرناطة ، وسلطان بنى مرين فى المغرب الأقصى (١) ، ثم ما لبث بنو الأحمر وبنو مرين أن تلقبوا بالحلفاء ، وحملوا هذا اللقب عندما ضعف أمر الحفصيين (٢) .

٣- ثم سقطت الحلافة العباسية ، فلم يعد المتغلبون على الإمارات يتحرجون من أن يطلقوا على أنفسهم لقب خليفة ، فقد تلقب أبو عبد الله محمد الحفصى بلقب خليفة في تونس ( ١٢٤٩ – ١٢٧٧ م ) ، وأطلق بعض سلاطين الماليك في مصر على أنفسهم لقب إمام مثل قايتباى ، ومثل قنصوه الغورى ، واعتنق غازان الإسلام في فارس ( ١٢٩٥ – ١٣٠٤ م ) ودعى له على المنابر بلقب السلطان الأعظم ، وسلطان الإسلام والمسلمين ، ثم كان الأثراك العثمانيون خلفاء على العالم الإسلامي إلى أن ألغى الحلافة العثمانية مصطفى كمال أتاتورك .

ومن هنا يتضح أن كلمة خليفة لم تعد تطلق على الحاكم الذى يحكم المسلمين جميعاً وراثة عن رسول الله وبتفويض من الله ، بل صارت لقباً للحاكم أيا كان الحاكم.

 <sup>(</sup>١) انظر : ابن خلدون : ٢٣٠ (طـ التجارية بمصر ) وقارن بتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية الزركثي : ٣٦ ، و ابن أبي دينار : ١٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) انظر المؤنس في أخبار أفريقية و تونس لابن أبي دينار ( محمد بن أبي القاسم الرعيني )
 ٤٢ – ٤٢ (ط – ١٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) الاستقصاء ج ٣ ص ٢٨ .

# الفصل الثامن البخلافة الفاطمية والعثمانية

ينتسب الفاطميون إلى السيدة فاطمة بنت النبى ، وزوجة على بن أبى طالب وأم الحسن والحسين ، ويطلق على أنصارهم الشيعة ، لأنهم يدينون بأن علياً وأبناءه هم الذين يستحقون الحلافة بعد النبى صلى الله عليه وسلم ، وأن الذين تولوها من الحلفاء الثلاثة الأولين ، ومن بنى أمية وبنى العباس معتدون على وذريته .

وقد قامت دولة الفاطميين بالمغرب سنة ٢٩٧ هـ ثم مدت سلطانها إلى مصر إذ فتحها قائدهم جوهر الصقلى فى عهد المعز لدين الله ، وقدم المعز نفسه إلى مصر سنة (٣٦٢ هـ ٩٧٣ م) يحمل أموالا كثيرة ، ومعه جثث آبائه الثلاثة الذين تولوا الحلافة من قبله .

و الفاطميون هم الذين أنشأوا مدينة القاهرة وبنوا الجامع الأزهر، لينشروا عن طريق التدريس فيه مذهبهم الشيعي الفاطمي .

ومنذ وصل المعز إلى القاهرة صارت مركز الخلافة الفاطمية الرسمى بدلاً من المنصورية التي كانت عاصمة الفاطميين بالمغرب ، وزالت الصبغة العباسية السنية ، وحلت محلها الصبغة الفاطمية .

#### مظاهر عامة في خلافتهم :

ا ــ امتاز الحلفاء الفاطميون منذ قدم المعز إلى القاهرة ، حتى تولى الوزارة بدر الجالى فى عهد الحليفة المستنصر بالله ( ٣٦٢ ــ ٤٦٥ هـ) بالاستيلاء على شئون الحكم بأنفسهم ، فكان وزراؤهم منفذين لإرادتهم ، وبهذا خالفوا العباسيين ، وبخاصة بعد صدر الدولة العباسية .

ولكن الوزراء بدأوا في عهد المستنصر ينفردون بالنفوذ ، وصاروا يلقبون بلقب ( ملك ) وساعدهم على ذلك أن كبراء الدولة تهاونوا في اختيار الحلفاء الصالحين للخلافة ، وأن البيعة كانت أحياناً تعقد للأطفال ، فيجد الوزراء الفرصة سانحة للاستئثار بالنفوذ ، ويتحين الحجاب هذه الفرصة ليستبدوا بعضهم على بعض بوسائل شيى ، حتى لقد استعان بعضهم بالصليبين .

٢ - ساروا على ماسار عليه العباسيون من الأخذ بمبدأ الوراثة فى الحكم ومن الشغف بمظاهر الأبهة والسرف ، حتى لقد كانت لهم محافل كثيرة فى مواسم متعددة ، وحفات قصورهم بمظاهر الفخامة والعظمة والإسراف ، وكان للعزيز بالله ابن المعز قاعة تسمى قاعة الذهب يعقد فيها مجلس الملك ويصرف الشئون المهمة .

وكان نظام المجلس نفسه ناطقاً بمراعاة الأبهة والمظهر الملكى ، فللوزير أن يقترح على الخليفة تقديم الهبات أو تواية بعض الناس وظائف معينة ، فإذا أعلن الخليفة انفضاض المجلس خرج الحاضرون ، وكان الوزير آخر من ينصرف بعد أن يقبل يدى الخليفة . ثم ينزل الخليفة عن سرير الملك ويغادر قاعة الذهب ، فتسدل الستائر ، وتغلق الأبواب ، ولما علم الحاكم بأمر الله أن رسول إمراطور الروم قادم إليه أمر بتزيين القصر ، فزين بالحرير المطرز ، وعلقت الستائر الذهبية على جدران الإيوان فصارت تتلألاً .

٣ – بالغ الفاطميون في ادعاء التفويض الإلهي ، حتى لقد زعم الحاكم
 بأمر الله أنه يعلم الغيب ، وزعم له بعض أشياعه الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى ، ونسبوا إليه القدرة على الإماتة والإحياء .

ولهذا كان الناس يسجدون له إذا رأوه ، وكانوا يقبلون الأرض بين يديه .

ويلاحظ الباحث : أنهم نافسوا الحلافة العباسية في مظاهر الأبهة والسلطان ، ورصدوا كثيراً من النظم الإدارية والمالية .

٤ – في عهد المستنصر بن الظاهر بن الحاكم ضعفت الخلافة ، واستأثر

بالنفوذ الجنود الأتراك ، وعاملوا الشعب أعنف معاملة ، وخربوا القصور الملكية ، وبددوا الكتب النادرة ، وفي هذه الفتن غاض ماء النيل فندرت المطاعم أن وانتشرت المجاعة ، وعم المرض والأوبئة ، وبني الناس يقاسون هذه الشدائد سبع سنوات ، إلى أن حكمهم الوزير بدر الدين الجهالي سنة ٤٦٥ ه حتى توفي سنة ٤٨٧ ه فتدارك أمورهم ، وأصلح شئونهم ما استطاع ، وكان الخليفة المستنصر رمزاً فقط لا نفوذ له إلى أن مات في السنة نفسها .

ه ـ ثم جاء صلاح الدين الأيوبي ودعا للخليفة العباسي المستضى سنة ٥٦٧ هـ وأمر بالدعاء له على منابر اليمن والشام وفلسطين ، وكانت هذه البلاد تابعة للخلافة الفاطمية من قبل ، ففوضه الخليفة العباسي أن يحكم هذه الأقطار ، فحكمها بغير مقاومة من أهلها . وبذلك رجعت مصر إلى ما كانت عليه من قبل تابعة للخلافة العباسية تبعية اسمية .

٦ - فلما حكم الماليك مصر ( ٦٤٨ - ٩٢٣ هـ) استقدم السلطان الظاهر بيبرس أحد رجال الدولة العباسية إلى مصر ، ونصبه خليفة سنة ١٥٩ هـ وسار على خطته الماليك من بعده ، ولكن الخليفة العباسى كان رمزاً فقط لإسباغ الصبغة الشرعية على حكم الماليك وتقوية مركزهم .

٧ ــ ثم فتح العثمانيون مصر سنة ١٥١٧ م وجعلوا أنفسهم خلفاء على المسلمين ، إلى أن ألغى مصطفى كمال منصب الخليفة سنة ١٩٢٤ م .

•  الباب الخاسب الوزارة - الكتابه - المجابة



## الغصل الأبرلت

## الـــوزارة

#### غهيد:

عرف العرب فى الجاهلية (١)، وفى صدر الإسلام والعصر الأموى كلمة وزير ، لكنهم لم يريدوا بها المعنى الاصطلاحي الذي عرفوه فى العصر العباسي ، والذي نعرفه اليوم ، بل أرادوا بها النصير والمشير (٢) ، فقد كان للنبي وللخلفاء الراشدين ، ولبني أمية أعوان ومستشارون يقومون بأعمال الوزراء ، ولكن لم يطلق على واحد منهم لقب وزير .

والوزارة(٣) بهذا المعنى وردت فى القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام فى قواه : « واجعل لى وزيراً من أهلى ، هارون أخى ، اشدد به أزرى، وأشركه فى أمرى(٤) » ، وفى الآية مضمون سياسى آخر يدل عليه البعد التحليلى ، فالآية من الوجهة اللغوية تدل على أن أصل الاشتقاق هو :

<sup>(</sup>١) أنظر : طبقات الشمراء لابن سلام الجمحى ، وقارن بتاريخ الطبرى فى حوادث سنة ٣٦ الهجرة : ٤ - ٣٦٥.

 <sup>(</sup>۲) وكأنها بهذ المعنى مشتقة من الأثرر بمعنى المعونة ، لأن الوزير يعين الملك على ما هو بصدد من أعباء السياسة ، قال سبحانه في سورة القصص : « سنشد عضدك بأخيك » ، وقال في سورة الفتح : « كزرع أخرج شطأه فآزره » .

<sup>(</sup>٣) في أصل اسم الرزارة أقوال : منها أن الوزارة في اللغة مأخوذة من الوزر بكسر الواو ، وهو الثقل ، لأنه يتحمل عن الملك أوزاره ، أي أثقاله ، ومنه قوله سبحانه في سورة طه : «واكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم » ، وقيل : مأخوذة من الوزر بفتح الواو ، وهو الملجأ ، ومنه قوله جل شأنه : « كلا لاوزر » أي لا ملجأ ، فسمي بذلك لأن الملك يلجأ إلى رأيه وممونته في أمورهم المعاينة ، وقيل : أنه مأخوذ من الأزر بسكون الزاي ، وهو الظهر ، وذلك لأن ألملك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظهر ( انظر : لسان العرب ، مادة ( وزر ) ، والز مخشرى في أساس البلاغة، وقوانين الوزارة وأدب الوزير الماوردي : ٩ والأحكام السلطانية ٢٢ ، والفخرى : ٩ والأحكام السلطانية ٢٢ ،

 <sup>(</sup>٤) سورة طه ، الآية : ٢٩ - ٢٢ .

الأزر ، ولكنها من الوجهة السياسية تدل على المحتوى الدستورى للكلمة بأحدث معانيها ، فانظر : يا رعاك الله – أيها القارئ الكريم إلى ( فقه الدعوة ) و ( فقه القرآن الكريم ) لترى أن فى قوله سبحانه : « وزيراً من أهلى » أى من شيعته ، ومن حزبه وأنصاره ، كى يكون الرأى كاملا ، والمشورة على أتمها ، والتآزر والتنسيق الحزبى فى أعلى درجاته ، فليس ثمة معارضة أو مخالفة .

ثم أعد النظر كرة ثانية لترى هذه المودة والإحساس القوى البادى في قوله: (أخى هارون اشدد به أزرى) فيوسى يريد أن يستشعر صلات الأمن بالنسبة لرسالته، وأن يستشعر الثقة بالنسبة للأمانة الملقاة على عاتقه فيا لوفوض بعض الأمور إلى النظر والرأى، وألى بعض التبعات والمسئوليات على عاتق هذا الوزير، وذلك ولا شك أعلى درجات التضامن الوزارى الذى نسعى إليه في المفاهيم السياسية الحديثة، وبذلك تكون الكلمة من حيث مدلولها السياسي مستحدثة في الإسلام، وإن كانت قد عرفت في بني إسرائيل من قبل.

ومن ثم يعلق الثعالبي على ذلك بقوله: إن هارون « أول من تسمى بهذا الاسم على ما قيل ، وكان ينوب عن أخيه فى كثير من أمور مهمات بنى إسرائيل ، ولذلك استخلفه عليهم حين خرج إلى الميقات(١) » .

وإذا جاز ذلك فى النبوة كان فى الإمامة أجوز(٢) ، لأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمر ، لا يقوى على مباشرته كل واحد إلا بالاستنابة ، ونيابة الوزير المشارك فى التدبير أصح فى تنفيذ الأمور من تفرده بها ، ليكون أبعد عن الزلل ، وأمنع من الحلل(٣) ، والوزارة : أم الحطط السلطانية ، والرتب الملوكية ، لأن اسمها يدل على مطلق الإعانة .. ، فطبيعة عمل الوزير

<sup>(</sup>١) تحفة الوزراء لأبي منصور الثعالى : ١٣٩٤ ( ط – العانى ببغداد ١٩٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أبا يعلى : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : الأحكام السلطانية للماوردى : ٢٢ .

أن يعاون الخليفة في أمور حماية الكافة ، من النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور الحراسة والدفاع ، وفي أمور جباية المال وإنفاقه ، وضبط ذلك من جميع وجوهه ، وفي أمور مدافعة الناس من ذوى الحاجات ، وفي تنفيذ أوامر الحليفة ، والقيام بتسوية العلاقات الخارجية(١)» وهي بهذا الشمول تفوق المناصب الأخرى من خطة أو رتبة من رتب الملك والسلطان كالحجابة والكتابة والجبابة ، وصدق رسول الله حيث قال : إذا أراد الله بعبد خيراً . . جعل له وزير صدق ، إن ذكر أعانه ، وإن نسى ذكره ، وإذا أراد به غير ذلك ، جعل له وزير سوء ، إن نسى لم يذكره وإن ذكر أي يعنه(٢) » .

## أصلها في الإسلام:

تأتى مرتبة الوزارة بعد مرتبة الخلافة من حيث الأهمية السياسية والإدارية في الدولة الإسلامية ، والوزير وسيط بين الحليفة وبين الرعية، فهو من ناحية يساعد الحليفة في تصريف أمور الدولة ، والإضطلاع بمهامها ، كما أنه من ناحية أخرى يطلع الحليفة على أحوال الرعية بوجه عام .

و نظام الوزارة نظام شرقى ، ولا سيا عند الفرس الساسانين ، « وقلها كان ملك من عظاء ملوكهم إلا وكان له ثلاثة وزراء ، أو أكثر إلى سبعة عشر ،، وكان كسرى أنو شروان يقول ؛ لا يستغنى أعظم الملوك عن الوزراء ، ولا أجود السيوف عن الصقال ، ولا أكرم الدواب عن السوط

<sup>(</sup>١) انظر: المقابة: ١٩ ٤ يتصرف.

<sup>(</sup>۲) المنار: تحفة الهذراء الثعالي: ١ ۽ ، وقد رواء النسائي ، وصاحب الترهيب والتر نجيب: ٤ – ٢٨٦ ، وقد ورديت الكيلمة كثيراً في أحاديث الرسول ، وأجاديث صحابته ، فهذا أبو بكر پقول في خطبة السقيفة « نحن الأمراء وأنتم الوزراء » ، وهذا زيد بن ثابت يخاطب جماعة من يني تجم ، فيقول : « نحن أنصار الله ووزراء رسوله » ( انظر : الطبرى : ٣ - ١١٦ ) ، وقارن بشرح النهج لابن أبي الحديد : ١ - ١٣٠ و ١ - ١٦٠ .

ولا أعقل النساء عن الزواج(١) ، وقد أوفى الدارسون القدامى(٢) ، وبعض المحدثين هذا النظام حقه ، وتناولوه من حميع الزوايا المختلفة : الفقهية ، واللغوية ، والتاريخية ، والسياسية والأدبية ، ومن ثم يقف الباحث فى أثناء الدراسة على كتب عالجت موضوع الوزارة والوزراء(٣) ، وعلى كتب تحدثت عن وزير واحد ، وهذا يدلنا على عظم المكانة التى كان يتمتع بها الوزير ، ويدلنا على عظم الدور الذى كان يشغله فى التفكير الإسلامى ، والحياة السياسية .

واختلف اللغويون فى كلمة (وزير) أهى كلمة عربية ، أم كلمة أعجمية ، فيذهب كاتب مادة (الوزير) فى دائرة المعارف الإسلامية ، ومن سار على دربه ، إلى أن الكلمة من أصل فارسى ، وأنها مأخوذة من (فيشرا) ومعناها : الحاكم والمقرر ، وقد اقتبس المسلمون هذا اللقب عن ملوك ساسان .

ولم تأت دائرة المعارف بجديد فقد رددت الكتب القديمة هذا الاتجاه ، فهذا الشعالي يقول في تحفة الوزراء ; وروى أنه فارسى معرب ، وأصله من الزور ، وهو عندهم اسم للشدة والقوة(٤) ، ويقول في كتابه فقه اللغة : إن كلمة الوزارة من ضمن الكلمات التي فارسيتها منسية ، وعربيتها محكية مستعملة ، ولم نجد بن أيدينا من معاجم اللغة ، والكتب التي تبحث في الكلمات المعربة ما يشير إلى هذا الرأى(٥) ».

<sup>(</sup>١) أنظر : تحفة الوزراء : ٤٢ ، وقارن بنهاية الأرب : ٦ - ٩٢ ، والمستطرف :

<sup>(</sup>٢) ذكر الأستاذ عبد الستار أحد فراج في أثناء تقديمه لكتاب ( تحفة الأمراء ) تسمة عشر كتاباً .

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى ، وكتاب الفخرى فى الآداب السلطانية لابن طباطبا ، وتحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء للصابى ، وكتاب الوزراء للصولى ، وكتاب الإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفى ، وثمة كتب تاريخية أكثر من أن تحصى عرضت الوزارة ، وسوف نشير إلى بمضها فى ثنايا كتابنا هذا .

<sup>(</sup>٤) انظر : تحفة الوزراء : ١١ .

<sup>(</sup>٥) أنظر : فقه اللغة : ٢٨٤ .

وذهب آخرون إلى أن أصل الكلمة عربى ، ومنهم ابن طباطبا فى الآداب السلطانية(١) ، والماوردى فى أدب الوزير ، وابن منظور فى لسان العرب(٢) وقد رجح ذلك أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام(٣) .

وفى الحق أن المسلمين لم يقلدوا الفرس فى هذا اللون من التنظيم ، ولكن هذا التنظيم الوزارى يعد فى جوهره مرحلة طبيعية فى تطور الدولة الإسلامية ، كما كانت الحلافة مرحلة طبيعية فى تأصيل أصول الحكم فى الإسلام ، وأن الأمة الإسلامية قد وصلت إلى نظام الوزارة « كما وصلت إليه دول كثيرة فى مشارق الأرض ومغاربها ، وذلك أن الحليفة ، أو رئيس الدولة لا يستطيع أن يقوم وحده بأمور السياسة والإدارة كلها ، ولابد له من الاستعانة برجال آخرين يؤازرونه ، ويسهمون معه فى تسيير دفة الحكم ، ويسمون بأسماء مختلفة ، حتى إذا عظم شأن أحدهم ، واستبد ببعض الأمور وأكرمه الملك ، ولاذ برأيه ونصحه ، واختصه بمجلسه ، دفع هذا الوضع في أن غلعوا على مثل هذه الشخصية الألقاب والصفات التى تميزها عن غيرها ، ومنها الوزارة(٤) » .

ومن خلال هذا المفهوم نرى أن الوزارة ضاربة بأصولها فى القدم ، ومن هذا القبيل يوسف بن يعقوب عليه السلام الذى اتخذه فرعون مصر أميناً على بيت المال والتموين ، لتصريف شئون الدولة ، قال سبحانه : «وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى ، فلما كلمه ، قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين ، قال : اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ..(٥) » . مكين أمين ، قال : اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ..(٥) » . (أ) في صدر الإسلام : ومهما يكن أصلها فقد وردت الكلمة في القرآن الكريم ، وعرفها المسلمون ، واستعملوها بمعناها إجمالا في صدر

<sup>(</sup>١) أنظر : الفخرى لابن طباطبا : ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان العرب ، مادة (وزر ) ، والمصباح المنير ، مادة (وزر ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ضحى الإسلام : ١ - ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : عبقرية الإسلام للعجلاني : ٢١٣ .

<sup>(</sup>ه) سورة يوسف ، الآية : ٥٥ .

الإسلام ، قال ابن خلدون : « فكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ، ويفاوضهم فى مهماته العامة والحاصة ، ويختص مع ذلك أبا بكر بخصوصيات أخرى ، حتى كان العرب الذين عرفوا الدولة وأحوالها .. واختلطوا مع الفرس والروم والأحباش – فى أيام كسرى وقيصر والنجاشى – يسمون أبا بكر الصديق – رضى الله عنه – وزيره(١)، أى النبى .. ، وكذلك كان شأن عمر مع أبى بكر ، فهو مستشاره ، وعلى وعثمان مع عمر (٢) » .

(ب) فى العهد الأموى: نعرف أن الحكم فى عهد بنى أمية قد غدا ملكا عضوضاً ، وضرباً من الملكية الورائية ، فلم يكن ثمة مفر ، والحال كذلك واتساع رقعة الدولة وميلها إلى الأمهة من أن تستند فى أمورها إلى بعض ذوى الرأى ليكونوا لها بمثابة المستشارين ، وليشاركوا مع أبنائها فى تسيير دفة شئون الحكم ، ولكنهم لم يصطلحوا على تسمية أى شخص باسم (الوزير) أو محددوا له مهجاً وسمة خاصة ، فهذا عمرو بن العاص بالنسبة لمعاوية كان أنصح الناس له (٣) ، وهذا المختار بن أبى عبيد مبعوث محمد بن الحنفية فى المطالبة محقوق آل البيت يقول لأتباعه : إن نفراً منكم أحبوا أن يعلموا مصداق ما جئت به ، فرحلوا إلى إمام الهدى(١) ، فسألوه عما قدمت به عليكم ، فنباهم أنى وزيره وظهيره (٥) » وهذا محمد بن الحنفية يكتب عليكم ، فنباهم أنى وزيره وظهيره (٥) » وهذا محمد بن الحنفية يكتب الى مالك بن الأشر بقوله : أما بعد : فإنى قد بعثت إليكم بوزيرى وأميني ونجي الذى أرتضيه لنفسى ، وقد أمرته بقتال عدوى ، والطاب بدماء أهل بيتى ، فانهض معه بنفسك وعشر تك ومن أطاعك »(٢) .

 <sup>(</sup>١) ولكن منصب الوزير لم يكن ممروفاً عند المرب في ذلك الوقت لبساطة الإسلام ،
 و بعده عن أبهة الملك .

<sup>(</sup>٢) انظر : المقدمة : ٢٠٤ (ط - دار الكتاب اللهناني ، بيروت ) .

<sup>(</sup>٣) الغار : تاريخ الطبرى : ٥ ـ ٥ ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) أي محمد بن الحنفية .

<sup>(</sup>٥) أنظر : المصدر السابق : ٢ - ١٣ .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه : ١٦ ـ ١٦ .

ويذكر الطبرى : أن عبد الملك بن مروان تقدم إلى حجابه فقال : لا محجب عنى قبيصة بن ذويب أى ساعة جاء من ليل أو نهار ، إذا كنت خالياً ، أو عندى رجل واحد ، وإن كنت عند النساء أدخل المحلس ، أو علمت عكانه ، وكان الحاتم إليه ، وكانت السكة إليه ، تأتيه الأخبار قبل عبد الملك ، ويقرأ الكتب قبله ، ويأتى بالكتاب إلى عبد الملك منشوراً » ويذكر ابن عبد الحكم : أن رجاء بن حيوة كان من أعبد أهل زمانه .. ، وكانت الحلفاء تعرفه بفضله ، فيتخذونه وزيراً ومستشاراً وقيما على عمالهم ، وأولادهم ، وكانت له من المنزلة والحاصة عند سلمان بن عبد الملك ما ليس لأحد ، يتق به ، ويستريح إليه(١) .،ويذكر الجهشيارى : أن عبد الحميد الكاتب تولى الوزارة لمروان من محمد(٢) ، وهكذا إذا سرنا نتصفح عيون المصادر القديمة ، فإننا سنجد أكثر من واحد نخاطب أو يوصف بلقب وزير ، ومن هنا نعرف أن الكلمة قديمة « ولكنها تعني المشير والمؤازر ، ولم تعن الموظف المختص الذى ولاه الحليفة إدارة الدولة على النحو الذى سنسرد تفاصيله وأحواله فيما بعد ، إلا في زمان العباسيين ، ولو أن الأمويين امتد ملكهم قليلا لظهرت الوزارة عندهم ، فإن بعض أمرائهم وكتابهم يشهون في سلطانهم الوزراء(٣) . ٥

وهذا مسلم بن سعيد يفد على الحرشى أمير خراسان ، فيقول له الحرشى أقدمت أميراً أم وزيراً أم زائراً ؟ فأرسل إليه : مثلى لا يقدم زائراً ولا وزيراً»(؛) وفى ذلك يقول ابن طباطبا : الوزارة لم تتمهد قواعدها ، وتتقرر قوانيها إلا فى دولة بنى العباس ، فأما قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد ، ولا مقررة

<sup>(</sup>١) انظر : سيرة عمر بن عبد العزيز : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الوزراه والكتاب : ٨٣ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : عبقرية الإسلام لمنير العجلاني : ٢١٤ ( ط – دار الكتاب الجديد ١٩٦٥ سروت ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : الطبرى : ٧ - ١٨ .

القوانين ، بل كان أحكل واحد من الملوك أتباع وحاشية ، فإذا حدث أمر استشار ذوى الحجج والآراء الصائبة ، فكل منهم يجرى مجرى وزير فلما ملك بنو العباس تقررت ، قوانين الوزارة ، وسمى الوزير وزيراً ، وكان قبل ذلك كاتباً أو مشراً (١) » .

ولم يذهب أحد من الكتاب القدامى - فيا أعلم - إلى القول بأن رتبة الوزارة قد وجدت فى العصر الأموى غير ابن خلدون ، ولا ندرى من أين له هذه المقولة وما هى الأدلة والأسانيد التى اتكأ عليها ، لأننا نعلم أنه جاء متأخراً بعد حمهرة من المؤرخين الذين سبقوه ، ولم يقل أحد منها عمل ما قال أو قريباً منه ، وذلك حيث يقول : « فكانت الوزارة أرفع رتبهم ، هذا فى سائر دولة بنى أمية ، فكان النظر للوزير عاماً فى أحوال التدبير ، والمفاوضات وسائر أمور الحايات والمطالبات ، ويتبعها من النظر فى ديوان الجند ، وفرض العطاء بالأهلة .. (٢) » .

(ج) الوزارة في العهد العباسي: لقد عرف المسلمون المعنى السياسي للوزير خلال العصر العباسي ، كما كان الفرس يعرفونه ، إذ أطلقوه على من يقوم مقام الملك أو الحليفة في تصريف شئون الدولة ، ونستمع إلى ابن خلدون وهو يقول : « فلها جاءت دولة بنى العباس ، واستفحل الملك ، وعظمت مراتبه وارتفعت ، عظم شأن الوزير ، وصارت إليه النيابة في إنفاذ الحل والعقد ، وتعينت مراتبه في الدولة ، وعنت لها الوجوه وخضعت لها الرقاب ، وجعل لها النظر في ديوان الحسبان ، لما تحتاج إليه خطته من قسم الأعطيات في الجند ، فاحتاج إلى النظر في حمعه وتفريقه ، وأضيف إليه النظر فيه ، ثم جعل له النظر في القلم والترسيل لصون أسرار وأضيف إليه النظر فيه ، ثم جعل له النظر في القلم والترسيل لصون أسرار السلطان ، ولحفظ البلاغة ، لما كان اللسان قد فسد عند الجمهور ، وجعل الحاتم لسجلات السلطان ، ليحفظها من الذياع والشياع ، ودفع إليه ،

<sup>(</sup>١) الفخرى في الآداب السلطانية : ١١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المقدمة : ٢٢٤ .

فصار اسم الوزير جامعاً لخطتى السيف والقلم ، وسائر معانى الوزارة والمعاونة(١)

ويكاد بجمع الباحثون على أن حفص بن سليان المكنى أبا سلمة الحلال أول من وقع عليه اسم الوزير ، وشهر بالوزارة فى دولة بنى العباس ، ولم يكن ثمة قبله من يعرف بهذا الاسم ، ومن هنا أطلق عليه البعض أول وزير فى الإسلام(٢) .

وقصة هذا الوزير الأول تتلخص فى أن إبراهيم الإمام كان أول من ادعى الحلافة من بنى العباس ، وكان له أنصار من بيهم بكر بن ماهان ، المكنى بأبى هاشم وزوج ابنة أبى سلمة الحلال ، فعمل أبو هاشم لدى وليه إبراهيم الإمام وهو يدنو من الموت ، أنه قد استخلف صهره حفص بن سلمان للإشراف على أنصار الدعوة بحراسان ، فاستجاب إبراهيم (٣) لأبى هاشم ، وكتب سراً لأهل خراسان أنه قد أسند أمرهم إلى أبى سلمة ، وحيما دخل أنصار العباسين الكوفة سنة ١٣٧ ه آزروا أبا سلمة ، وأجمعوا أمرهم عليه ، وسلموا إليه الرياسة ، ونعتوه (وزير آل محمد) ، فأظهر الإمامة الهاشمية ، ولحكنه لم يسم الحليفة ، وهذه رواية الجهشيارى ونفهم منها أن أبا سلمة قد غدا وزيراً من قبل أن يبايع الناس للسفاح بالحلافة .

أما ان طباطبا فيذهب إلى أن أبا العباس السفاح عندما تقلد أمر العباسين، ونصب نفسه خليفة جعل من أبى سلمة وزيراً له(؛)، وفى ذلك يقول أى ابن طباطبا: « إن أول وزير لأول خليفة عباسى ، هو حفص بن سليان، المكنى (أبو سلمة الحلال). . وكان من مياسير أهل الكوفة، وكان ينفق

<sup>(</sup>١) أنظر : المقدمة : ٤٢٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : تهذیب ابن عساکر : ۱ - ۳۷۷ ، والأعلام الزركلي ، ومعالم الحلافة
 القلقشندی : ۱ - ۱۷۲ .

 <sup>(</sup>٣) كان مروان بن محمد آخر خلفا. بنى أمية قد علم بأمر إبر اهيم فقبض عليه وسجنه ثم
 قتله ( انظر : الجهشيارى : ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: صبح الأعشى: ١٥ - ٩٣ .

ماله على رجال الدعوة ، ولما بويع السفاح استوزره ، وفوض الأمور إليه ، وسلم إليه الدواوين ، ولقب ( وزير آل محمد ) وفى النفس أشياء . . ، وكان سبب وصلته إلى بنى العباس أنه كان صهراً لبكر بن ماهان ، وكان بكر بن ماهان هذا كاتباً خصيصاً بإبراهيم الإمام ، فلما أدركته الوفاة ، قال لإبراهيم الإمام : قد جعلت حفصا عوضى فى القيام بأمر دعوتكم (١) » .

وحينًا رأى أبو ســـلمة أن العباسيين مالوا بالدعوة إلى جانبهم ، وناصبوا آل على العداء ، عزم على العدول عنهم ، والانضواء تحت لواء العاويين ، ولكن أبا العباس السفاح أحس بالمكيدة ، فحقد عايه .

وعلى الرغم من أن أبا سلمة ذهب إلى أبى العباس السفاح وبايعه ، وقبل يده وقدميه ، وبدأ معتذراً . . . ، فقاطعه السفاح : عدرك يا أبا سلمة غير مفند ، وحقك لدينا معظم ، وسابقتك فى دولتنا مشكورة ، وزلتك مغفورة ، انصرف إلى معسكرك لايدخله خلل » ، إلا أنه عندما واتته الفرصة غدر به ، وقتله(۲) ، واستوزر فارسياً آخر هو خالد البرمكى (۳) ، وما زال خالد وزيراً (٤) ، حتى مات السفاح .

وقيل: إن السفاح قال له يوماً ما: يا خالد، ما رضيت حتى استخدمتنى . ففزع خالد من كلام الحليفة، وقال: كيف يا أمير المؤمنين، وأنا عبدك وخادمك؟ فضحك الحليفة، وقال: ريطة ابنتى تنام مع ابنتك في مكان واحد، فأقوم بالليل فأجدهما قد انسرح الغطاء عنهما، فأرده عليهما،

<sup>(</sup>١) انظر : الفخرى : ١٣٢ .

<sup>(</sup>۲) أنظر : الفخرى : ۱۲۳ ، وقارن بالجهشيارى : ۸٦ ، والطبرى : ٧ ـ ٤٤٩ .

 <sup>(</sup>۳) أنظر : كاب الوزراء الصولى ، وقارن بالفخرى : ١٢٤ ، والطبرى : ٧ - ٤٧١،
 ومعالم الحلافة : ١ - ١٧٧ .

 <sup>(</sup>٤) وقيل إن خالدا رفض الوزارة بعد مصرع الحلال تشاوماً وتطيراً بما جرى له ،
 مكتفياً من الوزارة بإدارتها دون لقبها ( انظر : الفخرى : ١٢٥ ) .

فبلغ الخوف بخالد مبلغاً عظيماً ، وإذا هو يكب على يدى السفاح يقبلهما ، ويقول : مولاى يكتسب الأجر في عبده وأمته(١) » .

وحينها تولى أبو جعفر المنصور ، عمل على تعيين خالد بن برمك والياً على إقليم فارس ثم الموصل ، وجعل لنفسه وزيرين أحدهما عربى ، وهو أبو الجهم بن عطية الباهلي(٢) ، والآخر فارسى وهو أبو أيوب المورياني(٣)، ويقول الجهشيارى : إن المنصور قلد المورياني الدواوين(٤) مع الوزارة ، فغلب عليه غلبة شديدة ، وصرف أهله حميعاً في الأعمال ، حتى قالت العامة : إنه قد سحر أبا جعفر ، واتخذ دهناً بمسحه على وجهه كلما أراد الدخول عليه ، حتى ضرب المثل بدهن أبي أيوب(٥) » .

وفى الحق أن أحداً لم يغلب المنصور على أمره ، حيث لم تكن للوزارة الذاك صولة خطيرة ، أو استشراء فى الأمور ، لأن استبداد أبى جعفر واستغناءه برأيه وكفايته وهيبته – مع أنه كان يشاور فى الأمور بصفة دائمة — كل ذلك كانت تصغر له هيبة الوزراء ، وكانوا لا بزالون على وجل منه وخوف ، فلا يظهر لهم أبهة ولا رونق(١) » ، ومن ظهر مثل الموريانى لا تلبث زبانية الحليفة أن تتخطفه ، وتنكل به هو وأهله ، وتعمل فيه وفهم القتل والمصادرة باستصفاء أموالهم ودورهم .

ثم جاء المهدى فاستوزر أبا عبيد الله معاوية بن يسار ، ويذكر ابن طباطبا أنه فى أيام هذا الوزير قد ظهرت أبهة الوزارة ، وقد كان ذا كفاءة عالية « فجمع للخليفة حاصل المملكة ورتب الديوان ، وقرر القواعد ، وكان كاتب الدنيا ، وأوحد الناس حذقاً وعلماً وخيرة . . ، حتى فوض

<sup>(</sup>١) اقتبـه حسن إبر اهيم في كتابه النظم : ١٠٠ ، وقارن بالجهشياري : ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) وقد وزر السفاح من قبل أبي جعفر ، ثم ما لبث أبو جعفر أن سمه .

<sup>(</sup>٣) أنظر : قصته في الفخرى : ١٤٠ ، وقارن بالجهشياري : ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) كانت الدو او بن و الكتابة مسندة من قبله إلى عبد الملك بن حميد .

<sup>(</sup>ه) انظر : الوزراء والكتاب : ٩٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر : الفخرى : ١٤٠ .

إليه ( المهدى ) تدبير المملكة ، وسلم إليه الدواوين ، وكان مقدماً في صناعته ، فاخترع أموراً منها : أنه نقل الخراج إلى المقاسمة ، وكان السلطان بأخذ عن الغلات خراجاً مقرراً ولا يقاسم ، وجعل الخراج على النخل والشجر(١) » ، ثم ما لبث الحليفة أن نكبه ، وولى مكانه يعقوب بن داود ، ثم نكبه واستوزر الفيض بن أبي صالح .

وأما الرشيد فقد استوزر يحيى بن خالد البرمكى ، وفوض إليه تفويضاً كاملا أن يصرف شئون الدولة ، قائلا : يا أبت أنت أجلستنى هذا المحلس ببركة رأيك ، وحسن تدبيرك ، وقد قلدتك أمر الرعية ، وأخرجته من عنى إليك ، فاحكم فى ذلك بما ترى من الصواب ، واستعمل من شئت ، واعزل من رأيت ، وافرض لمن رأيت ، وأسقط من رأيت ، وأمض الأمور على ما ترى ، فإنى غير ناظر معك فى شيء(٢)» ، ولم يابث أن دفع إليه خاتم الحلافة ، فاجتمعت له الوزارتان ، ثم تنازل يحيى عن الوزارة عندما أسن لابنيه : الفضل وجعفر ، ثم استقل ما جعفر .

وكان يحيى يقوم بالأمور وكأنه الخليفة « وكان يعرض على الخيزران ، ويورد ويصدر عن أمرها ، واحتفر القاطول ( اسم نهر مقطوع من دجلة ) ، واستخرج نهراً أسماه ( أبالحيل ) ، وأنفق عليه عشرين ألف درهم ، وقلد ثابت بن موسى ديوان العراقين ، وخراج الشام ، وأمر بإجراء القمح على أهل الحرمين ، وتقدم محمله من مصر إليهم ، وأجرى على المهاجرين والأنصار ووجوه الأمصار ، وعلى أهل الدين والآداب والمروءات ، واتخذ الكتاتيب لليتاى ، . . وكانت الكتب التي تنفذ من ديوان الحراج تؤرخ باسم يحيى ابن خالد ، ولم تكن تنفذ عن الحليفة » .

ولعل هذه الصورة هي التي دفعت كتاب (السياسة الشرعية) الأوائل، مثل أبي يعلى والماوردي في أثناء تفريعاتهم وتقسياتهم، إلى أن يطلقوا على

<sup>(</sup>١) أنظر : المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) انظر : الجهشیاری : ۱۷۷ .

مثل هذه الصورة النظرية اسم (وزارة التفويض) ، حيث إن الرشيد فوض محيى فى حكم البلاد كلها باسمه ، وأطلق يده فى العطاء والحرمان لا يشركه أحد ،وبذلك صار اصطلاحاً دستورياً يتأتى تطبيقه من خلال صلاحيات الوزير.

وعندما أداروا النظر فى بعض الوزارات رأوا أن الوزير مقيد بقيود ، وأنه مرتبط بتنفيذ أمور معينة لايتعداها ، فقالوا عن مثل ذلك ( وزارة التنفيذ ) ، وربما كان هذا الشخص من أهل الذمة ، لا يمت إلى الإسلام ، ولا إلى العروبة بصلة ، كما فعل معاوية حين اتخذ من سرجون بن منصور الروى كاتبه وصاحب أمره(١) .

والناظر فى ثبت وزراء الدولة العباسية يلاحظ أمرين: أولها أن الوزراء بصفة عامة كانوا من الفرس ، فكأن الفرس قد اجتهدوا فى أن تكون الوزارة لهم كما أن الحلافة للعباسيين ، أى العرب ، ويبدو أن السبب الرئيسى هو حذق هذه الجهاعة من الموالى لأمور المكتابة والتنظيات الإدارية ، باعتبارها ليست غريبة على مجتمعهم الفارسي الذي عرفها من قبل الإسلام ، ونستمع إلى المورياني ، وهو يقول : ليس من شيء إلا وقد نظرت فيه إلا الفقه ، فقد نظرت في الكيمياء والطب والنجوم والحساب حتى السحر » .

والأمر الثانى : أن منصب الوزارة قد احتكرته أسر بعينها ذات نفوذ ومقدرة أحقاباً طويلة ، حتى كاد أن يصبح كالحلافة من حيث الورائة ، ومن هذه الأسر نذكر : البرامكة ، وآل خاقان ، وآل الفرات ، وآل وهب ، وآل الجراح ،

وقد اختلفت أحوال الوزراء باختلاف حال الخايفة ، فنى العصر العباسى الأول ، عندما كان الخلفاء أقوياء يباشرون أمور الدولة بأنفسهم ، ويصنعونها على أعينهم ، بنى الوزراء منفذين لأوامر الخليفة ، فلما تولى الحلافة رجال من غير طراز المنصور والرشيد والمأمون عظم نفوذ الوزراء ، حتى صار

<sup>(</sup>١) انظر : الطبرى : ٥ ـ ٣٣٠ ، وقارن بالمقدمة لابن خلدون : ١٩٩ .

الخليفة يفوض إلى وزيره النظر فى شئون الدولة عامة ، ومن هنا جاء تقسيم الفقهاء الوزارة التى عرفت خلال العصر العباسى بأنها ، وزارة تنفيذ ، ووزارة تفويض ، وقد صرح ابن خلدون بهذا المنطوق فقال : إنه فى حالة استئساد الوزير واستبداده بالأمر تكون ( وزارة التفويض ) ، وفى حالة هيمنة الخليفة ، وقبضه على أزمة الأمور فى يده تكون ( وزارة التنفيذ ) ، ونستم إليه يقول : ثم دخل الاستبداد على الخليفة فى الدولة العباسية ، وتعاور فيها استبداد الوزارة مرة ، والسلطان مرة أخرى ، وصار الوزير وتعاور فيها استبداد الوزارة مرة ، والسلطان مرة أخرى ، وصار الوزير وتجىء على حالها ، فانقسمت الوزارة حينئذ إلى وزارة تنفيذ وهى حال ما يكون السلطان قائماً على نفسه ، وإلى وزارة تفويض ، وهى حال ما يكون الوزير مستبداً عليه (۱) .

ولا بن خلدون العذر في الجهر بهذا الانجاه ، لأن الوقائع التي رصدها في أثناء تأريخه جعلته يفقه نوعاً فريداً من الاستبداد ومصادرة حرية الحلفاء واغتصابهم حقوقهم في السيادة والتصرف ، فحسن العلاقات بين الإمام والوزير كانت تدءو إلى قيام نمط من التعاون ، الكلمة الأولى فيه ينبغي أن تكون للإمام ، ولكن هذا اللون لم يكن من الاحترام بمكان ، فكثيراً ما كان الوزراء يستبدون بالحلفاء ، بل قد يحجرون عليهم ، ويقومون بتحديد إقامتهم ، وفي ذلك يقول السيوطي : لقد انحدر المعتمد على الله إلى سامراء فتلقاه صاعد بن مخلد كاتب الموفق . فأنزله في دار أحمد بن الخطيب ، فتطقاه صاعد بن مخلد كاتب الموفق . فأنزله في دار أحمد بن الخطيب ، وصرفه عن النزول إلى دار الحلافة ، ووكل به خمسائة رجل يمنعون كل راغب أن يدخل عليه ، وأقام صاعد في خدمة المعتمد ، ولكن ليس للمعتمد حل ولا ربط ، وقد سحل المعتمد ذلك في شعر له ، فقال :

<sup>(</sup>١) أنظر : المقدمة : ٤٢٣ بتصرف .

أليس من العجائب أن مثــلى وتؤخذ باسمه الدنيــــا جميعـــاً إليه تحمــل الأمــوال . . طراً

رى ما قل ممتنعاً عليمه وما من ذاك شيء فى يلديه ويمنع بعض ما يجبى إليه(١)

#### 

والنظر فيها مقصور على رأى الخليفة وتدبيره ، حيث يقتصر فيها الوزير على تنفيذ أوامر الخليفة ، فهو إذن وسيط بينه وبين الموظفين والشعب ، ويقول الماوردى : وزير التنفيذ وسيط بين الخليفة وبين الرعايا والولاة ، يؤدى عنه ما أمر ، وينفذ ما ذكر ، ويمضى ما حكم ، ويجيز تقليد الولاة ، ويجهز الجيوش والحاة ، ويعرض عليه ما ورد منهم ، وما تجدد من حدث معلم ، ليعمل فيه بما يؤمر به ، فهو معين فى تنفيذ الأمور ، وليس بوال عليها ولا متقلد لها ، فإن شورك فيها بالرأى كان باسم الوزارة أخص ، وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه (٢) .

# وزارة التفويض :

وهى التى يعهد فيها الحليفة إلى الوزير بالنظر فى شئون الدولة والتصرف فيها ، وتدبير الأمور وإمضائها على اجتهاده ، بغير رجوع إليه ، أى ينظر في كل ما ينظر فيه الحليفة(٣) ، ولا يختص الحليفة إلا بتولية العهد ، وعزل من يوليهم الوزير(١) ، وكان يحيى بن خالد وزير تفويض للرشيد ، ثم ابنه جعفر ، وقد استغل البرامكة نفوذهم فى وزارة التفويض ، حتى نافسوا الحلفاء فى الجاه والأبهة والنفوذ العظيم .

من الأمثلة على ذلك أن عبد الملك بن صالح أحد أبناء عم هارون الرشيد

<sup>(</sup>١) أنظر : تاريخ الخلفاء : ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأحكام السلطانية للساوردى : ٢٥ ، وقارن بابن خلدون : ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : المصدر السابق : ١٨ ، وابن خلدون : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أبا يعلى : ١٣ .

دخل على جعفر البرمكى ، « فقال له جعفر : هل من حاجة تبلغها مقدرتى ، وتحيط بها نعمتى ، فأقضيها لك مكافأة على ما صنعت ؟ قال : بلى ، إن قلب أمير المؤمنين تغير على ، فتسأله الرضا عنى » .

قال جعفر : قد رضي عنك أمبر المؤمنين .

قال عبد الملك : وعلى عشرة آلاف دينار(١) .

قال جعفر : هي حاضرة لك من مالي ، ولك من مال أمير المؤمنين مثلها .

قال عبد الملك : وأريد أن أشد ظهر ابني بمصاهرة أمير المؤمنين .

قال جعفر : قد زوجه أمير المؤمنين بابنته .

قال عبد الملك : وأحب أن تخفق الألوية على رأس ابني .

قال جعفر : قدولاه أمير المؤمنين مصر (٢) ٥ .

فانظر كيف أقدم جعفر على هذا كله من غير أن يستأذن الحليفة ، ثم دخل جعفر على هارون الرشيد ، فأخبره بالقصة كلها ، فأقره على ما صنع ، ولكن هذه السلطة المطلقة التي كانت لجعفر البرمكي صارت فيا بعد من الأسباب التي دفعت الرشيد إلى الفتك به وبالبر امكة ، قال ابن خلدون : فلما جاءت دولة بني العباس ، واستفحل الملك وعظمت مراتبه وارتفعت ، فلما جاءت دولة بني العباس ، واستفحل الملك وعظمت مراتبه وارتفعت ، عظم شأن الوزير ، وصارت إليه النيابة في إنفاذ الحل والعقد ، وتعينت مرتبته في الدولة ، وعنت لها الوجوه ، وخضعت لها الرقاب ، وجعل لها النظر في ديوان الحسبان ، لما تحتاج إليه خطته من قسم الأعطيات في الجند ، فاحتاج إلى النظر في جمعه وتفريقه ، وأضيف إليه النظر فيه ، ثم جعل له النظر في القلم والترسيل لصون أسرار السلطان ، ولحفظ البلاغة ، لما كان

 <sup>(</sup>۱) على اختلاف في الرواية ، انظر : العقد الفريد : ٥-٣٧ ، وقارن بالفخرى : ١٥١
 ( ط - دار احياه الكتب ١٣٣٩ هـ) .

<sup>(</sup>٢) كتاب الوزراء والكتاب : ٢١٣ ( يتصرف ) .

اللسان قد فسد عند الجمهور ، وجعل الحاتم لسجلات السلطان ليحفظها من الذياع والشياع ، ودفع إليه ، فصار اسم الوزير جامعاً لخطتى السيف والقلم ، وسائر معانى الوزارة والمعاونة(١) » .

## شروط التفويض :

نظر فقهاء السياسة الشرعية إلى الوضع الدستورى المترتب على التفويض، ورأوا أنه عبارة عن خليفة قائم ، بيد أنه أسند كافة المهام إلى أحد الأشخاص الدين أسموه (وزيراً) ، ووجدوا هذا الشخص لاينزع إلى أصول عربية ، وإنما يضرب بأرومته إلى عرق أعجمى ، وأنه من الموالى ، ومن هنا رأوا وضع مبادىء وصفات استنبطوها من السوابق التاريخية ، ومن أصول المهنة ومستلزماتها ، ومن دواعى العقل والمنطق ، فقالوا بوجوب رجوعه إلى الخليفة في الأمور التي يبرمها نيابة عنه ، وافتر ضوا وجوب مراجعة الخليفة لأعمال الوزير ، قال الماوردى : والنظر في وزارة التفويض – وإن كان على العموم – معتبر بشرطين ، يقع الفرق بها بين الإمامة والوزارة ، أحدهما : يختص بالوزير وهو مطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير ، وما أنفذه من ولاية وتقليد ، لئلا يصير بالاستبداد كالإمام .

والثانى : مختص بالإمام ، وهو أن يتصفح أفعال الوزير وتدبيره الأمور ، ليقر منها ما وافق الصواب ، ويستدرك ما خالفه ، لأن تدبير الأمة موكول إليه ، وعلى اجبهاده محمول(٢) ، وقد حملت هذه الافتراضات علماء السياسة الشرعية ، والأحكام السلطانية على نحل الخليفة المأمون كتاباً بسط فيه الشروط الجامعة لوزير التفويض ، فقالوا : « إن المأمون كتب في اختيار وزير ما : إنى التمست لأمورى رجلا جامعاً لخصال الخير ، في اختيار وزير ما : إنى التمست لأمورى ولله على الآداب ، وأحكمته في خلائقه ، واستقامة في طرائقه ، قد هذبته الآداب ، وأحكمته التجارب ، إن ائتمن على الأسرار قام بها ، وإن قلد مهمات الأمور نهض

<sup>(</sup>١) انظر : المقدمة : ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: الأحكام السلطانية: ٢٤.

قيها ، يسكته الحلم ، وينطقه العلم ، تكفيه اللحظة ، وتغنيه اللمحة ، له صولة الأمراء ، وأناة الحكماء ، وتواضع العلماء ، وفهم الفقهاء ، إن أحسن إليه شكر ، وإن ابتلى بالإساءة صبر ، لا يبيع نصيب يومه محرمان غده ، يسرق قلوب الرجال محلاوة لسانه ، وحسن بيانه(١) » .

وفى الحق أن بعض الدارسين قد سارع إلى أخذ هذا الكتاب دون تمعن ، وجعله حجة بين يديه ، والخطاب فى حقيقة أمره ليس للمأمون ، وإنما هو للحسن بن سهل وزير المأمون ، حيما أخذ يبحث عن مساعد له فى شئون الوزارة ، فكتب إلى محمد بن سماعة القاضى يقول : إنى احتجت فى بعض أمورى إلى رجل جامع لحصال الحير ذى عفة ونزاهة طعمة ، قد هذبته الآداب ، وأحكمته التجارب ، ليس بضنين فى رأيه ، ولا بمطعون فى حسبه ، إن ائتمن على الأسرار قام بها ، وإن قلد مهما من الأمور أجزأ فيه ، له صولة الأمراء ، وفهم الفقهاء ، وتواضع العلماء . . » .

وكيفها كان الأمر ، فقد كان هذا هو المثل الأعلى الذي تسهدفه المصلحة العليا ، حيبًا بجد الأمر في البحث عن شخص ليشغل منصب الوزارة ، وأن وكان بجمل بالحلفاء أن ينشدوا مثل هذه الأخلاق وهذه الصورة ، وأن يتحروا في اختيار وزرائهم مثل هذه الشروط التي عنى الفقهاء بجمعها وتصنيفها .

ومن ثم عنى بعض الحلفاء باختيار الوزراء من بين أصحاب الأقلام أو السيف ، أو هما معاً ، حتى نعت بعضهم بذى الوازرتين وبذى الرياستين، وقد أساء بعضهم اختيار وزرائه أحياناً ، كما صنع الحليفة المقتدر ، فى اختياره المخاقاني(٢) الذى كان سبىء الرأى ، سبىء التدبير .

ويعكس لنا الصابى نماذج من أفعال هذا الوزير فيقول : لقد لقب بـ ( دقِ صدره ) لأنه كان يأخذ على عاتقه الإجابة عن كل سوال ، وتنفيذ

<sup>(</sup>١) أنظر : المصدر السابق : ٢٧ و ١٨ .

<sup>(</sup>٢) قيل : أن دستنويه أم ولد المعتضد بالله قامت بتزكيته في نظير رشوة قدرها مائة ألف دينار .

المحال ، فقد سأل أحد القواد الأصاغر أبا على الحاقانى أمراً ، فقال : اكتب رقعة حتى أوقع لك فيها ، فأحضر بياضاً ، وقال : يوقع الوزير فى آخره بالإجابة إلى المسئول ، لأكتب العرض بعد ذلك ، فوقع له بذلك .

وجاءه أحد الكتاب ، فسأله عن سبب تأخره ، فاعتدر إليه بعلة بنت له عزيزة عليه ، واتفق أن انصرف من عنده ، وعرض عليه بعض الوجوه عال أطلق له ، فوقع عليه ( اللحد أكرمك الله ذلك ، وعرفى خبر الصبية إن شاء الله ).

ووقع فى بعض كتبه إلى بعض العال ، وكان مستزيداً له : « إلزم وفقك الله المهاج ، واحذر عواقب الاعوجاج واحمل ما أمكن من الدجاج » . فحمل العامل دجاجات كثيرة على سبيل الهدية ، فقال : هذا دجاج و فرته ركة السجع .

وسأله رجل كتاب شفاعة إلى أم موسى القهرمانة ، فكتبه ، وعنوانه إلى أبى موسى ، وكان لأم موسى أخ يجلس فيلقاه الناس ، وأصحاب الحوائج، فيأخذ رقاعهم وقصصهم إليها ، فلما دفع إليه ذلك المستشفع الكتاب نظر إلى عنوانه وضحك ، وقال احمله إلى صاحبه .

قىال ; وأن منزله ؟ .

قال: في القبور.

قــال : أخمله إلى أهل القبور .

قــال : فإذا كان ذلك إلى أهل القبور ، فكيف تحمله إلى سكان الدور ، وأخد الكتاب منه ، وشاع خبره(١) .

وِهذا أبو يعلى يقول: وزارة التفويض هي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه ، وإمضاءها على اجتهاده ، فيعتبر في تقليد هذه

<sup>(</sup>١) أنظر ؛ تحفة الأمراء في تاديخ الوزراء .

الوزارة شروط الإمامة ، وهو أن يكون من أهل الكفاية فيا وكل إليه من أمر الحرب والحراج ، خبيراً بهما(١) ، فإنه مباشر لها تارة بنفسه ، وتارة يستنيب فيها ، ولا يصل إلى استنابة الكفاية إلا أن يكون منهم ، كما لايقدر على المباشرة إذا قصر عنهم(٢) » .

وقد زاد السيوطى هذه الصورة وضوحاً فقال : وزير التفويض يعتبر نائب الحليفة « يفوض إليه حميع أمور المملكة ، وتولية من يراه من القضاة ونواب البلاد ، وتجهيز العساكر والجيوش ، وتفرقة الأرزاق إلى غير ذلك ، وأن له البسط والقبض ، والرفع والحفض ، والإبرام والنقض ، والقطع وانوصل ، والولاية والعزل ، والتصرف والصرف ، والإمضاء والوقف»(٣).

وقد أوضح ذلك الثعالبي من قبل أبي يعلى والسيوطى فقال: ووزارة التفويض(؛) ، هي أكمل الولايات وأتمها لاشتهالها على النظر في أمور المملكة ، وهي لا تحتمل الشركة ، لأنها وزارة تامة عامة ، فالشركة تنقصها وتخصصها بخلاف وزارة التنفيذ ، فإنها تحتمل الاشتراك إذ لاتنقص ، ولا يتغير نظامها بذلك ، والأظهر أنها تنعقد باللفظ: بقول الخليفة أو الملك لمن يندبه لذلك: قلدتك وزارتي ، والنيابة عني في جميع ما إلى من ولاية الرعية ، فيقول: قبلت وتقلدت ، وإن سكت وباشر فهو كالقبول(ه) » .

#### 

لم يشترط الفقهاء فى وزير التنفيذ كثيراً من الشروط لقلة عددهم ، وذلك ولأن صولة هذا الصنف لم تستأثر بتعيين العلماء فيولونهم حقهم ، وذلك

<sup>(</sup>١) قارن بالمـاوردى الذي يرى في الكفاية شرطاً زائداً على شروط الإمامة : ١٢ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: الأحكام السلطانية: ١٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر : حسن ألمحاضرة : ٢ ـ ١٢١ و ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) تسمى أحياناً ( العامة ) و ( المطلقة ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : تحفة الوزراء للثمالبي : ٧٥ .

لضعف سلطانهم ، واقتصارهم على تنفيذ ما وكله الإمام إليهم ، وكل ماهنالك أنهم قالوا : بالرجولة لعدم قدرة النساء على تصريف أصول هذا المنصب ، وقالوا : بالأمانة والبعد عن الهوى ، وسعة الحيلة ، والذكاء باعتباره مرجعاً سيرجع إليه الإمام إذا حزبه أمر ، فيجب أن يكون أهلا للمشورة ، وملاذاً للإمامة في خبراته وتجاربه .

# سلطة التفويض:

على الرغم من أن الإمام قد أعطى وزير التفويض السلطة المطلقة ، إلا أن الفقهاء رأوا أنه لاينبغى لوزير التفويض أن يقوم ببعض الأمور ، بل هى موكولة إلى الإمام ، قال الماوردى : يجوز لهذا الوزير أن يحكم بنفسه ، وأن يوجه سياسة الدولة ، وأن يقلد الحكام ، ويسير الجيوش ، ويجلس للمظالم . . ، لأن شروط الحكم معتبرة فيه . . ، كل ما صح من الوزير ، إلا أشياء خمسة :

أولا : ولاية العهد ، فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى وليس ذلك إلى الوزير .

ثانياً : يجب على الوزير أن يقدم إلى الخليفة تقريراً مفصلا عن سير أعماله ، حتى يستشعر الخليفة أنه ليس فوقه أحد ، وليس ثمة استبداد .

ثالثاً : ليس للوزير أن يتطاول فيعزل من يعينه الخليفة ، والخليفة أن يعزل من قلده الوزير .

رابعاً: للخليفة أن يبطل أعمال الوزير ، ولكن ليس بأثر رجعى ، لأن حكمة التفويض تقتضى جواز فعله ، وصحة نفوذه منه ، فإن عارضه الإمام فى ردما أمضاه ، فإن كان فى حكم نفذ على وجهه ، أو فى مال وضع فى حقه لم يجز نقض ما نفذ باجتهاده من حكم ، ولا استرجاع ما فرق برأيه من مال .

فإن كان فى تقليد وال ، أو تجهيز جيش ، أو تدبير حرب جاز للإمام

معارضته بعزل المولى ، والعدول بالجيش إلى حيث يرى ، وتدبير الحرب مما هو أولى ، لأن للإمام أن يستدرك ذلك من أفعاله نفسه ، فكان أولى أن يستدركه من أفعال وزيره .

خامساً : إن للإمام أن يستعنى الأمة من الإمامة ، وأن يعهد إلى من يريد بالخلافة بعده ، وليس ذلك للوزير(١) .

# سلطة التنفيك:

لقد بسط المـاوردى وأبو يعلى الحديث عن سلطة وزير التنفيذ ، فهو سفير ووسيط بين الخليفة وبين جنوده أو عماله أو رعيته ، ليس له إلا أن ينفذ الأمور العليا التى يوكلها إليه الخليفة ، وعليه القيام مها .

يقول الماوردى : وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف ، وشروطها أقل ، لأن النظر فيها مقصور على رأى الإمام وتدبيره ، وهذا الوزير وسيط بينه وبين الرعايا والولاة ، يؤدى عنه ما أمر ، وينفذ ما ذكر ، ويمضى ما حكم ، ويخبر بتقليد الولاة ، وتجهيز الجيوش ، ويعرض عليه ما ورد من مهم ، وما تجدد من أحداث ، ليعمل فيها ما يؤمر به .

فهو معین فی تنفیذ الأمور ، ولیس بوال علیها ، ولا متقلداً لها ، فإن شورك فی الرأی كان باسم الوزارة ، أخص ، وإن لم يشارك فيه كان باسم الوساطة والسفارة أشبه(۲) » .

# تعسدد الوزراء:

سار خلفاء بني العباس في أثناء خلافتهم على الاعباد على وزير واحد ، كى يقوم بتدبير الأمور نيابة عنهم على سبيل التفويض أو التنفيذ ، ثم ما لبثت الأمور أن تضخمت ، واحتاجت إلى أكثر من شخص كى يسهم فى تصريفها ، وقد حدث هذا في عهد الخليفة العباسي عضد الدولة ، ثم صارت

<sup>(</sup>١) أنظر : الأحكام السلطانية : ٢٤ – ٢٥ (بتصرف) .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية : ٢٥ ، وقارن بأبي يعلى : ١٥ ـ

سنة فيمن خلفه من السلاطين ، ولكنه لم يكن النزاماً لابد منه ، بل للخليفة الاكتفاء بواحد إن أراد ، ويعقب آدم مينز على هذه الظاهرة بقوله : لقد أحدث عضد الدولة في منصب الوزارة شيئين ، لم يكونا قبله : أولها أنه اتخذ وزيرين معاً ، والثاني أن أحد(١) هذين الوزيرين وهو ابن منصور نصر ابن هارون ، كان نصر انياً (٢) .

وذهب بعض الفقهاء من الدارسين للأحكام السلطانية إلى أنه لابجوز تقليد تقليد وزيرين على النظر في وقت واحد ، قياساً على أنه لا بجوز تقليد خليفتين في وقت واحد ، لتعارض الآراء التي ستؤدى إلى الخلل والفساد .

ونستمع إلى الثعالمي وهو يقول: جرت عادة الملوك باستيزار الواحد والاثنين فصاعداً من الوزراء والجمع بينهم في زمان واحد ، وذلك خطأ في الرأى ، وخطأ في التدبير ، وفيه خطر على المملكة ، إذ لايسع الغمد سيفين ، وكثرة الأيدى في الصلاح فساد . . . . وإذا كانت الوزارة تالية للملك فكما لايصلح ملكان في مملكة ، لايصلح وزيران في دولة ، وقد كان الحلفاء من بني العباسي على اتساع ملكهم ، وانتظام الشرق والغرب في عقد سلطانهم ، لايستوزرون أحداً على ما تنطق به أخبارهم ، وأخبار وزرائهم إلى أن كان أواخر أيام المقتدر – فحرضت الدولة ، وضعفت السياسة ، وكسدت المملكة ، وصرف على بن عيسي بن داود الجراح (٣)عن وزارة السلطان على فضله وعدله وسداده وضربه – محامد بن العباس (١) على تخلفه ونقصه ، ثم لم يستغن عن على لتقدمه في الكفاية ، واستقلاله بما يعجز عنه غيره من أعمال الوزارة ، فضمه إلى حامد وجعلت إليه الدواوين ،

<sup>(</sup>١) فى الحق أن معاوية بن أبي سفيان سبق عضد الدولة فى الاعتماد على النصارى – كما أشرت من قبل .

 <sup>(</sup>۲) أنظر : الحضارة الإسلامية : مج ۲ ـ ۱۷۹ ( ط - دار الكتاب العسري ، بيروت ۱۹۹۷ ) .

<sup>(</sup>٣) أحد العلماء : نشأ كاتباً كأبيه ثم استوزره المقتدر سنة ٣٠١ ه ثم عزله ٣٠٤ ثم أعاده ٣١٤ ثم عزله و هكذا حتى توفى ٣٣٤ ( انظر تاريخ بنداد ١٢ ـ ١٤ و تاريخ الحلفاء: ٣٨٠ ) (٤) انظر : ترجمته في ثاريخ الحلفاء : ٣٨١ ، والمنتظم : ٦ ـ ١٥٦ .

فكانا يتشاركان في الوزارة ، وأغلب الاسم لحامد ، وأكثر العمل لعلي(١) » .

وأجاز الماوردي(٢) أن يعن الحليفة وزيرين في وقت واحد ، شريطة ألا ينفذ لها أمر ، إلا عندما بجمعان على أمر واحد ، فإذا انفرد أحدهما برأى لم يتبع ، وإذا اختلفا في شيء ردوه إلى الله والرسول، وإلى ولى الأمر وهو الحليفة، فينفذ حكمه ، ونستمع إليه وهو يقول : لا يجوز للخليفة أن يقلد وزيرى تنفيذ على اجهاع وانفراد ، ولا يجوز أن يقلد وزيرى تفويض على الاجهاع ، لعموم ولايههما ، كما لا يجوز تقليد إمامين في وقت واحد ، لأنهما يتعارضان في الحلو والعقد ، والتقليد والعزل(٣) » ، وقد بسط الماوردي ذلك في ثلاث صور : الصورة الأولى أن يفوض الحليفة إلى كل واحد منهما عموم النظر ، على وذلك لا يصح ، . . والصورة الثانية : أن يشرك بينهما في النظر ، على الوزارة بينهما في النظر ، على الوزارة بينهما في النظر ، ويفرد كل الوزارة بينهما – والصورة الثالثة : ألا يشرك بينهما في النظر ، ويفرد كل واحد منهما عما ليس فيه للآخر نظر ، وهو على وجهين : إما أن يخص واحد منهما بعمل يكون فيه عام النظر خاص العمل ، وإما أن خص كل واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل خاص النظر ، فيصح التقليد كل واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل خاص النظر ، فيصح التقليد على كلا الوجهين(٤) .

## الآداب والأعــراف :

فى الحق أن المتصفح لأحوال السياسة العليا فى الدولة الإسلامية يقع على بعض المؤلفات التى أشرنا إليها من قبل(ه) ، ولكن واحداً من مؤلفي هذه الكتب ـ التى تبدأ بالجهشيارى مروراً بالثعالبي ، فالصابى ثم الصولى

<sup>(</sup>١) انظر : تحفة الوزراء : ٤ ه .

<sup>(</sup>٢) أنظر : أدب الوزير : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإَحْكَام السلطانية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) أنظر : ألمصدر السابق : ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) أنظر : صفحة ٢٩٠ من الكتاب ,

وان طباطبا ، وأخيراً الماوردي وأبي يعلى . - لم يعن بآداب الوزراء مثل عناية الماوردي(۱) ( . 80 ه ) ، حيى أنه سمى كتاباً له باسم ( أدب الوزير ) وقد أطلق عليه ( قوانين الوزارة وسياسة الملك . . ) وهو يصدر فيه عن خبرة القاضى وفقه العالم ، وحنكة الأريب الذي احتك بالحلفاء والملوك والأمراء ، وأصلح ذات بينهم(٢) ، ورأب صدعهم ، فكتابه هذا - الذي عاصر به القائم بأمر الله العباسي - تتجلى فيه سياسة الملك ، وقوانين الوزارة ، حتى إنه ليعد بحق أقرب ما يكون إلى تشريعات الفلاسفة من أصحاب المباديء الواقعية ، فهو لا بريد قضايا مثالية على غرار أفلاطون في حموديته ، والفارابي في مدينته ، وليكنه بريد منهجاً فاضلا ، وأصولا محمودة يترسمها رجال الدولة ، وفي ذلك بناء ليكيان الدولة والملك ، ودفاع عن المملكة ، ودفاع عن المملكة ، الحقوقي أو الروح الدفاعية جاءته من اشتغاله بالقضاء ، وقد اختصم فيه الشافعية والمعتزلة فهولاء نسبوه لمذهبهم باعتباره مشرعاً ، وهولاء نسبوه النصائح والأصول ، وذلك حيث يقول :

فى الدين : اعلم أيها الوزير أنك مباشر لتدبير ملك له أس : هو الدين المشروع ، ونظام : هو الحق المتبوع . . فاجعل الدين قائدك ، والحق رائدك يذل لك كل صعب ، ويتسهل عليك كل خطب ، لأن للدين أنصاراً ، وللحق أعواناً ، إن قعدت عنك أجسادهم ، لم تقعد عنك قلوبهم ، وحسبك أن تكون القلوب معك .

فى العدل: واعلم أنك لم تستغزر ــ موادك إلا بالعدل . . . ، فعدلك فى الأقوال فى الأقوال ، أن تؤخّذ بحقها ، وتدفع إلى مستحقيها . . ، وعدلك فى الأقوال

<sup>(</sup>١) أنظر : ترجمة له في الأعلام الزركلي : ٥ - ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر : أدب الوزير : ١٣ – ١٧ .

ألا تخاطب الفاضل بخطاب المفضول . . . ، وعدلك فى الأفعال ألا تعاقب على ذنب ، ولا تعفو إلا عن إنابة ، ولا يبعثك السخط على اطراح المحاسن ، ولا الرضا على العفو عن المساوىء . . ، وليكن وفاؤك بالوعد حمّا ، وبالوعيد حزماً ، لأن الوعد حق عليك ، والوعيد حق لك على غيرك ، فتكشفه على خيارك ، فمن أجل ذلك لم بجز إخلاف الوعد ، وجاز إخلاف الوعيد ، ليكون نظام الهيبة به محفوظاً ، لكن ينبغى أن يقرن نخلف الوعيد عذر . . ليكون نظام الهيبة به محفوظاً ، فأظهره إلى خيى ، لتكون معذوراً أو بعفوك مشكوراً .

فى الغضب: ولا تجعل لفضل سلطاناً على نفسك ، يخرجك من الاعتدال ، إلى الاختلاف فلن يسلم بالغضب رأى من زلل ، وكلام من خطل ، ولذلك قيل أول الغضب جنون ، وآخره ندم ، وقال ابن عباس : « لم يمل إلى الغضب إلا من أعياه سلطان الحجة » ، وقال بعض السلف : إياك وغرة الغضب فإنها تفضى بك إلى ذل الاعتذار ، وليكن غضبك تغاضياً تملك به عزمك ، وتقوم به خصمك ، واحذر الكذوب فلن ينصحك من غش نفسه ، ولن ينفعك من ضرها .

فى الفراغ: اجعل زمان فراغك مصروفاً إلى حالتين: الأولى ، راحة جسدك ، وإحمام خاطرك ، والحال الثانية ، أن تفكر بعد راحة جسدك ، وإحمام خاطرك فيما قدمته من أفعالك ، وتصرفت فيه من أعمالك: هل وافقت الصواب فيها ، فتجعله مثالا تحتذيه ، أو زلك فيها زلل فتستدرك منه ما أمكن ، وتنتهى عن مثله فى المستقبل ، فقد قيل : من فكر أبصر ، ثم اصرف فكرك بعد ذلك إلى ما تستقبله من أفعالك على أى وجه تمضيه ؟ ومذا تفعل فيه ؟ فنى تقديم الفكر على العمل ، احتراز من الزلل .

فى المودة: اخفض جناحك لمن علا ، ووطئ كنفك لمن دنا ، وتجاف عن الكبر ، تملك من القلوب مودتها ، ومن النفوس مساعدتها ، فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ( لا وزر أو حسن من العجب ) كن شكوراً فى النعمة ، وصبوراً فى الشدة ، واستدم مودة وليك فى الإحسان إليه ، واستل سخيمة عدوك بعد الاحتراز منه ، وداهن من لم يجاهرك بعدوان ، ويقاتلك

عثله ، فيطفى ثائرة عداوته ، ويتواطأ لك بمجاملته ، ولا تعول على اللهم والظنون ، واطرح الشك باليقين .

فى المشورة: وشاور فى أمورك من تثق منه بثلاث خصال: صواب الرأى ، وخلوص النية ، وكتمان السر.

واعدل عن استشارة من قصد موافقتك متابعة لهواك ، وعول من توخى الحتى لك وعليك ، فقد قيل فى قديم الحكم : من التمس الرخص من الإخوان فى الرأى ، ومن الأطباء فى المرض ، ومن الفقهاء فى الشبهة ، أخطأ الرأى وزاد فى المرض ، واحتمل الوزر .

في السر: واختر الأسرارك من تثق بدينه وكتمانه ، ولو قدرت على الا تودع سرك غيرك كن أولى بك ، وتثبت فيما لا تقدر على استدراكه ، فقلما تعقب العجلة إلا ندماً ، وقدم ما قدرت عليه من المعروف فقلما يعقب الذنب إلا ندماً ، واحذر قبول المدح من المتملقين ، فإن النفاق مركوز فى طبائعهم ، قال عبد الملك بن مروان لروح بن زنباع «لا تغتابن عندى أحداً ، فإنى لا أأتمنك على غيبى ، ولا تفش لى سراً ، فإنى لا أثق بك في مجلس ، ولا تطريني في وجهى ، فإننى إن قبلته منك غبنت عقلى ، وإن رددته عليك أسأت عشرتى ».

وقد أشار الثعالبي من قبل الماوردي بصورة مركزة إلى شيء من آداب الوزارة وحقوقها فقال: ينبغي أن يختار للوزارة من اجتمعت فيه الأخلاق الحميدة ، والأفعال الرشيدة ، وعرف بالآراء السديدة ، وجودة التدبير وصوائب الآراء المفيدة ، فتكون فيه العدالة والنزاهة والشجاعة والسياسة وإذا كان زمان السلم والهدنة يصح أن يكون الوزير حليا ساكناً ، وإذا كان زمان الفتن والحروب يصلح أن يكون شجاعاً صارماً ، وقد اشترط بعض الفقهاء في الوزارة خمسة شروط : أولها العدل ، وثانيها الأمانة ، ليني الوزير بما عليه ، ويستوفي ماله ، ولا يختزل لنفسه فتسير عماله بسيرته ، وثالثها الكفاية : وهي العلم بالأعمال الديوانية والتصرفات ، ووجوه تمييز الأموال والاستخراجات ، فيضع الأمور في مواضعها ، ويرتب الأعمال على قواعدها ع

ورابعها السياسة: فيعرف مداراة الجند و تأليفهم وجمعهم و تفريقهم ، ويكون خيراً بالمكائد الحربية والخدع ، وحفظ البلاد والثغور والقلاع . و خامسها: أن تجتمع فيه الحشونة واللطف ، فيخشن على القوى حتى تلبن عريكته ، ويلبن للضعيف حتى ينال من الإنصاف مايغنيه ، ويكون مقداماً على المخاوف، جسوراً على الأهوال إن اضطر إليها ، محجماً عن التقريرات إن منع الرأى السديد عنها ، وقال أبو زيد البلخى (١) فى صفة الوزير الكامل : ينبغى أن يكون جامعاً لحصال الحير ، ومحاسن الشيم ، تجتمع فيه البشاشة والوقار والحلم والهيبة والإقدام والثبات ، ليضع كل شيء فى موضعه ، هذا مع العفة والنزاهة وعزة النفس ، والعلم بصناعة الكتابة وضوابطها ، وحسن العبارة ، والعلم بالسير والأخبار الماضية ، فإنها تفيد الاطلاع على التجارب العبارة ، والعلم بالسير والأخبار الماضية ، فإنها تفيد الاطلاع على التجارب والعوائد ، وليكن ذا هيبة حيلة ، وصورة مقبولة ، وإن كان قد بلغ أشده ،

وعقد عمر بن مسعدة فصلا في وصف الوزير (٣) ، فقال : إنى التمست لأمورى رجلا جامعاً لحصال الحسير ، ذا لطف في خلائقه ، واستقامة في طرائقه ، قد هذبته الآداب ، وأحكمته التجارب ، إن ائتمن على الأسرار كتمها ، وإن قلد مهماً من الأمور قام به ، يسكنه الحلم ، ويحدوه العلم ، تكفيه اللحظة ، وتغنيه اللمحة ، له صولة الأمراء ، وأناة الحكماء ، وتواضع العلماء ، وفهم الأدباء ، يسترق قلوب الرجال محلاوة كلامه ، ويعجز الفضلاء بفصاحة لسانه ، وحسن بيانه ، ويودع محبته القلوب بلطائف إحسانه (٤)».

# أصول سياسة الوزارة :

أولا: التنفيذ ، ويعنى أربعة أنماط من السلوك ، النمط الأول : تنفيذ

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن سهل ( انظر : الفهرست لابن الندم : ٧٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : تحفة الوزراء : ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) نسبت هذه المقولة إلى الخليفة المأمون.

<sup>(</sup>٤) أنظر : تحقة الوزراء : ١٥ .

الأوامر الصادرة من الخليفة ، وعلى الوزير أن يسلك فيها طريقين : أحدهما أن يتصفحها من زلل فى ابتدائها ، وأن تحرسها من خلل فى أثنائها ، ليرده عن زللها باللطف ، ويقوى من عزمه على صوابها بالإحماء.

وثانيهما : تعجيل إمضائها للوقت المقدر لها ، حتى لا يقف فيستوحش ، لوقوف أوامره ، وهو مندوب للتنفيذ دون الوقوف .

النمط الثانى : تنفيذ ما اقتضاه رأى الوزير من تدبير المملكة ، على أن يلجأ فى ذلك إلى طريقين : أحدهما أن يراعى أولى الأمر فى اجتهاده ، وأصوبها فى رأيه ، وثانيهما : يطالع الإمام إن جل ، ويجوز أن يطويه عنه إن قل ، ليخرج عن الاستبداد المنفرد ، فإن عارضه الإمام بعد المطالعة به لم يستوحش من معارضة .. وعليه أن يستوضح منه أسباب المعارضة بلطف إن خفيت .. فإن وضح صوابها توقف عن رأيه ، وشكره على استدراك زلله ، وتلافى خلله .. وإن كان الصواب مع الوزير ، تلطف فى إيضاح صوابه ، وكشف علله وأسبابه ، فإن ساعده على إمضائه أمضاه .. ، وإن لم يساعده عليه توقف عنه انقياداً لطاعته .

النمط النالث: تنفيذ ما صدر عن خلفائه من الأعمال التي فوضها إلى آرائهم ، ووكلها إلى اجهادهم ، فإن تفردوا بتنفيذها أمضاها لهم ، ولم يتعقبهم مالم يتحقق زللهم فيها ، وإن وقفوها على تنفيذ الوزير فعليه في تنفيذها حقان ، الحق الأول أن يكشف عن أسبابها ليعلم خطؤها من صوابها ، والحق الثانى ، تقوية أيديهم ، وتتى الارتياب عنه .

النمط الرابع: تنفيذ أمور الرعايا على ما ألفوه من عادات ومعاملات .. وقد قال حمير الملك لوزيره: «الناس أربع طبقات: طبقة الفروسية ، ألحقهم بالكفاية، وطبقة للزراعة والعارة أجرهم على الإنصاف، وطبقة للمهن لا تخلهم من الإحسان» وعليه في تنفيذها لهم طريقان: ألا يعارض صنفاً منهم في مطلبه، وألا يشاركه في مكسه.

وافياً: الدفاع: ويعنى أربعة وجوه ، الوجه الأول الدفاع عن الملك من الأولياء ، يقودهم إلى طاعته بالرغبة ، ويكفهم عن معصيتة بالرهبة ، ويقوم بكفايتهم .. ومحفظهم من الإغواء ومحرسهم من الإغراء .. بالبحث عن أخبارهم وبإبعاد المفسدين عنهم .

والوجه الثانى: الدفاع عن الملك من الأعداء ، وهم أصناف ثلاثة : أكفاء مماثلون ، وعظماء متقدمون ، وناحمة ، فأما الأكفاء الماثلون ، فيدفعون بالملاطفة فيدفعون بالملاطفة والملاينة ، وأما الناحمة المنافسون ، فيدفعون بالسطوة والمخاشنة .

والوجه الثانث: دفاع الوزير عن نفسه من أكفائه ، وأكفاؤه ثلاثة : واتر ، وموتور ، ومنافس ، فأما الواتر ، فقد بدأ بشره ، وجاهر بعدوانه ، فاحذر بادرته ، ودافع عداوته ، ودفعها مختلف باختلاف طباعه ، فقومه بالرغبة أو بالرهبة .

وأما الموتور ، فقد بودئ بالإساءة فصبر ، وجوهر بالعداوة فأخفاها فله ترة مظلوم ، ووثبة محتلس ، فتوق ترة ظلامته بالاستعطاف ، وتوق وثبة مخالسته بالاحتراز .

وأما المنافس ، فهو طالب رتبة إن نال منها سداداًمن عوز ياسر ، وإن ضويق فيها نافر ، فارخ له عنان الأمل ، واخفض له جناح منافسته بالاستتابة والعمل ، أو خالط به الأيام ، فإن الساعات تهدم الأعمار .

والوجه الرابع: الدفاع عن الرعية من خوف واختلال ، من نتائج الإهمال ، وعليك لهم ثلاثة حقوق: أحدها ، أن تعينهم على صلاح معايشهم ، ووفور مكاسبهم ، لتتوفر بهم موادك ، وتعمر بهم بلادك ، والثانى : أن تقتصر منهم على حقوقك ، وتحملهم فيها على إنصافك ، ليكونوا على الاستكثار أحرص ، وفي الطاعات أخلص . والثالث : أن تحوطهم بكف

الأذى عنهم ، ومنع الأيدى الغالبة منهم(١) .

ثالثاً \_ الإقدام: ينقسم إلى قسمين: اجتلاب المنافع، ودفع المضار فأما الإقدام على اجتلاب المنافع، فضربان: أحدهما استضافة ملك \_ أى غزو بلاد أخرى، وإلحاقها بالحلافة \_ وتكون بالحزم والعزم.. ولأن تكون بالاحتيال أولى من أن تكون بالقتال، والحرب خدعة، وثانيهما: استزادة المواد، فيكون بالعدل والإحسان، لتكثر بهما العارة وتتوفر بهما الزراعة..

وأما الإقدام على دفع المضار ، فيكون بدفع ما اختل من أمور الملك ، وبدفع ضرر بالضد من سببه . . فإن كان اختلال الملك من الإهمال ، أيقظت له عزمك ، وإن كان من الجور ، أظهرت فيه عدلك(٢) .

رابعاً: الحذر: والحذر من أربعة أمور، الأمر الأول: الحذر من الله سبحانه..، ويكون بالوقوف عند أو امره، وبالانتهاء عن زو اجره.

والأمر الثانى : الحنر من السلطان .. فهو وثاب بقدرته .. يميل به الهوى فيقع بالظن ، ويوخذ بالارتياب ، فالثقة به عجز ، والاسترسال معه خطر ، وقد قيل : ثلاثة لا أمان لهم : السلطان ، والبحر ، والزمان ، وحدرك منه بثلاثة أمور : أحدها : ألا يقول على الثقة فى إدلال واسترسال ، فاقبض نفسك إذا قدمك ، وتواضع إذا عظمك .. والثانى : أن تساعده على مطالبه ، وتوافقه على محابه ومشاربه ، ولا تصده عن غرض ، إذا لم يقدح فى دين أوعرض .. فإنه اتخذك لنفسه ثم لملكه فإن قدحت أغراضه فى دين أو عرض ، سللت نفسك من وزرها ، وتحفظت من شينها ، بالتلطف فى عفة عنها بما يعتاضه بدلا منها .. وإن أصر عليها ، لنت فى متاركته ، وأحجمت عن مساعدته ، وهو خداع يتدلس بالمغالطة .. فاستنجد فيه عقلك .. لتسلم من تنكره ، وتخلص من وزره .

والثالث : أن تذب عن نفسه وملكه ، بما استطعت من مال ونفس ،

<sup>(</sup>١) انظر : أدب الوزير : ١٣ – ١٧ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المصدر السابق: ١٨ - ٢٠ ( بتصرف ) .

واعلم أن لسلطانك عليك حقوقاً ثلاثة : الحق الأول ، قيامك بمصالح ملكه وعمارة بلاده ، وتقويم أخباره ، وتثمير مواده ، وحياطة رعيته والحق الثانى : قيامك بمصالح نفسه ، وهي إدراك كفايته ، وتحمل عوارضه وتهذيب حاشيته ، واستعداد ما يدفع به النوائب ، والحق الثالث : قيامك بمقاومة أعدائه ، بتحصين الثغور ، واستكمال العدة ، وترتيب العساكر ، وتقدير الحدود ، فأد حقوق سلطانه .

والأمر الثالث: الحذر من الزمان.. ويكون من أربع نواح: الناحية الأولى ، ألا تثق بمساعدته ، والناحية الثانية ، أن تنتهز فرصة مكنتك ، بفعل الجميل ، وغرس الصنائع ، والناحية الثالثة: أن تكف نفسك عن القبيح ، والناحية الرابعة: أن تستعد لآخرتك(١).

خامساً: التقليد: تقلد القلادة أو الوشاح أى لبسها ، والتقليد يعنى أن يسند إليه أحد المناصب ، كما يحدث فى وقتنا الحاضر عندما يصدر المرسوم الجمهورى أو الملكى بتسمية أو بإسناد أحد المناصب إلى أحد الأشخاص ، وبطبيعة الحال لم تكن هذه الرسوم الشكلية فى أول الأمر ، وكان يكتب ، وكان يكتبى فى التقليد بالكلمة ينطق بها الإمام ، ثم غدا كتاباً يكتب ، وأساليب تتبع ، ويرى الفقهاء أنه لابد من صدور تكليف رسمى من الحليفة باعتباره عقداً ، والعقود لا تجوز إلا بإبرامها قولا وكتابة(٢) ، وأن يوضح باعتباره عقداً ، والعقود لا تجوز إلا بإبرامها قولا وكتابة(٢) ، وأن يوضح الحليفة نوعية هذا التقليد ، هل هو إسناد لوزارة التفويض أم التنفيذ .

وهذه صورة كتاب أجازه الحليفة القائم بأمر الله لوزيره فخر الدولة ابن جهير ، يقول : «ولما غدا منصب الوزارة ــ موقوفاً ــ على الذين طالما جزوا بهمهم نواصى الحطوب .. رأى أمير المؤمنين تسليم مقاليدها إليك إذ كنت أحق بها وأهلها ، وممن يجمع بعد الشتات شملها ، فطوقك من قلائدها ما هو بأعطافك ألصق ، وتمام أوصافك أليق ــ ووفاك فيها حقوق

<sup>(</sup>١) إنظر : المصدر نفسة : ٢١ – ٢٩ ( بتصرف ).

<sup>(</sup>٢) أنظر : الماوردي وأبا يعلى .

النظر ، واشتراطه بحكم توحدت فى احراز أدواتها التى لا يبلغ أحد لك منها مدى ، ولم يمد طامع إلى مساجلتك فيها يدا .

ثم إنه شفع هذه المنحة التى قمصك مجاسد فخرها . . بإيصالك إلى حضرته ، وإدنائك من سدته ، ومناجاتك عما يتيح لك امتطاء غارب المجد وصهوته . وحبائك من صنوف التشريفات التى تروق حلى خلالها ولم يقنع بذلك . . حتى ألحق سماتك وتاج الوزراء ، تنويها بذكرك فى الزمان ، وتنبها على اختصاصك لديه بوجاهة الرتبة والمكانة (۱) » . والتقليد من بعد ذلك : إما تقليد تقرير ، وإما تقليد تدبير ، وتقليد التقرير هو فيما يستأنف إنشاء قواعده ، ويبتدئ تقرير رسومه ، وهو على ثلائة أقسام : القسم الأول أن يكون فى خاص ، يقدر الوزير على مباشرته ، فالوزير أحق بتنفيذه ، فإن قلد عليه واستناب ، كان تقصيراً منه فيا جل ، ومعذوراً فيه إن قل ، ولم يكن لمن قلده تنفيذ تقريره إلا عن إذنه .

والقسم الثانى : أن يكون التقليد فيما بعد عنه ، ويمكن استثماره فيه ، فيجوز أن يستنيب فى تقريره ، ويكون موقوفاً على إمضاء الوزير وتنفيذه .

والقسم الثالث: أن يكون التقليد فيما بعد عنه ، ويتعذر استُماره فيه ، فيجوز أن يستنيب فيه من يجمع بين تقريره وتنفيذه ، إذا تكاملت فيه ثلاثة شروط: الكفاية ، والهيبة ، والأمانة .

وتقليد التدبير هو النظر فيا استقرت رسومه ، وتمهدت قواعده ، وهو مشترك بين الوزير وبين الناظر فيه ، لكن يختص الوزير بمراعاته ، والناظر بمباشرته ، وهو ضربان : أحدهما تدبير الأجناد ، والثانى : تدبير الأموال .

فأما تدبير الأجناد ، فلا يستغنى الوزير عن تقليد سفير فيه ، ليحفظ بالسفير حشمة وزارته ، عن لغط كلامهم ، وجفوة طباعهم ، والأغلب

.

<sup>(</sup>١) انظر : صبح الأعشى للقلقشندى : ١٠ / ٢٣٤ .

على تدبيرهم الرأى والسياسة ، ويعتبر فى المختار لهذا التقليد : الهيبة ، والسياسة ، والتوصل إلى استعطاف القاوب وسلامة المعتقد ، والإقدام والسطوة فى زمن الحرب ، والأناة والسكون فى زمن السلم .

وأما تدبير الأموال ، فالوزير يصان عن مباشرتها ، وللتقليد على مباشرة دخلها وخروجها شروط ، فأما من يقلده مباشرة دخلها فيجب أن يكون مطبوعاً على العدل ، متديناً بالأمانة من أصحاب الكفاءة والحبرة ، رفيقاً بمعاملته ، وأما من يقلده مباشرة خرجها فيجب أن يكون أميناً ، ثم تعتبر أحوال الحرج فإن كان راتباً عن رسوم مستقرة ، كأرزاق الجيوش فيجب عليه أن يعرف مقاديرها ومستحقيها ، وإن كان عارضاً ، كالصلات وحوادث النفةات ، فيجب أن يكون واقفاً على الأوامر ، عارفاً بأغراض الآمر ، وإن كان عارضاً ، فوض إلى رأى الناظر ، ووكل إلى تترير كالمصالح والنفقات .. واحتاج إلى معرفة وجوه الحرج ، حتى لا يصرف في غير حق ، والاقتصاد فيه ، حتى لا يقضى إلى سرف ولا تقصير ، واستصلاح الأثمان والأجور في غير تحيف ولا غين .

# مراسيم التقليد :

بدأت المراسيم هينة بسيطة ، ثم أخذت تتسع دائرتها ، وتعلو •ظاهرها وجارجها ، فقد روى الصابى فى أثناء تولية أبى الحسن بن الفرات أمراً عجيباً .

قال: لما زالت الفتنة (أى فتنة عبد الله بن المعتز ) قلد المقتدر بالله مؤنساً الحادم الشرطة بالحضرة ، مكان ابن عروب ، وأنفذوا إلى أبى الحسن على ابن محمد بن الفرات بخاتمه ليحضره ، ويقلده وزارته ، وكان أبو الحسن مستراً لدى بعض التجار من جيران داره بسوق العطش ، فظهر لمؤنس وركب معه إلى دار السلطان ، ووصل إلى المقتدر في يوم الأحد لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وماثتين ، فخاطبه بما سكن منه ، وأعلمه تعويله في تدبير الأمور عليه ، وخلع عليه من غير خلع الوزارة ،

وركب فى موكبه أبو القاسم غريب الحال والحجاب والأمراء والقواد والغلمان وسائر الناس ، حتى صار إلى داره بسوق العطش(١) » .

سادساً — العسزل: لم يكن عزل الوزراء وتنحيتهم عن مناصبهم يتم برفق ، ولكن يصحب هذا العزل ألوان من التنكيل والتشريد ومصادرة الحريات والممتلكات ، وقد يتجاوز ذلك إلى القتل والتمثيل ، وقد يتم العزل في صورة آمنة ، يقول ابن طباطبا عن أبي شجاع وزير المقتدى بالله: طلب السلطان جلال الدولة ملك شاه من المقتدى عزل هذا الوزير ، فخرج توقيع المقتدى بعزله على حالة جميلة لم يصرف بمثلها وزير (٢) ».

والعزل ضربان: النوع الأول ما كان من غير سبب ، فهو خارج عن السياسة ، لأن للأقوال والأفعال أسباباً إذا تجردت عنها ، كان الفعل عبثاً والكلام لغواً ، وقد قيل: العزل أحد الطلاقين ، فكما أنه لا يحسن الطلاق لغير سبب ، كذلك لا يحسن العزل لغير سبب .

والنوع الثانى: أن يكون العزل لسبب دعا إليه ، وأسبابه ستة : أولها خبانة ظهرت من الوزير فيعزل ويعاقب ، وثانيها : عجز وقصور ، فيعزل وبجوز أن يسند إليه من الأمور ما هو أسهل تصريفاً . وثالثها : عسف وخرق ، وفى هذه الحالة إما أن يكف أو يعزل ، ورابعها : لين وتراخ ، وفى هـنا الضرب إما أن يعزل ، أو يضم إليه من يدعمه فى منصبه ، وخامسها : وجود من هو أكفأ منه فيحل محله ، وسادسها : قصور العمل عن كفاءته وهذا أحمل ألوان العزل ، فيعزل ليولى أعلى منها رتبة .

هذا بعض ما تناوله الماوردى ، فى بسط آداب الوزير ، والأعراف والتقاليد التي كانت متبعة ، ونستمع إلى صورة مختصرة من هذه الآداب

<sup>(</sup>١) أنظر : الوزراء والكتاب للجهشيارى : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر الفخري : ٢١٦ .

<sup>(</sup> م ۲۱ – المجتمع الإسلامي )

ذكرها ان طباطبا ، فيقول : الوزير وسيط بين الحليفة ورعيته ، ويجب أن يكون في طبعه شطر يناسب طباع الملوك ، وشطر يناسب طباع العوام ، ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب له القبول والمحبة ، والأمانة والصدق رأس ماله ، وقد قيل : إذا خان السفىر ، بطل التدبير ، وقيل : ليس لمكذوب رأى ، والكفاءة والشهامة من مهماته ، والفطنة والتيقظ والدهاء والحزم ، من ضرورياته ، ولا يستغنى أن يكون مفضالا مطعاماً ، ليستميل بذلك الأعناق ، وليكون مشكوراً بكل لسان ، والرفق ، والأناة والتثبت فى الأمور والحكم والوقار والتمكن ، ونفاذ القول أن يحتاط الوزير لنفسه ، ويأخذ من الحليفة عهداً بإنفاذ أحكامه ، وأخذ الناس بطاعته ، ولذلك أعقب هذا الكلام بقوله : « لما استوزر الناصر وزيره مؤيد الدين محمد ابن برز القمى ، خلع عليه خلع الوزارة ، ثم جلس القمى في منصب الوزارة ، والناس حميعاً بنن يديه ، فبرز من حضرة الخليفة مكتوب لطيف في قدر الحصر ، يخط يد الناصر ، فقرئ على الجمع ، فكان فيه : بسم الله الرحم : هذا محمد بن برز القمى نائبنا فى البلاد والعباد ، فمن أطاعه فقد أطاعنا ، ومن أطاعنا فقد أطاع الله ، ومن أطاع الله أدخله الجنة ، ومن عصاه فقد عصانا ، ومن عصانا فقد عصى الله ، ومن عصى الله أدخله النار » فنبل القمى بهذا التوقيع وعلت مكانته في عيون الرعية (١) .

### مجلس الوزراء:

عرفنا أن العهد النبوى قد عرف كلمة الوزارة والوزراء ، وكذلك العهد الأموى ، ولكن كلا العهدين لم يكن يعنى من الوزراء أكثر من الاستشارة فى مهام الأمور التى يستدعيها تسيير دفة الحكم ، وسياسة الدولة ، وأن من أول من عقد مجلساً للوزراء أو للمستشارين هو عمان بن عفان ، وإن كان يعنى بهم أمراء الأقاليم ، وقد وقعت فى أيام الحليفة العباسى المهدى حركة تمرد فى خراسان ، فما كان من الحليفة إلا أن عقد مجلساً من

<sup>(</sup>١) انظر : الفخرى ( الفصل الأول ) ، وقارن أبساوك المالك في تدبير المالك لشهاب الدين أحد بن محمد بن الربيع .

بعض عماله وأهله ، ونصب له رئيساً هو عمه العباس بن محمد ، كي يتولى أمر هذا التمرد ، ويقضى عليه ، ونستمع إلى ابن عبد ربه يقول : هذا ما تراجع فيه المهدى ووزراؤه ، وما دار بينهم من تدبير الرأى فى حرب خراسان أن تحاملت عليهم العال . وأعنفت ، فحملتهم الدالة ، وما تقولهم من المكانة على أن نكثوا بيعتهم ، ونقضوا موثقهم ، وطردوا العال ، والتووا بما عليم من الحراج ، وحمل المهدى ما يحب من مصلحتهم ، ويكره من عنتهم على أن أقال عثرتهم ، وانتقد زلتهم ، واحتمل دالتهم . فإذا وقعت الأقضية اللازمة ، والحقوق الواجبة ، فليس عنده هوادة ، ولا إعفاء ولا مداهنة أثره للحق ، وقياماً بالعدل ، وأخذاً بالحزم ، فدعا أهل خراسان الاعتزاز بحلمه أن كسروا الحراج ، وطردوا العال ، وسألوا ما ليس محق الاعتزاز بحلمه أن كسروا الحراج ، وطردوا العال ، وبعث إلى نفر من لحمته ووزرائه ، فأعلمهم الحال واستنصحهم الرعية »(۱) .

## تعيين الوزراء وصفاتهم :

نجمل رأى الفقيهين الماوردى وأبى يعلى حيث يقولان: لا تفتقر وزارة التنفيذ إلى تقليد يتولاه الإمام ، وإنما يراعى فيها مجرد الإذن ، والصفات التى يجب أن تتوافر فى شخصية هذا الوزير هى :

عدم اعتبار الحرية ولا العلم من مؤهلاته ، لأنه لا ينفر د بولاية ولا تقليد حتى تعتبر الحرية شرطاً ، ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم ، وإنما هو مقصور النظر على أمرين : أحدهما أن يؤدى إلى الخليفة ، والثانى أن يؤدى عنه ، فيراعى فيه سبعة أوصاف :

أحدها : الأمانة حتى لا يخون فيما ائتمن فيه ، ولا يغش فيما قد يستنصح فيه ٥

وثانها : صدق اللهجة ، حتى يوثق نخبره فيما يؤديه ، ويعمل على

<sup>(</sup>١) النظر : العقد الفريد : ١ ـ ١٩١ .

قوله فيا يهيبه ، وثالثها : قلة الطمع حتى لا يرتشى فيا يلى ، ولا يتخدع فيتساهل ، ورابعها : أن يسلم فيا بينه وبين الناس من عداوة وشحناء ، فإن العداوة تصد عن التناصف ، وتمنع عن التعاطف ، وخامسها : أن يكون ذكوراً لما يؤديه إلى الحليفة وعنه ، لأنه شاهد له وعليه ، وسادسها : الفطنة والذكاء ، حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبه ، ولا تموه عليه فتلتبس فلا يصح من اشتباهها غرم ، ولا يصلح من التباسها حزم ، وسابعها : ألا يكون من أهل الأهواء ، فيخرجه الهوى عن الحق إلى الباطل ، ويتدلس عليه المحق من المبطل ، فإن الهوى خادع الألباب ، وصارف له عن الصواب(١)

## بلاغات التولية :

تعقب مراسم التولية أحياناً بعض البلاغات بالتولية ، ليكون الناس على بينة ، من ذلك ما كتب به أبو الحسن بن الفرات عن نفسه إلى ولاة البلاد عند تقلده للوزارة ، فقال : نعم الله عند أمير المؤمنين تتجدد في سائر أوقاته ، وتتوكد في حميع حالاته ، فليس نخلو منها قاهرة لأعدائه ، وناصرة لأوليائه . وكان حماعة من جلة الكتاب والقواد ، ووجوه الغلمان و الأجناد حسدوا أبا أحمد العباس بن الحسن على محله ومنزلته ، وما قام به لأمير المؤمنين من عقد بيعته ، فسعوا في إتلاف مهمته ، وإزالة نعمته ، وتوصل إليهم عبد الله ابن المعتز بمكره وخديعته ، وحسن لهم الحروج عن الطاعة ، فمكثوا ومرقوا وغدروا وفسقوا ، وشهروا سيوف الفتنة ، وأضرموا نيرانها ، وأظهروا أعلامها .

ولما خمدت النائرة – أى الفتنة – وسكنت الثائرة استدعانى أمير المؤمنين ، وأوصلنى إلى حضرته ، وخصنى ببره وتكرمته ، وفوض إلى تدبير مملكته ، وقلدنى سائر دواوينه مع وزارته ، وخلع على خلعاً ألبسنى بها جلالا وقدراً ، وحمالا وفخراً ، وعدت إلى دارى مغموراً بإحسانه مثقلا بأياديه وامتنانه ، وأسأل الله – معونتى على طاعته ، وتبليغى غاية رضاه

<sup>(</sup>١) انظر : الماوردي : ٢٦ .

وإرادته بمنه ورخمته .. ، وعرفتك ما جرى لتعلمه أهل عملك ، وتزداد اجتهاداً إلى اجتهادك ، وكفاية غناء على كفايتك وغنائك ، وتكتب بما يكون منك في ذلك إن شاء الله(١) .

# نائب الوزير:

كان يثبت أحياناً للخليفة جهل وزيره ، وقلة خبرته ، وعدم بصره بالأمور ، فهو فى هذه الحالة يسلك أحد أمرين : إما أن يقيله ، وإما أن يبتى عليه ، ويولى إلى جانبه رجلا آخر يقوم بمقاليد السلطة وتسيير دفة شئون الدولة ، ويذكر الصابى أن شيئاً من ذلك وقع ، فيقول : لما عرف المقتدر قلة فهم وزيره حامد بن العباس ، وقلة خبرته بأمور الوزارة أخرج على بن عيسى بن الجراح من الحبس ، وضمه إليه ، وجعله كالنائب له ، فكان على بن عيسى لخبرته هو الأصل ، فكل ما يعقده ينعقد ، وكل ما يحله ينحل ، وكان حامد يلبس ينحل ، وكان اسم الوزارة لحامد ، وحقيقتها لعلى ، وكان حامد يلبس للسواد ، ويجلس فى دست الوزارة ، وعلى بن عيسى يجلس بين يديه كالنائب ، وليس عليه سواد ، ولا شى ء من زى الوزارة ، إلا أنه هو الوزير الحقيقي»(٢) .

#### شراء المناصب:

كان الربيع بن يونس وزيراً للمهدى ، ثم جاء إلى جانبه يعقوب ابن داود و كلاهما من الموالى ، ويقول : ابن طباطبا : إن السبب فى وزارة يعقوب هو أن يعقوب بن داود قرر للربيع مائة ألف دينار إن حصلت له الوزارة ، فجعل الربيع يثنى عليه فى الحلوات عند المهدى ، فطلب المهدى أن يراه ، فلم حضر بين يديه رأى أكمل الناس خلقاً وفضلا ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ها هنا أمور لا تنتهى إلى علمك ، فإن وليتنى عرضها عليك بذلت جهدى فى نصيحتك ، فقر به وأدناه .

<sup>(</sup>١) انظر : الصابي : ٥٥٥ – ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المصدر السابق: ٢١٩ . ( بتصرف ) .

فصار يعرض عليه من المهمات والنصائح الجميلة ، ما لم يكن يعرض عليه من قبل فاستخلصه وكتب كتاباً بأنه ( أخوه فى الله تعالى ) واستوزره ، وفوض إليه الأمور كلها ، وسلم إليه الدواوين ، وقدمه على جميع الناس .

### حق الملك على الوزير:

۱ – الإخلاص فی النصیحة والود ، فلا یضمر له غشاً ، ولا یدخر عنه مالا ولا نفساً ، ولا یداجی علیه عدواً ، ولا یطوی عنه نصیحة محتاج إلی اعلامه بها .

٢ - إظهار محاسن الملك إن خفيت ، ونسبة أفعال الخير إليه ، وستر مساويه - إن ذكرت - وتتبع من يخالف ذلك ، حتى يزيله عنه إما بقمع أو بإحسان .

٣ – التواضع له ، والإجلال لقدره فى الحضور والغيبة ، وقد قيل : كلما زادك الملك إكراماً فزده تواضعاً ، ويتقاصر فيما يضاهيه من تجمل أو تنعم ، أو مقاربة فى مسكن أو مركب أو ملبس أو حشم ، وإذا فهم أن له غرضاً فى شيء مما عنده تركه له .

٤ - تنفيذ أو امره ، بعد أن يتأملها فإن رأى خللا سده ، أو خاف مكروها سعى فى إزالته ، والأدب فى ذلك أن يجيب بالسمع والطاعة ، ويوقف الإمضاء بنوع من التعاويق ، ثم يراجع الملك على خلوة ، فإن تعذر فبمكاتبة ويوضح ما ظهر له من الرأى ، وما يخشاه من الحلل ، ثم يعمل بما يوافقه عليه ، ويقرره معه .

تعجيل عطاياه ، وأوامره لا سيا إذا علم اعتناءه به أو تأكيده الوصية فى حقه ، وكذلك بجب تعجيله ما يطلق لولاة الثغور والحروب والفيوج(١) والرسل ، فإن هذه أمور إن تأخرت عن وقتها كثرت مضراتها والملوك تغضب لرد أوامرها ، وتوقيف أعطياتها ، وهباتها .

<sup>(</sup>١) الفيوج : جمع فيج وهو رسول السلطان .

٦ - السعى فى عمارة البلاد ، وإصلاح خللها ، وتشمير الأموال والمزروعات ، وتحصيل آلات العارة ، والترغيب فى ذلك ، فإن العارة تغزر الأموال ، وبالأموال تشمخ المالك ، وتكثر الأعوان .

حسن النظر في أمر الجند ، فلا يؤخر عنهم العطاء ، ولا يلجئهم إلى
 الشغب والغوغاء ، ويسوسهم بما يديم طاعتهم ، ويؤلف كلمتهم .

٨ ــ القيام بمصالح الملك الخاصة فى ترتيب آلاته ودوره ومطابخه ،
 و نفقات غلمانه وحشمه ودوابه ، فلا يكون فى ذلك توقف ولا تقصير ،
 و كذلك لا يغفل أمر حراسة الملك ، وحفظه ، وأن يندب لذلك من يوثق به ، ولا يغفل عنه فى ليل ولا نهار ، ولا فى أوقات نومه ويقظته وخاوته .

9 – ألا يعارضه فى حواصه وبطانته ، ولا فى حرمه وأصاغره ، فإنه إليهم أميل ، وهم عليه أقدر ، ولا يستكثر لهم العطاء ، ولا يمطلهم فى الصلات والحباء ، فإن كان فهم من يشين الملك تقريبه ، أو محاف غائلته فليتلطف فى إيصال ذلك إليه على لسان غيره ، أو يعرض به فى ضمن الحكايات والإشارات دون التبكيت والتعيير .

### حقوق الوزير على الملك :

١ ــ أن يمكن الملك الوزير من التصرف ، ويحكمه فى التدبير إن كان وزيراً مطلقاً ، حتى تنفذ تصرفاته ، وتستقيم سياساته .

۲ – أن برفع من قدره ، وينوه باسمه ، بما يتميز به عن أبناء جنسه بتشريفه فى ملبسه ومركبه وموكبه ومجلسه ، وفى تلقيبه ، وتكفيته على ما تجرى به عادة اصطلاح أبناء الزمان .

٣— ألا يسمع كلام الوشاة والمعترضين ، فإنه مقصود ومحسود ، والحسود لا يبتى ولا يذر ، بل بجب أن يعرض له بما بلغه عنه مما يكرهه أولا يستصوبه ، فإن كان صحيحاً اعتذر ، ولم يعد ، وإن كان كذباً وتمويهاً مرهن عن نفسه لنزول الشك فيه .

٤ – المشورة بالأمور ، وهي وإن كانت مشتركة بين العقلاء إلا أنها
 بالوزارة ألزم .

### الوزارة في الأندلس:

كان منصب الوزير بادئ ذى بدء يشبه فى مضمونه ما كان شائعاً فى الدولة العباسية بالمشرق ، والدولة الفاطمية بمصر ، ذلك أنه كان يطلق على من يقوم بأعباء الوزارة فى الأندلس اسم ( الحاجب ) تارة ، واسم الوزير تارة ، وأحياناً كان يطلق عليه اسم ذى الوزارتين .

وحينا جاء عبد الرحمن الثانى ( ٢٠٧ – ٢٣٨ ه ) أعاد ترتيب خطة الوزارة وغيرها من خطط الدولة ، وقد فصل ان حيان القول فى ذلك ونستمع إليه وهو يقول : والأمير عبد الرحمن الثانى أول من ألزم الوزراء على الإخلاف إلى القصر كل يوم ، والتكلم معهم فى الرأى ، والمشورة لهم فى النوازل ، وأفر د لهم بيتاً رفيعاً داخل قصره مخصوصاً بهم يقصدون إليه ، ويحلسون فيه فوق آرائك قد نضدت لهم ، فكان يستدعهم إذا شاء إلى مجلسه ماعة وأشتاتاً ، ويخوض معهم فيما يطالع به من أمور مملكته ، ويفحص معهم الرأى ، فيما يبرمه من أحكام ، وإذا قعد فى بيهم (أى بيت الوزارة) أخرج رقاعه ورسائله إليهم بأمره ونهيه ، فينظرون فيما يصدر إليهم من غرائمهم .. وجرى على ذلك من تلاهم »(١) .

ويبدو أن الوزير كان يستقل بإدارة عمل من أعمال الدولة ، أو يقوم بتسيير شئون مرفق من مرافقها ، وكان للوزراء رئيس هو الذى أطلقوا عليه اسم ( الحاجب ) ، كما يشير إلى ذلك كلام ابن خلدون ، حيث يقول : « وأما دولة بنى أمية فى الأندلس ، فقد ألفوا اسم الوزير فى مدلوله أول الدولة ، ثم قسموا خطته أصنافاً ، وأفر دوا لكل صنف وزيراً : فجعلوا لحسبان المال وزيراً ، وللترسيل وزيراً ، وللنظر فى حوائج المظلومين وزيراً ، وللنظر فى حوائج المظلومين وزيراً ، وللنظر فى أحوال الثغور وزيراً ، وجعل لهم بيت بجلسون فيه على فرش منضدة لهم ، وينفذون أوامر السلطان ، كل فيا جعل له ، وأفر د للتر دد بينهم وبين الحليفة واحد منهم ، ارتفع عنهم بمباشرة السلطان ، فى كل وقت

<sup>(</sup>١) أنظر : المقتبس : ١٩٦ ، وابن القوطية في تاريخ افتتاح الأندلس : ٦٠ .

فارةنم عن مجالسهم ، وخصوه باسم الحاجب ، ولم يزل الشأن هذا ، إلى آخر دولتهم»(١).

وقد نقل المقرى مثل هذه الصورة ، وذلك حيث يقول : وفى ذى الحجة من سنة خسين وثلاثمائة تكاثرت الوفود بباب الخليفة الحكم . . فتوصلوا إلى مجلس الخليفة بمحضر حميع الوزراء ، والقاضى منذر بن سعيد ، والملأ ، وأخذت عليهم البيعة (٢) .

ومعنى هذا أن الحاجب لم يكن هو الموظف الذي محجب السلطان عن الحاصة والعامة ، كما كانت الحال عند خلفاء بنى أمية ، وبنى العباس والفاطميين ، بل قصد به الذي يتولى الوزارة بمعناها المعروف فى المشرق ، ويفهم من كلام ابن خلدون : أن الحاجب فى الأندلس كان يقوم بعمل الوزير ، ويشرف على أصحاب الدواوين ، ويفهم منه أيضاً : أن أصحاب الدواوين كان يطلق اسم الوزير على كل منهم ، فكأنما كان الحاجب هو رئيس الوزراء ، كما هو الحال لدينا فى العصر الحديث ، وهو الذي كان يتولى رياسة الوزراء الذين يشرفون على شئون الدولة ، فقد كان لكل عمل يتولى رياسة الوزراء الذين يشرفون على شئون الدولة ، فقد كان لكل عمل كبير وزير ، فالممال وزير ، وللرسائل وزير ، وللمظالم وزير ، وللثغور وزير ، وكان لهم مجلس مخصص الحلوس فيه على فرش منضدة لهم ، ويقومون بتنفيذ أو امر الحليفة كل فها أسند إليه .

#### لقب ذي الوزارتين:

فى عهد الحليفة عبد الرحمن الناصر استحدث لقب جديد فى المحيط الوزارى، وهو لقب (ذو الوزارتين) وإن كان المشارقة قد سبقوهم إلى استعاله فى العهد العباسى ، فابن العميد مثلا كان يلقب بذى الوزارتين ، وهذا الحليفة المأمون يطلقه على وزيره الفضل بن سهل ، والمعنى أن هذا الوزير قد جمع بين

<sup>(</sup>١) أنظر: المقدمة: ١٧٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر : أزهار الرياض : ۲ ـ ۲۸۸ ، وقارن يقضاة قرطبة الخشي : ۱۶۸ ،

السلطتين : المدنية ، والعسكرية ولهذا يقال له أيضاً : صاحب القلم ، وصاحب السيف ، وقد يجمعان معاً ، فيقال : ذو الوزارتين ، أو ذو الرياستين(١) .

ويبدو أن هذا اللقب قد أخذ صفة أخرى غير ثلك التي كانت له بالمشرق ، فكان يطلق على من لم بجمع بين الصفتين ، وأحياناً كان يمنح أو يباع في مقابل هدايا ، كما حدث من الحليفة عبد الرحمن الناصر ، فقد أنعم به على وزيره أحمد بن عبد الملك بن شهيد سنة ٣٢٧ ه في مقابل الهدايا العظيمة التي تقدم بها ابن شهيد للخليفة ، ونستمع إلى المقرى وهو يقرر هذه الحقيقة نقلا عن ابن حيان وابن خلدون ، فيقول : « وكان الناصر قد استحجب موسى بن محمد بن حدير ، واستوزر عبد الملك بن جهور ، وأحمد بن عبد الملك بن خلون وأخمد بن عبد الملك بن شهيد ، وأهدى له ابن شهيد هديته المشهورة في التاريخ ، والمتعددة الأصناف ، وقد أتى عليها كل من ابن حيان وابن خلدون وغيرهما من المؤرخين ، قال ابن خلدون : لقد اشهر أمر هذه الهدية ، واتفق على أنه لم بهاد أحد من ملوك الأندلس بمثلها . . ، وقد زاد الناصر وزيره هذا حظوة واختصاصاً ، وأسمى منزلته ، على سائر الوزراء حميعاً ، وأضعفه رزق الوزارة . . ، وثنى له العظمة لثنيته له الرزق ، فسهاه ( ذا وأضعفه رزق الوزارة . . ، وثنى له العظمة لثنيته له الرزق ، فسهاه ( ذا الوزارتين ) لذلك ، وكان أول من تسمى بذلك في الأندلس (٢) .

# مكانة الحاجب:

ولم يزل هذا الشأن في الأندلس إلى آخر دولتها ، فارتفعت مكانة الحاجب على سائر الرتب والوظائف ، حتى صار ملوك الطوائف يطلقون على أنفسهم لقب الحاجب ، وكان إلى جانب مجلس الحاجب الذي يصح تسميته ( مجلس الوزراء ) مجلس آخر يسمى ( مجلس الشورى ) يرأسه الأمير أو الحليفة . ويضم كبراء الدولة ، وبعض الأمراء من الأسرة الأموية .

<sup>(</sup>١) أنظر : محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية لمحمد الخضرى : ٢ - ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : نفح الطيب للمقرى ١٠ ـ ٣٣٣ .

وقد بلغ الذروة أكثر من واحد من هؤلاء الحجاب نذكر منهم جعفر ابن عثمان المصحفى ، والمنصور بن أبى عامر ، وأبناءه من بعده ، ونستمع إلى ابن عذارى وهو يبسط صورة من صور النفوذ التى كان يتمتع بها المنصور بن أبى عامر ، فيقول : وفى سنة ٣٧١ ه تسمى ابن أبى عامر بالمنصور ، ودعى له على المنابر ، استيفاء لرسوم الملوك ، فكانت الدكتب تنفذ عنه : من الحاجب المنصور أبى عامر محمد بن أبى عامر إلى فلان ، وأخذ الوزراء بتقبيل يده ، ثم تابعهم على ذلك وجوه بنى أمية ، فكان من يدخل عليه من الوزراء وغير هم يقبلون يده ، وينحنون له عند كلامه ومخاطبته ، فالقاد لذلك كبير هم وصغير هم (۱) » .

ويقول ابن سعيد المغربي : أن مناصب الوزارة في الأندلس كانت لأهميتها كالمتوارثة عندهم في بعض البيوتات(٢) والعائلات(٣) .

#### الوزارة في المغرب:

لم تتأثر دويلات المغرب من الأدارسة فى فاس ، والرستميين بتاهرت ، والمدراريين بسجلهاسة فى سياستها الوزارية بالشكول التى انتهجها المشارقة بالنسبة لرسوم الوزارة اللهم إلا دولة الأغالبة التى قامت فى إفريقية تحت إشراف الحلافة العباسية ، فقد اتخذ زيادة الله الأول ، من أخيه الأغلب ابن عبد الله وزيراً له ، ولعله فى ذلك كان متأثراً بتقاليد آل العباس من ناحية ، وكان متشبعاً بوزارة هارون لأخيه موسى عليه السلام ، كما حكى القرآن الكريم ، من ناحية أخرى، واتخذ زيادة الله الثالث من عبد الله بن الصائغ وزيراً له (٤) .

#### الفاطميون والوزارة:

لم يلتفت الفاطميون طوال حكمهم بالمغرب إلى الوزارة والوزراء د

<sup>(</sup>١) انظر : البيان المغرب : ٢ - ٤١٧ .

<sup>(</sup>٢) مثل عائلة بني أب عبدة ، وبني شهيد ، وبني الأفطس .

<sup>(</sup>٣) انظر : النفح : ١ ـ ١٩٩ ، والحلة السيراء لابن الآبار : ١ - ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : البيان المفرب لابن عذارى : ١ - ١٢٤ و ١٨٣٠

وعندما نزلوا بمصر جعلوا لأنفسهم وزراء ، ويقص علينا المقريزى صورة هذه الوزارة فيقول : « وأول من قيل له الوزير في الدولة الفاطمية بمصر هو الوزير يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله(۱) » (٣٦٥ – ٣٨٦ هـ) وقد تجاوز حسن إبراهيم الحقيقة حيبا قرر في كتابه المعز لدين الله : « أن الخليفة المعز لدين الله قد اتخذ من جوهر الصقلي وزيراً سنة له ٣٤٧ ه(٢) » والحقيقة أنه لم يتخذه وزيراً، ولا تسمى مهذا الاسم ، ولم يذكر المصدر الذي أخذ عنه هذه المقولة ، وكل ما ورد في هذه السبيل إشارة من المقريزى يقول فيها : وجوهر هذا مملوك رومي رباه المعز لدين الله ، وكناه بأبي يقول فيها : وجوهر هذا مملوك رومي رباه المعز لدين الله ، وكناه بأبي الحسين ، وعظم محله عنده في سنة سبع وأربعين وثلاثمائة ، وصار في رتبة الوزارة ، فصيره قائد جيوشه(۲) » ، أي أن جوهراً قد ارتفع قدره حتى صار في مرتبة الوزير ، ولكنه لم محمل هذا اللقب ، بل كان قائداً للحيوش ، ويؤكد هذا المفهوم ، ما قرره ابن خلدون بصدد خطة الوزارة في المغرب ويث تال : « ثم جاءت دولة الشيعة بإفريقية والقيروان ، وكان للقائمين ما رسوخ في البداوة فأغفلوا أمر هذه الحطط أولا(١٤) » .

#### الفاطميون والحجابة :

وإذا كان الفاطميون لم يلتفتوا إلى منصب الوزارة طوال إقامتهم بإفريقية فإنهم اتخذوا منصباً آخر يضارع الوزارة أو يزيد عليها ، وهو منصب ( الحجابة ) ، فمنذ أن دعا أبو عبيد الله المهدى إلى الفاطمية بالمغرب ، فقد جعل لنفسه حجاباً ، وها هو ذا ابن عذارى يقدم لنا صورة من هذا النظام فيقول عن عبيد الله المهدى : وقد استحجب أبا الفضل جعفر بن على بن حمدون(ه) ، وأبا أحمد جعفر بن عبيد ، وأبا الحسن طيب بن إسماعيل المعروف

<sup>(</sup>١) انظر : الحطط المقريزى : ١ - ٤٣٩ ( ط - دار صادر ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : المعز لدين الله : ١٤٦ (بالاشتراك).

 <sup>(</sup>۳) انظر : الحاط للمقریزی : ۲ - ۲۰۰ (ط - النیل) وطبعة دار صادر : ۳۵۲/۱
 وقارن باتماظ الحنفا : ۱۳۵ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المقدمة : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٥) استمر في منصبه حتى كان الخليفة محمد القائم بن المهدى .

بالحاضن ، وأبا سعيد عُمَانِ بن سعيد المعروف بمسلم السجلماسي(١) ٥٠

### الوزارة والمرابطون :

لقد ابتذل لقب الوزارة عندما علت سطوة الحجاب ، حتى أنف بعض كبار النفوس من التسمى به كهذا الذى نسمعه عن زيرى بن عطية زعيم قبيلة مغراوة الزناتية ، فقد أنعم عليه به المنصور بن أبى عامر ، وجاء أحد رجال زيرى يخاطبه بهذا اللقب ، فما كان من زيرى إلا أن صاح فى وجه هذا الرجل قائلا : وزير من يالكع ، لا والله إلا أمير ابن أمير ، وأعجب لابن أبى عامر و مخرقته ، لأن تسمع بالمعيدى خير من أن تراه ، والله لو كان بالأندلس رجل ما تركه على حاله(٢) » .

وحينا جاءت الدولة المرابطية ، وحكمت المغرب والأندلس ، أعادت لهذا اللقب هيبته ، واحتل الوزير فى عهدهم مكاناً رفيعاً ، وقد نوه الكتاب المعاصرون لهذه الدولة بذلك على أساس أنه الشخص الذى يلى السلطان ، والذى يحضر مجلسه ، قال الطرطوشى : لقد كان الوزير بمنزلة سمع السلطان وبصره ولسانه وقلبه ، وفى الأمثال : نعم الظهر الوزير (٣) » .

### الوزارة والموحدون :

اعتمد المهدى بن تومرت فى أول أمره على عدد من أتباعه بلغ عددهم العشرة ، كانوا يتسمون باسم أهل الجاعة أو باسم العشرة(٤) ، وفى عهد الخليفة عبد المؤمن بن على ( ٥٢٤ – ٥٥٨ هـ ) تغير هذا النظام ، واعتمد الخليفة على منصب الوزارة والكتابة والقضاء ، وكان منصب الوزارة بالذات

 <sup>(</sup>١) البيان المغرب لابن عذارى : ٢ - ٢١٩ .

 <sup>(</sup>٢) انظر : العبر لابن خلدون : ٢ ـ ٠ ٢٤٠ ، والقرطاس لابن أب زرع : ١ - ١٦١ ،
 والاستقصا للسلاوي : ١ - ٢١١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : سراج الملوك : ٧٠ ، ورسالة في الحسبة لابن عبدون : ١٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المعجب للمراكثي : ٣٢٧ ، وصبح الأعشى : ٥ ـ ١٣٣ ، والعبر :

<sup>140-1</sup> 

أهم هذه المناصب ، وكان يشغله أحد أبنائه أو أخو الحليفة ، و « على الرغم من أن المصادر التى لدينا لاتسعفنا فى تحديد اختصاصات الوزير على عهد الموحدين ، إلا أنه يفهم منها أنه كان وزير تنفيذ فى غالب الأحيان ، وأنه كان يقوم بعمل المكاتب ، وبعمل الحاجب . . أى كرئيس للتشريفات كان يقوم بعمل الحاجب . . أى كرئيس للتشريفات الذى يحجب الحليفة عن الحاصة والعامة ، ويأذن للوفود بالدخول عليه مع تقديم كل فرد بذكر اسمه ونسبه وبلده(١) ، وكان للوزير أيضاً النظر فى الحساب والأمور المالية(٢) .

و برى ابن خلدون: أن خلفاء الموحدين لم يتخذوا لأنفسهم حجاباً لاختصاص الوزراء بهذه المهمة ، ولهذا فإن اسم الحاجب لم يكن معروفاً في دولتهم (٣)، إلا أننا مع ذلك نجد في الكتب المعاصرة لهم ما يفيد وجود حجاب لحلفاء الموحدين منذ أيام إمامهم المهدى بن تومرت ، ومثال ذلك أبو محمد واستار ، الذي اختصه المهدى نخدمته لما رأى من شدته في دينه ، وكمانه لما يرى ويسمع ، فكان يتولى وضوءه وسواكه ، والإذن عليه للناس وحجابته والحروج بين يديه ، وكان رجلا أسود من مدينة أعمات(٤).

### الوزارة وبنو عبد الواد:

يبدو أن الشأن بالنسبة لدولة بنى عبد الواد كان للحجابة أكثر من الوزارة وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك فقال : وأما دولة بنى عبد الواد ، فلا أثر عندهم لشىء من هذه الألقاب ، ولا تمييز بين الحطط لبداوة دولتهم وقصورها ، وإنما يخصون باسم الحاجب فى بعض الأحوال المنفذ الحاص بالسلطان فى داره ، كما كان فى دولة بنى أبى حفص ، وقد يجمعون له الحسبان والسجل كما كان فها(ه) » .

<sup>(</sup>١) أنظر: المن بالإمامة: ١٥٤، وقارن بدر اسات في تاريخ المغرب لمختار العبادي: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر : المقدمة : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المعجب : ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٥) المقدمة : ٢٨٨ .

وحيما بعث سلطان بنى عبد الواد (أبو حمو الثانى) رسالة إلى ابن خلدون يطلب إليه أن يقلده هذا المنصب جاء فيها ما يلى : وكانت خطة الحجابة ببابنا العلى – أسماه الله – أكبر درجات أمثاله كم ، وأرفع الخطط لنظر ائكم قرباً منا ، واختصاصا بمقامنا ، واطلاعاً على خفايا أسرارنا ، آثر ناكم بها إيثاراً ، وقدمناكم لها أصطفاء واختياراً ، فاعملوا على الوصول إلى بابنا العلى لما له كم فيه من التنويه والقدر النبيه ، حاجباً لعلى بابنا ، ومستودعاً لأسرارنا ، وصاحب الكريمة علامتنا ، إلى ما يشاكل ذلك من الإنعام العمم ، والحبر الجسم ، لا يشارككم مشارك في ذلك(۱) » .

#### الوزارة والمرينيون:

وفى عهد بنى مرين كان العظاء من ملوك هـ ذه الدولة يباشرون القضايا بأنفسهم ، متخذين لهم مجلساً خاصاً أشبه ما يكون بمجلس الشورى(٢) ، وقد استأثر نخطة الوزارة من بعد ذلك بعض البيوتات اللصيقة بالسلطان ، وكانوا غالباً من ذوى السيف وفى ذلك يقول ابن خلدون: « وأما رئاسة الحرب والعساكر فهى للوزير (٣) » ، وقد خرج على هذه السياسة عبد الحق الثانى آخر سلاطين بنى مرين ، واتخذ حماعة من اليهود وزراء له مما عجل بنهاية الدولة(٤) .

ولم يكن للحجابة شأن يذكر عند المرينيين ، وفى ذلك يقول ابن خلدون : ولا أثر لاسم الحاجب عندهم(٥) .

وفي عهد دولة بني الأحمر ركنوا إلى الوزراء القواد الذين ساعدوهم

<sup>(</sup>١) انظر : التعريف بابن خلدون : ١٠٣ .

۲۰۳ - ٥ : العمرى : ١٤٩ ، وصبح الأهشى : ٥ - ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المقدمة : ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الاستقصا : ٣ - ٩٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المقدمة : ٢٨ .

فى تكوين دولتهم(١) ، وكانت الوزارة تلى مرتبة رئاسة الدولة ، فالوزير ينوب عن السلطان(٢) ، وهو الذى يهيمن على شئون الدولة المدنية والعسكرية إلى جانب إشرافه على الكتابة(٣) ، وفى آخر الدولة وزر لهم أهل العلم والفضل والأدب ، وخاصة أهل الكتابة العلميا كان الخطيب(٤) » .

(١) أنظر : اللمحة البدرية لابن الحطيب : ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : التعريف بابن خلدون : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المقدمة : ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : النفح : ٨ ـ ٢٣٥ .

# الفصل الثانى الكسسسابة

#### غورسد :

كانت الأمية مستشرية بين القبائل العربية قبل الإسلام ، ومع هذا الاستشراء ، كان القليل منهم يعرف القراءة والكتابة ، وقد استخدموا معرفتهم في نطاق محدود ، هو التجارة ، وعالم السياسة ، حيث عرفت مكة لموناً من ألوان الحكم(١) — أيام الجاهلية — اقتضاها تحرير رسائلها ومكاتباتها ومعاهداتها لدفع عدوان ، أو تأمين سبيل ، أو تبادل مساعدات ، ويحفظ لنا التاريخ شيئاً من ذلك ، حيث يروى « أن قريشاً قد تحالفت ضد بني هاشم لا تبتاع منها ، ولا تأخذ ولا تعطى ، وكتبت بذلك صحيفة ، وأو دعها في جوف الكعبة توكيداً لإقرارها(٢) » .

وتقص لنا قصائد الشعر الجاهلي ما يويد ذلك ، قال الحارث بن حلزة في شأن بكر وتغلب :

واذكروا حلف (ذى الجاز) ، وما قسدم فيه . . العهود والكفلاء حسدر الجور . . والتعدى ، وهل ينقض مانى المهارق . . . الأهواء(٣)

ويعقب الجاحظ على ذلك بقوله : ولا يقال للكتب ( مهارق ) حتى تكون كتب دين ، أو كتب عهود ومواثيق وأمان(؛) .

<sup>(</sup>١) فعته بعض الدارسين بالحكم الجمهوري ( انظر : الباب الأول من هذا الكتاب ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : سيرة ابن هشام : ۱ ـ ۳۷٦ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات مدورة .

<sup>(</sup>٤) انظر : الجيوان للجاحظ : ١ - ٦٩ .

### الكتابة في صدر الإسلام:

جاء الإسلام وفى مكة سبعة عشر كاتباً(۱) ، وفى يثرب (المدينة)(٢) أحد عشر ، ويذهب آخرون إلى أن عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة من العرب فى العصر الجاهلي كان غير قليل ، مما يجعلنا نستشف وجوداً حقيقياً للكتابة والقراءة فى عصور الجاهلية القديمة ، ونستشف عناية سكان الجزيرة العربية فى العصور الجاهلية بتسجيل الأحداث، وتسجيل الأحداث – ولا شك – يرجع تاريخه إلى زمن بعيد(٣).

ولما نزغ نور الإسلام على يد محمد بن عبد الله نقل العرب نقلة جديدة ، واقتضت الدعوة ، والنظام المستحدث أن يكون للكتابة شأن ، فالقرآن الكريم دستور هذه الرسالة الحالدة ، وروحها الحافظة يحتاج إلى التدوين ، فلا شك أن القرآن يعد أسمى ألوان الكتابة الفنية بنمطه الحاص وأسلوبه الفريد(٤) .

وفضلا عن هذا فقد كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوك والروساء يعلمهم برسالته ، ويدعوهم إلى الإسلام ، فاقتضاه ذلك أن بتخذ نفراً من خاصته يعرفون القراءة والكتابة ، كى يقوموا بهذه المهمة . واشترح ماعة منهم بكتابة الوحى مثل عبان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب فإن غابا كتب أبى بن كعب ، وزيد بن ثابت ، ومعاوية بن أبى سفيان(٥) ، فإن لم يتواجد أحد من هؤلاء كتب الوحى من حضر من الكتاب كجابر بن سعيد بن العاصى ، وأبان بن سعيد ، والعلاء بن الحضرمى ، وحنظلة بن الربيع وكان من بينهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، ولكنه ارتد و لحق بالمشركين ،

<sup>(</sup>١) أنظر : فتوح البلدان للبلاذري : ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٧٧٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : التاريخ العربي ومصادره لأمين مدنى : ٢ ـ ١٤٨ .

<sup>(:)</sup> انظر : إعجاز القرآن للباقلاني : ١ ه .

<sup>(</sup>ه) انظر : الوزراء والمكتاب للجهشيارى : ١٢ ، والاستياب لابن عبد البر : ١ - ٢٦ ، والترانيب الإدارية للكنانى : ١ - ١١ .

و لما فتحت مكة استأمن له عثمان بن عفان ، فأمنه رسول الله ، وما لبث أن عاد إلى الإسلام(١) .

وعندما ننظر إلى أوائل المؤمنين بالدعوة المحمدية نجد أن أكثرهم كتاب مثل : الخلفاء الأربعة ، وطلحة بن عبيد ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبى وقاص ، وعامر بن فهيرة ، ومعيقيب بن أبى فاطمة ، وحذيفة بن اليمان وغيرهم (٢) .

وقد شجع النبى المسلمين على تعلم القرآن والكتابة بوسائل شيى ، منها أنه فى غزوة بدر جعل فداء الأسير القارىء الكاتب أن يعلم عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة .

ومنها أنه طلب من الشفاء العدوية ــ وكانت تكتب ــ أن تعلم زوجته السيدة حفصة الكتابة ، فعلمتها .

وبهذا التوجيه السديد أقبل العرب على تعلم الكتابة ، وزادتهم الحضارة بصراً بضرورتها ، وتبينوا أن الملك الجديد محتاج إليها أشد الحاجة . ولهذا جعلت الكتابة تنمو من عهد إلى عهد حتى صارت فيما بعد فناً رفيع الشأن .

على أن الكتابة بقيت فى صدر الإسلام عملا بمارسه المرسل نفسه ، فيكتب بيده إذا كان ممن يعرفون الكتابة ، ويملى على كاتبه إذا كان ممن لايعرفونها ، وقلما وكل المرسل إلى غيره أن يكتب نيابة عنه ، ومعنى هذا أنه لم توجد طائفة خاصة تسمى طائفة الكتاب فى عصر النبى والخلفاء الراشدين ، وكل ما ذكرته المصادر لنا أن أبا بكر قد اتخذ من عبان بن عفان كاتباً له ، وأن عمر اتخذ من زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الأرقم كاتبين له ، وأن عبان قد اتخذ من عبد الله بن رافع قد اتخذ من عبد الله بن رافع

<sup>(</sup>۱) انظر : الجهشياري : ۱۳

<sup>(</sup>٢) أنظر : نشأة الكتابة لحسين نصار : ٢٩

كاتباً له وكان يقول له(١) : يا عبد الله ، ألق دواتك ، وأطل شباة قلمك ، وفرج بين السطور ، وقرمط بن الحروف(٢) » .

وعندما اتسعت الفتوح فى عهد عمر بن الخطاب ، وكثرت موارد الدولة ، وكثرت الغنائم ، فاحتاجت الدولة إلى إنشاء ديوان يقيد موارد الدولة ونفقاتها ، ويسجل أعطيات الجنود ، فأنشأ عمر ديوان الجند ، وبقى إلى آخر صدر الإسلام مقصوراً على هذا العمل .

أما الكتابة الديوانية المتصلة بالخراج وغيره فكانت في صدر الإسلام وأوائل العصر الأموى بلغات الأمم الني حكمها المسلمون ، كانت باليونانية والقبطية في مصر ، وباليونانية والرومية بالشام ، وبالفارسية بالعراق وفارس ، لأن أهل هذه البلاد أعلم بلغاتهم ، ولم يكن قد نشأ في المسلمين جيل جديد يجيد لغات هذه الأم ، ويعرف تقاليد الدواوين وتعاليمها .

### فى العصر الأمــوى :

اتسع نطاق الكتابة فى العصر الأموى ، لأن الدولة از دادت اتساعاً ، ولأن شئونها تعددت وتنوعت .

وتمثلت المظاهر الجديدة للكتابة في عدة أمور :

١ - لما آل الأمر إلى معاوية أنشأ ديوان الحاتم وديوان الرسائل،
 وكانت مهمة ديوان الحاتم أن يرسل إلى الحليفة ما يحتاج إلى توقيعه، ليصدر عنه مختوماً لايدرى حامله ما فيه، ولا يتسنى له تغيره,

# ديوان الخياتم :

وهو لحفظ أوامر الحليفة وسحلاته وفيه تثبت الكتب التي محتاج إلى

<sup>(</sup>۱) انظر : الجهشیاری : ۲۳ .

 <sup>(</sup>٢) الليقة : قطعة من الإسفنج أو القاش توضع في المحبرة ، والشياة : طرف القلم ،
 والقرمطة : الدقة في رسم الحروف .

ختمها بخاتم أمير المؤمنين ، وقصة مهر الدكتب والرسائل بالخاتم ترجع إلى عهد الرسول عليه السلام ، ولكنها لم تصر ديواناً ذات قيمة إلا في عهد معاوية ، فقد حكى أن الرسول حينها أراد أن يكتب إلى قيصر الروم ، وكسرى الفرس يدعوه ا إلى الإسلام جرياً على عادته في تبليغ الرسالة ، قيل له : إن العجم لا يقبلون كتاباً ، ولا يحترمون رسالة إلا إذا كانت مختومة ، فما كان من الرسول عليه السلام إلا أن أمر بصنع خاتم له من الفضة ، ونقش عليه (محمد رسول الله) ، وصار يستعمله في كل كتبه ، ثم آل هذا الخاتم إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عنمان ، ولكنه فقد منه بينها كان يتوضأ في بئر أريس ، فصنع خاتماً آخر على مثاله .

وقد ظل ديوان الحاتم من أهم الدواوين الكبرى ، ويرجع السبب في إنشائه إلى معاوية بن أبي سفيان حيث كان قد كتب مرة إلى زياد بن أبيه عامله على الكوفة كى يدفع إلى عمر بن الزبير بمائة ألف درهم ، وسلم الكتاب إلى عمر ليدفعه إلى عامله — وكان الكتاب غير مختوم — فما كان من عمر إلا أن جعل المائة مئتين ، فدفعهما له زياد ، ولما حل موعد الحساب السنوى ورفعه زياد إلى معاوية اكتشف أمر الزيادة في العدد ، وقال : «ما أحلته إلا بمائة ألف فقط » وأمر منذ ذلك الحين بحزم الكتب وختمها بخاتم صاحب الديوان أو رئيسه(۱) ، وأنشأ لذلك ديوان الحاتم(۲).

### ٣ - ديوان الرسائل أو الإنشاء:

وكان يختص بالإشراف على الرسائل التى ترد من الولاة أو العهود والتقليدات التى ترسل من الخليفة ، وكان الكاتب يكتب فى أول الأمر لديوان الجند ، وبيت المال ، ويزيد كتابة المراسلات إلى جانب ذلك ، وانقضت دولة الراشدين والكتابة منحصرة فى ذلك .

ولما كانت دولة بني أمية ، وتعددت المصالح ، وتعدد الكتاب ،

<sup>(</sup>۱) أنظر : الجهشيارى : ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: ابن طباطها: ١٧٦

استقل ديوان الرسائل بكاتب لمخاطبة العمال والأمراء والملوك وغيرهم ، وكان لكاتب الرسائل منزلة كبيرة عند الحليفة ، لأنه كان يد الحليفة وعقله المنكر ، ومستودع أسراره ، ومن ثم كان الحلفاء لا يولون هذا المنصب إلا إلى أقربائهم الذين يثقون بهم ، لما فيه من الخطورة ، ولما له من المكانة ، وكان الحليفة هو الذي يوقع على القصص ويحدثها بنفسه ، والكاتب يكتب ما يبرزه إليه من توقيعه ، ويعرفه بقلمه على حكمه(١) .

واستمر الحال على هذا المنوال فى العهد الراشدى والأموى ، الذى بلغ منزلة رفيعة (٢) ، فلما كان العصر العباسى استبد الوزراء بهذا الأمر ، وصارت الكتابة إلى الوزراء ، حتى عرف بعضهم بذى الوزارتين : رئاسة الكتابة ، ورئاسة الوزارة الحقيقية ، ولم يكن الوزير يكتب الرسالة بيده ، ولحنه كان يوقع عليها بخطه ، أو يمليها بأسلوبه ، وفى آخريات العهد العباسى عهد بالكتابة إلى غير الوزراء . « فكانت تفرد عنهم بكاتب ينظر فى أمرها ، ويكون الوزير هو الذى ينفذ أموره بكلامه ، ويصرفه بتوقيعه على القصص ويكون الوزير هو الذى ينفذ أموره بكلامه ، ويصرفه بتوقيعه على القصص ونحوها ، وصاحب الإنشاء يعتمد ما يرد عليه من ديوان الوزارة ، ويمشى على ما يلتي إليه من توقيعه ، وربما وقع الحليفة بنفسه ، حتى بعد غلبة ملوك الأعاجم من الديلم وبنى سلجوق وغير هم على الأمر » .

« على أن الكتابة ، وإن كثرت أقسامها وتعددت أنواعها ، لاتخرج عن أصلين : هما كتابة الإنشاء ، وكتابة الأموال ، وما في معناها » .

إلا أن العرف فيما تقدم من الزمان قد خص لفظ الكتابة بصناعة الإنشاء حتى كانت الكتابة إذا أطلقت لا يراد بها غير كتابة الإنشاء ، والكاتب إذا أطلق لا يراد به غير كاتبها ، حتى سمى العسكرى كتابه : «الصناعتين : الشعر والكتابة » ، يريد كتابة الإنشاء . . . وسمى ابن الأثير كتابه :

<sup>(</sup>١) أنظر : فتوح البلدان للبلاذرى .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الجهشياري : ٣٥ .

« المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » ، يريد كاتب الإنشاء ، إذ هما موضوعان لما يتعلق بصناعة الإنشاء من علم البلاغة وغيرها . . .

« . . . وأما كتابة الأموال فالمراد بها كل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تحصيل المـال و صرفه و ما بجرى مجرى ذلك . . . »

( . . . وأما كتابة الإنشاء فالمراد بها كل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكلام و ترتيب المعانى . . . فأما تسميها بكتابة الإنشاء فتخصيص لها بالإضافة إلى الإنشاء ، الذى هو أصل موضوعها ، وهو مصدر أنشأ الشيء إذا ابتدأه أو اخترعه على غير مثال يحتذيه ، بمعنى أن الكاتب يخترع ما يؤلفه من المكلام ويبتكره من المعانى فيما يكتبه من المكاتبات والولايات وغيرها ، أو أن المكاتبات والولايات ونحوها تنشأ عنه . . .

« ولا شك أن لكل من النوعين قدراً عظيماً وخطراً جسيماً ، إلا أن أهل التحقيق من علماء الأدب ما برحوا يرجحون كتابة الإنشاء ويفضلونها ويميزونها عن سائر الكتابات ويقدمونها ، ويحتجون لذلك بأمور :

منها أن كتابة الإنشاء مستلزمة للعلم بكل نوع من الكتابة ، ضرورة أن كاتب الإنشاء محتاج فيما يكتبه من ولاياته ومكاتباته مما يتعلق بكتابة الأموال إلى أن يمثل لهم فى وصاياه من صناعهم ما يعتمدونه ، ويبين لهم ما يأتونه ويندرونه ، فلا بد أن يكون عالماً بصناعة من يكتب له . خلاف كاتب الأموال فإنه إنما يعتمد على رسوم مقررة وأنموذجات محررة لا يكاد يخرج منها ، ولا محتاج إلى تغير ولا زيادة ولا نقص .

ومنها اشتمال كتابة الإنشاء على البيان الدال على لطائف المعانى التى هى زبد الأفكار وجواهر الألفاظ ، التى هى حلية الألسنة ، وفيها يتنافس أصحاب الحطيرة ، والمنازل الجليلة ، أكثر من تنافسهم فى الدر والجوهر ...

ومنها ما تستلزمه كتابة الإنشاء من زيادة العلم ، وغزارة الفضيلة ، وذكاء القريحة ، وجودة الروية : لما يحتاج إليه من التصرف في المعانى المتداولة والعبارة عنها بألفاظ غير الألفاظ التي عبر بها من سبق إلى استعالها

مع حفظ صورتها وتأديتها إلى حقائقها ، وفى ذلك من المشقة مالا خفاء فيه على من مارس الصناعة ، خصوصاً إذا طلب الزيادة والعلو على من تقدمه فى استعالها ، أو حذا حذو رسوم المبرزين الذين ينتحلون الكلام ويوقعونه مواقعه مع رشاقة اللفظ ، وحلاوة المعنى ، وبلاغته ومناسبته مع ما محتاجه من اختراع المعانى الأبكار للأمور الحادثة التى لم يقع مثلها ، ولا سبق سابق إلى كتابتها ، لأن الحوادث والوقائع لاتتناهى ولا تقف عند حد . . . .

ومنها اختصاص كاتب الإنشاء بالسلطان وقربه منه وإعظام خواصه واعتمادهم فى المهمات عليه ، مع كونه أحرى بالسلامة من أرباب الأقلام المتصرفين فى الأموال . وقد قال بعض الحكماء : الكتاب كالجوارح ، كل جارحة منها ترفد الأخرى فى عملها بما به يكون فعلها ، وكاتب الإنشاء بمنزلة الروح المازجة للبدن المعبرة لجميع جوارحه وحواسه(١) . . .

٢ - عربت دواوين الخراج فى عهد عبد الملك وابنه الوليد ، فصارت اللغة العربية لغة الدواوين فى العراق والشام ومصر ، وكان يليها عرب خلص ، أو مستعربون حذقوا العربية .

وسبب ذلك التعريب أن سرجون بن منصور كان رثيس ديوان الشام في عهد عبد الملك بن مروان ، وكان قد طال عهده بالديوان ، لأنه تولاه منذ عهد معاوية ، وشعر عبد الملك أن سرجون يدل بمعرفته ، فأشار على سليان بن سعد — أو أشار ابنه سليان في رواية أخرى — أن يحول لغة الديوان من الرومية إلى العربية ، فنهض سليان بالتعريب .

و لمـا عرف سرجون ما عمله سليمان قال لـكتاب الروم : اطلبوا رزقكم من غير هذه الصناعة ، فقد قطعها الله عنكم .

وكان الحجاج والياً على العراق ، فحاكى عبد الملك ، وأمر بتحويل ديوان العراق إلى العربية .

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى : ١ : ٥٤ – ٥٥ (ط – وزارة الثقافة بمصر ١٩٦٣ ) .

وقد ضاق كتاب الفرس بهذا التعريب ، كما ضاق من قبل كتاب الروم ، وخشوا أن ينضب معين رزقهم ، وأن يفقدوا مظهراً من مظاهر احتياج العرب لهم ، يدل على ذلك أنهم قالوا لصالح بن عبد الرحمن – وهو الذي عرب الديوان ، وكان يعرف العربية والفارسية : «كيف تصنع بدهويه وششويه ؟ فقال : أكتب معشراً ونصف عشر . قالوا : وماذا تصنع بويد ؟ قال : أكتب أيضاً ، والويد : النيف ، والزيادة تزاد .

فقال بعضهم : قطع الله أصلك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسية ، ثم بذلوا له ماثة ألف درهم، على أن يظهر عجزه عن تعريب الديوان ، فأبي (١) » .

لهذا قال عبد الحميد بن يحيى: لله در صالح ، ما أعظم منته على الكتاب.

وأما ديوان مصر فقد حول من القبطية واليونانية في عهد الوليد بن عبد الملك .

٣ ـ عظم شأن الكتابة الإنشائية ، فاتخذ عبد الملك سليان بن سعد كاتباً
 له على الرسائل ، ولكنه بنى يزاولها بنفسه فى الشئون الخطيرة .

وجعل الحلفاء بعد عبد الملك يعينون لهم كتاب رسائل ، ولكن لم تظهر شخصية لهوًلاء الكتاب فيما يصدرون إلا منذ سالم بن عبد الله مولى هشام ابن عبد الملك وكاتبه ، فقد كان ينوب عنه فى كثير منها ، ويشير إلى هذا فى ذيول رسائله .

و بهذا يعد سالم أول كاتب ظهرت على يده صناعة الكتابة الإنشائية ، وتحويلها إلى فن له شرائطه وقيوده .

ثم اتضحت هذه الخصائص ، وبرزت هذه الشخصية على يد تلميذ سالم وصهره : عبد الحميد بن يحيى الكاتب الذى كتب لمروان بن محمد أيام كان والياً على الجزيرة وأرمينية ، ثم كتب له وهو خليفة .

<sup>(</sup>١) نتوح البلدان : ٢٢٤ (طــدارالنشر الجامعيين ) .

# في العصر العباسي :

استبحر العمران وازدهرت أفانين الحضارة في العصر العباسي ، وازدادت شئون الدولة سعة وتشعباً ، وظهر أثر ذلك في الكتابة .

١ – فتنوعت دواوينها : فكان منها الكتابة الديوانية ، وهى التي يتولاها رجال الدواوين ، على الطريقة التي نعرفها الآن في كتاب الوزارات المختلفة .

وكان منها الكتابة فى ديوان الرسائل والتوقيعات ، وديوان الخراج والنفقات ، وديوان الضياع والإقطاعات ، وديوان الجيش وغيرها تما يتصل بالإدارات والمصالح المتنوعة .

وكان من الطبيعى أن يكون لكل ديوان كتابه المختصون به ، الحاذقون لما يقتضيه من فن خاص ، لأن لكل منها صبغة فنية وتعاليم يجيدها كتبته ، ولا يجيدها الآخرون إلا بعد مرانة .

ولكن الكتابة الديوانية لم تكن تحتاج إلى تجويد وافتنان فى الصياغة ، إلا فى ديوان الإنشاء والرسائل والتوقيعات ، لأن هذه الدواوين الأخيرة تحتاج الكتب الصادرة منها إلى صياغة أدبية رفيعة . كان الكتاب يتنافسون فى بلوغ غاياتها ، أما الدواوين الأخرى فليست محتاجة إلى تجويد أدبى ، لأنها تقوم بتسجيل الأسماء والأرقام ، أو تقوم بتحرير اصطلاحى خال من الافتنان الأدبى .

٢ - وهذه الكتابة الأدبية كانت متنوعة الموضوعات : فقد استخدمت في تثبيت قواعد الملك الجديد ضد الطامعين فيه من العلويين والخارجين عليه من غير هم .

واستخدمت في الاستعطاف والوعيد والعتاب .

واستخدمت في المحاورة والمجادلة والتعازى والتزلف والنصح والاعتذار والشكر والشوق إلخ حتى زاحمت الشعر ونافسته في أغراضه .

٣ - كان الكتاب في الدولة العباسية ذوى مكانة عالية ، ينطبق عليهم ما وصفهم به عبد الحميد بن يحيى في وصيته لهم ، « بكم تنتظم للخلافة محاسنها ، وتستقيم أمورها . وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم ، وتعمر بلدانهم لايستغنى الملك عنكم ، ولا يوجد كاف إلا منكم . فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون ، وأبصارهم التي بها يبصرون ، وألسنتهم التي بها ينطقون ، وأبديهم التي بها يبطشون » .

٤ - وليس أدل على هذه المكانة من أنهم كانوا يلقبون بالوزراء ،
 منذ أطلق أبو العباس السفاح على كاتبه أبى سلمة الحلال لقب وزير ،
 وكان مهذا اللقب أول وزير فى الإسلام .

وبقى هذا اللقب يطلق على من يلى الكتابة بعده ، فعظم شأنهم ، واتسع نفوذهم ، وبلغ النهاية فى عهد يحيى بن خالد البرمكى ثم ابنه جعفر وزيرى الرشيد .

ولذلك صار ديوان الإنشاء يتولاه وزير بنفسه أو بكاتب يندبه عنه ليصرف شئونه تحت رعايته .

وصار الكتاب أصحاب نفوذ عظيم ، ومدحهم الشعراء كما مدحوا الخلفاء ، ونشأ من ذلك أن زاحمت الأقلام السيوف فى تصريف شئون الملك وحسم الأمور .

لهذا قال الشاعر يمدح الكتاب:

قـوم إذا أخذوا الأقلام عن غضب ثم استمدوا بهـا مـاء المنيــات نالوا بها من أعاديهم وإن بعــدوا مالا ينال بحــد المشرفيات (١)

• \_ وإذا كانت الكتابة فى ديون الإنشاء على هذا القدر من السمو ، عنى الخلفاء والأمراء باختيار الكتاب من ذوى العقول الراجحة ، والأدب الغزير ، والثقافة المتنوعة .

ولم يكن هذا المنصب موقوفاً على ذوى الحسب ، بل كان حقاً لكل

<sup>(</sup>١) المشرفيات: السيوف.

من توهمله كفايته ، مثل محمد بن عبد الملك بن الزيات ، فقد سمت به الكتابة إلى مراتب الأشراف بعد أن كان كأبيه تاجر زيت . وكان عظيم الفخر بذلك . قال له العلاء بن أيوب يوماً وهو يناظره : ليس هذا كيل زيت ، ولا عداً لجوز . فقال ابن الزيات : أبالتجارة تعبرنى ؟ وقد كنت تاجراً ومتأخراً فقدمنى الله بالأدب ، وأصارنى بعد التجارة إلى الوزارة . ليس المعيب من كان خسيساً فارتفع ، وإنما هو من كان شريفاً فاتضع .

وكذلك كان بنو سهل صناعاً وتجاراً ، فارتفعت مهم الكتابة إلى الوزارة حتى أن المأمون تزوج بوران بنت الحسن بن سهل .

 ت فلا عجب أن كان الكتاب أحرص الناس على الثقافة بعامة و الأدب نخاصة ، ليكونوا كفاة لما يندبون له ، ولينالوا رضا الحلفاء والرؤساء الذين يستكتبونهم .

ولهذا ألفت كتب شى فيما يجب أن يعرفوه ، أعظمها وأكثر ها تفصيلا كتاب (صبح الأعشى في صناعة الإنشا) للقلقشندى .

وكانوا يتصفون مع ثقافتهم الواسعة ، أو يجب أن يتصفوا ، بدماثة الأخلاق ، ورقة الطباع ، ولطف الخدمة .

لهذا ضرب المثل بهم فى سمو الأخلاق وغزارة الثقافة ، فقال بعض آل المهلب لأبنائه : « تزيوا بزى الكتاب ، فإنهم جمعوا أدب الملوك وتواضع السوقة » .

وقال شاعر يشبه رقة الخمر برقة أخلاق الكتاب :

وشمول كأنمـــا اعتصروها من معــــانى شماثل الكتاب

وقال الجاحظ: طلبت علم الشعر عند الأصمعى ، فوجدته لا يتقن الا إعرابه ، فعطفت على أبى عبيدة ، فرأيته لاينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام ، فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب ، كالحسن بن ومحمد بن عبد الملك الزيات وغيرهما .

واقرأ بعض ما قاله أبان بن عبد الحميد اللاحتى من قصيدة قدمها إلى محى ، ليلحقه بوظيفة كتابية :

أنا من بغية الأمير وكنز كاتب، حاسب، خطيب، أريب شاعر مفلق أخف من الريش لى فى النحو فطنة واتقاد وظريف الحديث فى كل فن

#### في الأندلس والمغرب:

١ ــ نقل هو لاء عن الشرق نظام الدواوين والعناية بالكتابة ، فكانت بالأندلس فى عهد الأمراء ، وصدر الدولة الأموية مقصورة على الرسائل السياسية وعلى شئون الإدارة ، كما كانت فى الدولة الأموية بالمشرق .

وكان لكل أمير كاتب يتولى الكتابة عنه .

فلم انقضت فترة من العصر الأموى بدأت الكتابة تتنوع وتتطور ، وكان السبب فى ذلك أن خلفاء بنى أمية جعلوا منذ أوائل القرن الثالث الهجرى يرحبون بالأدباء والعلماء مجاراة للعباسيين ومنافسة لهم ، وجعلوا يشجعونهم على القدوم إلى الأندلس ، وأخذ الأندلسيون يتتابعون إلى المشرق، لينهلوا من علومه ومن أدبه .

وكانت المدارس في ذلك الوقت قد كثرت بالأندلس ، والمكتبات قد امتلأت بالكتب ، وكانت مجالس العلم والأدب لا تنقطع .

وفى الوقت نفسه كانت مظاهر الحضارة وحاجات الدولة تتعدد ، وتتطلب أنواعاً من التفكير والتعبير جديدة .

لهذا كثر الكتاب ، فكان لكل أمير عدة منهم ، وكان بعضهم مسيحياً من أصل أسباني . ۲ – وتعددت موضوعاتها كما تعددت بالمشرق ، وارتفعت أقدار الكتاب ، فكان بعضهم مقرباً إلى الخلفاء والأمراء . مثل ابن عبد ربه في عهد عبد الرحمن الناصر ، ومثل ابن حزم فقد استوزره المستظهر بالله ( عبد الرحمن الخامس ) ومثل ابن زيدون وزير ابن جهور . وابن عبدون وزير بني الأفطس ، ولسان الدين بن الخطيب وزير السلطان أني الخجاج يوسف .

٣ - وكان الموحدون بحصون باسم الوزير الكاتب المتصرف للسلطان
 ف خاص أمره ، كابن عطية وعبد السلام الكومى . وكان له مع ذلك النظر
 ف الحساب والشئون المالية .

كان المتبع أن يصدر الكاتب الرسائل ، ويكتب فى آخرها اسمه ،
 ويختم عليها نخاتم السلطان ، وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو شارته يغمس فى طين أحمر مذاب فى الماء ، ويسمى طين الحتم .

ثم صار الرئيس يوقع على اسم الكاتب ، كما حدث في آخر الدولة الحفصية لما ارتفع شأن الحجاب ، وصاروا هم المستبدون بالأمور ، فصار الحاجب يرسم للكاتب إمضاء كتابه بخط يصنعه ، ويتخير له من صيغ الإنفاذ ما شاء ، فيأتمر الكاتب بأمره ، ويصنع العلامة المعتادة ، وقد يختص السلطان نفسه بوضع ذلك إذا كان مستبداً بأمره ، فيرسم الأمر للكاتب إيضع علامته .

على أن الكتابة فى المغرب الأدنى والأوسط والأقصى لم تبلغ ما بلغته بالمشرق أو الأندلس ، لأن العجمة كانت متأصلة ، ولأن دو لا كثيرة توالت على هذه البلاد ، ولأن الحكام كانوا مشغولين بإخماد الثورات وبالفتوح أكثر من اشتغالهم بنشر الثقافة والعلوم .

وكانت الكتابة صناعة من الصناعات يشتغل بها العلماء و الأمراء ، جارية في أساليبها على طريقة الأندلسيين ، ومقصورة على الرسائل السياسية و الدينية ، وكان كثير منها أشبه بكتابة الفقهاء .

وكثيراً ما كان الملوك والأمراء يستكتبون أدباء من الأندلس ، كابن أبي الخصال في زمن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين .

# من وصية عبد الحميد إلى الكتاب:

أما بعد ، حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة ، وحاطكم ، ووفقكم ، وأرشدكم ، فإن الله عز وجل جعل الناس — بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، ومن بعد الملوك المكرمين — أصنافاً ، أصنافاً ، وإن كانوا في الحقيقة سواء ، وصرفهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات ، إلى أسباب معاشهم وأبواب أرزاقهم .

فجعلكم معشر الكتاب فى أشرف الجهات ، أهل الأدب والمروءات ، والعــــلم والرزانة .

بكم تنتظم للخلافة محاسنها . وتستقيم أمورها ، وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم وتعمر بلدانهم ، لايستغنى المللث عنكم ، ولا يوجد كاف إلا منكم .

فوقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون ، وأبصارهم التي بها يبصرون ، وألسنتهم التي بها ينطقون ، وأيديهم التي بها يبطشون .

فأمتعكم الله بما خصكم من فضل صناعتكم ، ولا نزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم .

وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمودة ، وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم .

إن الكاتب محتاج من نفسه ، ومحتاج منه صاحبه الذى يئق به فى مهمات أموره أن يكون حليماً فى موضع الحلم ، فهيماً فى موضع الحكم ، مقداماً فى موضع الإحجام ، مؤثراً للعفاف والعمدل والإنصاف ، كتوماً للأسرار ، وفياً عند الشدائد ، عالماً بما يأتى من النوازل ، يضع الأمور فى مواضعها ، والطوارق فى أماكنها ، قد نظر فى كل فن من فنون العلم فأحكمه ، وإن لم محكمه أخذ منه بمقدار ما يكتنى به .

فتنافسوا يا معشر الكتاب فى صنوف الآداب ، وتفقهوا فى الدين ، وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل ، والفرائض(١) ، ثم العربية ، فإنها ثقاف(٢) ألسنتكم .

ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم ، وارووا الأشعار ، واعرفوا غريبها ومعانيها ، وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها ، فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم ، ولا تضيعوا النظر في الحساب ، فإنه قوام كتاب الحراج .

وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها ، وسفساف الأمور ومحاقرها، فإنها مذلة للرقاب ، مفسدة للكتاب رونزهوا صناعتكم عن الدناءة ، واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أهل الجهالات .

وتحابوا فى الله عز وجل فى صناعتكم ، وتواصوا عليها بالذى هو أليق بأهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم .

وإن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه ، حتى يرجع إليه حاله ، ويثوب إليه أمره .

وإذا ولى الرجل منكم أوصير إليه من أمر خلق الله وعياله أمر ، فلير اقب الله عز وجل ، وليوثر طاعته ، وليكن مع الضعيف رفيقاً ، وللمظلوم منصفاً ، فإن الحلق عيال الله ، وأحبهم إليه أرفقهم بعياله .

<sup>(</sup>١) يطلق الفقهاء كلمة الفرائض اصطلاحاً على أحكام الميراث ، وهذا هو المراد في عبارة عبد الحميد .

<sup>(</sup>٢) الثقاف على وزن كتاب ، الآلة التي تسوى بها الرماح .

#### الغصل الثالث

# المجسابة

الحاجب هو الموظف المختص بحجب الحاكم عن العامة وحدهم ، أوعن الحاصة أحياناً ، أى أنه حلقة الاتصال بين الحاكم ومن يريد لقاءه ووظيفته الحجابة .

#### ١ - في صدر الإسلام:

لم يعرف العرب فى الجاهلية ولا فى عصر النبى والحلفاء الراشدين نظام الحجابة ، لأن الحليفة أو الوالى أو الأمير كان يلتى الناس ويلقونه فى داره أو فى المسجد أو فى الطريق ، فيعرضون عليه شكواهم وآراءهم ، ولا يحول بينه وبينهم أحد . فلا حجابة ولا حجاب .

# ٢ - في العهد الأموى بالمشرق :

فلما تولى معاوية الخلافة رتب لنفسه حجاباً ، ليحجبوه عن العامة ، محافظة على حياته ، بعد أن قتل على بن أبى طالب ، وكانت المؤامرة مبيتة على قتل الثلاثة : على ومعاوية وعمرو .

وكان من أسباب اتخاذ الحجاب فى الدولة الأموية والعباسية منع الناس من التزاحم على الخليفة ، وتخلية الوقت له لينظر فى شئون الدولة .

فلما انقلبت الخلافة إلى الملك ، وجاءت رسوم السلطان وألقابه ، كان أول شيء بديء به في الدولة ، شأن الباب ، وسدوه دون الجمهور ، عمل كانوا يخشون على أنفسهم من اغتيال الخوارج وغيرهم ، كما وقع بعمر

( م ٢٣ - المجتمع الإسلامي )

وعُمَان وعلى . . مع ما فى فتحه من از دحام الناس عليهم ، وشغلهم بهم عن المهمات ، فاتخذوا من يقوم لهم بذلك ، وسموه الحاجب(١) .

و بقى نظام الحجابة فى الدولة الأموية و العباسية مقصوراً على حجب السلطان عن العامة ، يغلق بابه دونهم ، أو يفتحه لهم على قدر د فى مو اقيته .

وكان الحاجب فى الدولتين مرءوساً للوزير ، لأن الوزير ، صاحب الكلمة العليا بعد الحليفة .

وأقرب الوظائف شبهاً بالحجابة فى عصرنا الحديث وظيفة كبير الأمناء ، لأن كلا مهما يعرض على الحاكم الاستئذان فى لقائه ، فإما أن يسمح ، وإما أن يرفض .

على أن عبد الملك بن مروان لما ولى حاجبه قال له: قد وليتك حجابة بابى إلا عن ثلاثة: المؤذن للصلاة ، فإنه داعى الله ، وصاحب البريد ، بأمر ما جاء به (٢) ، وصاحب الطعام ، لثلا يفسد (٣) ، وكان الحلفاء يختارون أصلح الأشخاص ، وأكثر هم وجاهة وفصاحة ليكونوا حجابهم (٤) ، أو من خيرة أهلهم ، وفي ذلك يوصى عبد الملك بن مروان أخاه عبد العزيز الذي كان واليا على مصر من قبله ( ٦٥ – ٨٦ ه ) : أبسط بشرك ، وأان كنفك ، وآثر الرفق في الأمور فإنه أبلغ بك ، وانظر حاجبك فليكن خير أهلك ، فإنه وجهك ولسانك ، ولا يفض أحد ببابك إلا أعلمك مكانه ، لتكون أنت الذي تأذن له أو ترده .

### ٣ - في العهد العباسي :

اقتصر لخلفاء بنى أمية على حاجب واحد ؛ فلما كانت هولة بنى العباس وظللت الدولة ألواناً من الترف والعز ، وتكاملت معالم الملك ومظاهره

<sup>(</sup>١) المقدة : ٢١؛ (ط-دار البكتاب)و : ٢ ـ ٥٠٥ (ط-واق).

<sup>(</sup>٢) أي أنه لم يجيء إلا لأمر عظيم .

<sup>(</sup>٣) المقدمة : ٢١٤ ( دار الكتاب ) ٢ ـ ٢٠٥ و الى .

<sup>(</sup>٤) انظر : الفخرى : ٩٢٠ (ط - على الجارم ١٩٣٨ - القاهرة ) .

على أن ما ينبغى أن يكون ، دعا ذلك إلى الحجابالثانى « وصار اسم الحاجب أخص به » وصار بباب الخلفاء دار ان للعباسية : دار للخاصة ، و دار للعامة » .

ثم حدث فى آخر الدولة حجاب ثالث ، أخص من الأول والثانى ، ويكون عند محاولة الحجر على صاحب الدولة ، وذلك أن أهل الدولة ، وخواص الملك إذا نصبوا الأبناء من الأعقاب ، وحاولوا الاستيلاء عليهم ، فأول ما يبدأ به ذلك المستبد أن يحجب عنه بطانة أبيه وخواص أوليائه ، يوهمه أن فى مباشرتهم إياه خرق حجاب الهيبة ، وفساد قانون الأدب(١) .

وكان فى طليعة حجاب العصر العباسى الفضل بين الربيع ، وإيتاخ ، حتى أنهما كانا يستبدان بالأمر دون الوزراء ، ولا يسمحان بأن يفصل أهل الدواوين فى أمر من الأمور دون الرجوع إليهما ، ويروى البهتى : أن الحليفة الواثق بالله قال لقاضى قضاته ابن أبى دواد ذات يوم : من أولى الناس بالحجبة ؟ فقال : مولى شنميق يصون بطلاقة وجهه من ولاه ، ويستعبد الناس لمولاه ، فنظر الواثق إلى إيتاخ — وكان واقفاً على رأسه — ثم قال : قد ولاه أبو عبد الله الحجبة ، فكان إيتاخ يعرف ذلك ، ويتقدم بين يديه إلى أن يبلغ رتبته(٢) » .

### غ - فى العهد الأموى وما بعده بالأندلس :

وأما فى الدولة الأموية بالأندلس فإن الحجابة كانت لحجب السلطان عن الحاصة وعن العامة ، وكان الحاجب وسيطاً بين الوزراء ومن دولهم وبين السلطان ، ولهذا كانت وظيفة الحاجب رفيعة الشأن .

فلما استبد بالدولة بعض الطامعين في الحكم اختصوا أنفسهم باسم الحاجب لأنه أرفع لقب عندهم بعد الخليفة أو السلطان ، فكان المنصور بن أبي

<sup>(</sup>١) الغار المقدمة : ١٦٥ (ط-دار الكتاب) وقارن بطبعة وافى : ٢ - ٦٨٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب المحاسن والمساوى. : ١ - ١٢٤ .

عامر(١) وأبناؤه يلقبون بالحجاب(٢) .

ثم جاء ملوك الطوائف ، فلم يتركوا لقب الحجابة ، وكانوا يعدونه . شرفاً لهم ، حتى كان أعظمهم وأكثرهم انتحالا لألقاب الملك وأسمائه ، لابد له من ذكر الحاجب وذى الوزارتين ، يعنون بهما : السيف والقلم . ويدلون بالحجابة على حجابة السلطان عن العامة والحاصة ، وبذى الوزارتين عن جمعه لحطى : السيف والقلم (٣) .

### ٥ – فى المغرب العربى :

ولم يكن فى دول المغرب وإفريقية ذكر للحجابة ، لغلبة البداوة فيها ، وربما وجد فى دولة العبيديين بمصر عند استعظامها وحد ارتها(؛) .

وحيمًا آذنت الدولة الموحدية بانتهاء قام على أنقاضها أربع دول: وهى الدولة الحفصية فى تونس سنة ٦٢٧ هـ ، ودولة بنى عبد الواد فى تلمسان بالمغرب الوسيط سنة (٦٦٨ هـ) . ودولة بنى مرين فى فاس (٦٦٨ هـ) ، ودولة بنى الأهمر فى غرناطة سنة ( ٦٣٥ هـ) وقد نهجوا نفس المهج الذى كانت تنهجه الدولة الموحدية فى الاعباد على منصب الوزير ، فهذا العمرى ينقل عن ابن سعيد المغربى : أن وزراء السلطان الحفصى كانوا ثلاثة : ينقل عن ابن سعيد المغربى : أن وزراء السلطان الحفصى كانوا ثلاثة : وهم : وزير المجاد وهو عثابة الحاجب بمصر ، ووزير المال وهو المعروف بصاحب الأشغال ، ووزير الفضل وهو كاتب السرزه) .

ولم تكن للحجابة شأن يذكر في أول العهد بهذه الدولة الحفصية ، ثم ما لبث أن استأسد الحجاب ، كما حدث تماماً في الأندلس في عهد المنصور

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أبى عامر الملقب بالمنصور . كان حاجباً فشام الثانى الذى انتقل إليه لقب الخلافة فى الأندلس بعد الحكم الثانى سنة ٣٦٦ ه ولم يتجاوز الحادية عشرة من عمره . وظل المنصور مستبداً بالملك حتى توفى سنة ٣٩٤ هو تولى أبناو منصب الحجابة من بعده .

<sup>(</sup>۲) المقدمة : ۲۶ (ط – دار الكتاب ).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) أنظر: مسالك الأبصار: ١٣٠.

ابن أبي عامر ، وفي هذا يقول ابن خلدون : « واستمر الأمر على ذلك ، وحجب السلطان نفسه عن الناس ، فصار هذا الحاجب واسطة بين الناس ، وبين أهل الرتب كلهم ، ثم جمع له آخر الدولة السيف والحرب ثم الرأى والمشورة ، فصارت الحطة أرفع الرتب ، ثم جاء الاستبداد والحجر مدة من الزمن(١) .

#### طرائف عن الحجابة:

١ ــ قال عمر بن عبد العزيز لحاجبه : من بالباب ؟ فقال : رجل أناخ ناقته الآن ، يزعم أنه ابن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فأذن له عمر أن يدخل ، فلما دخل قال لعمر : حدثنى أبى أنه سمع رسول الله يقول : من ولى شيئاً من أمور المسلمين ، ثم حجب عنه ، حجبه الله يوم القيامة . فقال عمر لحاجبه : الزم بيتك . فما رثى على بابه بعد ذلك حاجب .

٧ - وكان خالد بن عبد الله القسرى يقول لحاجبه: إذا أخذت مجلسى فلا تحجبن عنى أحداً ، فإن الوالى لايحتجب إلا لثلاث: عيب يكره أن يطلع عليه أحد ، أو ريبة يخاف منها أن تظهر ، أو بخل يكره معه أن يسأل شيئاً.

٣ - وقف عبد الله بن العباس بن الحسن العلوى على باب المأمون يوماً ،
 فنظر إليه الحاجب ثم أطرق ، فقال عبد الله لقوم معه : إنه لو أذن لنا للخلنا ، ولو صرفنا لانصرفنا ، ولو اعتذر لنا لقبلنا عذره ، وأما النظرة بعد التوقف بعد التعرف فلا أفهم معناه ، ثم تمثل بهذا البيت :

وما عن رضا كان الحمار مطيى ولنكن من يمشى سيرضى بما ركب ثم انصرف ، فبلغ المأمون خبره ، فضرب الحاجب ضرباً شديداً ، وأمر لعبد الله بصلة جزيلة وعشر دواب .

<sup>(</sup>١) أنظر : المقدمة : ٢٨ .

ع -- وقف رجل خراسانی بباب أبی دلف العجلی حیناً ، فلم یؤذن له ،
 فکتب رقعة ، واحتال لوصولها إليه ، وفها :

إذا كان الكريم لــه حجــاب فما فضــل الـكريم على اللئيم ؟ فأجابه أبو دلف بقوله :

إذا كان الكريم قليل مال ولم يعلى تعلل بالحجاب وأبدواب الملوك محجبات فلا تستنكرن حجاب بابي

٥ - قال شاعر في ذم حاجب موجهاً الحطاب إلى سيده :

ولقـــدرأیت ببـــاب دارك جفوة فیهـــا لحسن صنیعك التكدیر ما بــال دارك حین تدخــل جنـــة وببـــاب دارك منكر ونكیر ؟

٦ ــ وقال آخـــر:

سأترك باباً أنت تملك إذنه ولو كنت أعمى عن جميع المسالك فلو كنت بواب الجنان تركتها وحولت رحلي مسرعاً نحو مالك(١)

<sup>(</sup>١) مالك : خازن النار .

# جريدة المصادر والمراجع أولا — المصادر والمراجع العربية ( أ )

١- ابن الآبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله - ١٥٨ ه) :
 ألحلة السبر اء (نشر حسن مؤنس) ط – القاهرة ١٩٦٣ .

٢ - ان أبي الحديد المدائني (عبد الحميد أبو حامد - ٦٥٦ ه) :

شرح نهج البلاغة ، بيروت ١٩٦٣ ( وطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ١٩٥٩ ) .

٣- ان أبى زرع (أبو الحسن على بن عبد الله – ٧٤١ هـ):
 الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة

- فاس (نشر عبد الوهاب منصور ) ط ــ دار المنصور بالرباط ١٩٧٣ .
- ٤ ابن الأثير (أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ٢٠٦ ه):
   النهاية في غريب الحديث (ط عيسى الحلبي ١٩٦٣).
- ٥ ـ ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن أبي الكرم ٣٦٣٠):
- (١) أسد الغابة في معرفة الصحابة (ط ــ صبيح ، القاهرة ١٩٦٤).
- (ب) الكامل فى التاريخ ( ط ـــ الباب الحلبى ، القاهرة ١٣١٠ هـ ) وطبعة دار الكتاب العربى بىروت ١٩٦٧ .
  - ٦- ابن تيمية ( تقى الدين ، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ٧٢٨ هـ ) .
    - (١) الحسبة في الإسلام (نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة).
- (ب) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ( ط ــ دار الكتاب العربي بمصر ١٩٦٩ ) .
  - (ج) منهاج السنة النبوية (ط ــ القاهرة) .
  - ٧- ابن جماعة (عز الدين ، أبو عبد الله محمد ٨١٩هـ) :
     تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ط ليدن) .

۸ ابن الجوزی ( أبو الفرح ، عبد الرحمن بن على – ۹۷ هـ )
 ( ا ) تاريخ عمر بن الخطاب ( ط – دار إحياء عــلوم الدين ، دمشق ۱۳۹٤ هـ ) .

(ب) سيرة عمر بن عبد العزيز (ط ـــ المؤيد ، القاهرة ١٣٣١ هـ) . ٩ـــ ابن حبيب (أبو جعفر محمد ـــ ٢٤٥ هـ) :

كتاب المحبر ( تصحيح الدكتورة إيلزة ليختن ) ط ــ المكتب التجارى ببروت ، مصورة عن نسخة مبر عثمان على خان ١٣٦١ هـ .

١٠ ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين، أبو الفضل أحمد بن على ٢٥٨٥) :
 (١) الإصابة في تمييز الصحابة (ط – التجارية بمصر ١٩٣٩).

الفصل في الملل والأهواء والنحل (طــــ القاهرة ١٣٢١ هـ) .

١٢- ان الحطيب ( لسان الدين ، محمد بن عبد الله - ٧٧٦ ه ) :

اللمحة البدرية في أخبار الدولة النصرية ( ط ـــ القاهرة ١٩٢٨ ) .

١٣- ان حنبل (أحمد من محمد - ٢٤١ ه):

مسند أحمد ( ط – المكتب الإسلامی و دار صادر ، بیروت ) و بهامشه كنز العال .

١٤- ابن حيان ( أبو مروان حيان بن خلف ــ ٤٦٩ هـ ) :

المقتبس من أبناء أهل الأندلس (تحقيق الأب ملشور) ط باريس ١٩٣٧،

المقتبس من أبناء أهل الأندلس (تحقيق محمود مكى) ط ــ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ١٩٧١ .

١٥ ـ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ــ ٨٠٨ ه ) :

( ا ) التعریف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً ( ط ـــ لجنة التألیف عصر ۱۹۵۱ ) .

(ب) المقدمة (ط ــ دار السكتاب اللبنانى بيروت ١٩٦٧ ) ، وطبعة بيروت ١٩٦٧ . .

(ج) كتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر (ط ــ دار الـكتاب اللبنانى بعروت ١٩٦٦ ) .

١٦\_ ابن الديبع ( عبد الرحمن بن على - ٩٤٤ ه ) :

تيسير الوصول إلى جامع الأصول (ط - الحلبي ١٩٣٤ – ١٣٥٢ ) .

١٧\_ ابن رستة ( أبو على أحمد بن عمر ــ ٣٣٢ ه ) :

الأعلاق النفيسة (ط ــ ليدن ١٨٩٢).

١٨ ـ ان زيدان (عبد الرحمن بن محمد):

اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس ( ط – الرباط – 19۲۸ – 19۳۲ ) .

١٩ ــ ابن سعد ( محمد بن منيع ــ ٢٣٠ ه) :

الطبقات الكبرى ( ط ـ دار صادر بيروت ١٩٦٠ ) .

٠٠\_ ان سيد الناس اليعمري (أبو الفتح محمد بن محمد – ٧٣٤ هـ) :

عيون الأثر في فنون المغازى والشهائل والسير (ط ــ القدسي بالقاهرة ١٣٥٦) وطبعة دار الجيل بىروت ١٩٧٤ .

٢١ ـ ان طباطبا ( محمد بن على - ٧٠١ ه) :

الفخرى فى الآداب السلطانية (طــــ الرحمانية القاهرة ١٣٤٠ هـ) وطبعة شركة الكتب العربية ١٩١٧ .

٢٢ ــ ان عبد البر ( أبو عمر ، يوسف ــ ٤٦٣ ه ) :

(١) الاستيعاب في أسماء الأصحاب (ط ــ القاهرة ١٣٥٨ ه).

(ب) المستطرف (ط ـ نهضة مصر ـ دون تاريخ ) .

٢٣ - ابن عبد الحكم (أبو محمد عبد الله - ٢١٤ ه):

سيرة عمر بن عبد العزيز ( ط ــ الرحمانية بالقاهرة ١٩٢٧ ) وطبعة ببروت ١٩٦٧ . ٢٤ ـ ابن عبد ربه ( أبو عمر ، أحمد بن محمد ــ ٣٢٧ ه ) :

العقد الفريد ( ط ــ التجارية بمصر ١٩٥٣ ) .

٧٥ ــ ابن عبد ون ( محمد بن أحمد التجيبي ) :

رسالة فى الحسبة والقضاء ( نشرها لينى بروفنسال ، ضمن ثلاث رسائل أندلسية فى آداب الحسبة والمحتسب ) ط ــ القاهرة ١٩٥٥ .

٢٦ ـ ابن العبرى (محمد أبو الفرج غريغوريوس ٦٨٥) :

تاريخ مختصر الدول ( ط ــ الكاثوليكية ، بىروت ١٨٩٠ ) .

٢١ - ان عذارى ( المراكشي - أبو العباس أحمد من محمد) :

البيان المغرب في أخبار المغرب ( ط ــ بيروت ١٩٥٠ ) .

۲۸ ابن العربي (أبو بكر محمد بن عبدالله ـ ٥٤٣ هـ):

العواصم والقواصم ( ط ـــ السلفية بالقاهرة ١٣٧١ هـ) .

٧٩ ــ ابن عساكر (أبو القاسم ، على بن الحسن بن هبة الله ٧١ هـ ) :

تهذیب التاریخ الکبیر ( ط ــ روضة الشام ، دمشق ۱۳۲۹ ) هذبه عبد القادر بدران .

٣٠ ــ ابن قتيبة ( أبو محمد ، عبد الله بن مسلم الدينورى ٢٧٦ ه ) :

(١) الإمامة والسياسة (تحقيق محمد الرافعي ) ط – النيل بمصر ١٩٠٤.

(ب) عيون الأخيار (ط – وزارة الثقافة المصرية ، مصورة عن نسخة دار الكتب ١٩٦٣).

(ج) المعارف (تحقيق ثروت عكاشة ) ط ـــ القاهرة ١٩٦٠ .

٣١ - ابن القوطية ( أبو بكر ، محمد بن عمر القرطبي ) :

تاريخ افتتاح الأندلس ( ط ـــ مدريد ١٩٢٦ ) تحقيق جابا نجوس .

٣٢ - ابن قيم الجوزيه (شمس الدين محمد بن أبي بكر – ٧٥١ هـ) :

(١) أعلام الموقعين (طـــالتجارية بالقاهرة ١٩٥٥).

(ب) إغاثة اللهفان (تحقيق كيلاني ) ط ـــ القاهرة ١٩٦١ .

(ج) الطرق الحكمية (ط – دار الكتب العلمية بيروت).

٣٣ ـ ابن كثير (عماد الدين ، أبو الفدا إسماعيل بن عمر – ٧٧٤ ه) :

(١) البداية والنهاية في التاريخ (ط ــ السعادة بمصر ١٩٣٢).

(ب) تفسير القرآن العظيم ( ط ــ دار الفكر بيروت ١٣٥٦ ) .

٣٤\_ ان ماجة ( محمد بن يزيد - ٢٧٣ ه ) :

سنن ابن ماجة (ط - عيسي الحلبي بمصر ١٩٥٣ - ١٣٧٣).

٣٥ ــ ابن منظور (أبو الفضل ، محمد بن مكرم ــ ٧١١ ه) :

لسان العرب (ط ــ دار صادر بیروت ۱۹۵۲).

٣٦ ـ ابن النديم ( محمد بن إسحق ـ ٣٨٥ ه ) :

الفهرست (ط ــ الاستقامة بالقاهرة).

٣٧ ـ ان هشام ( أبو محمد ، عبد الملك بن أيوب - ٢١٣ ه ) :

السيرة النبوية (ط ــ التجارية بمصر ١٩٣٧ ) وطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٦ (تحقيق السقا وآخرين) وطبعة الكليات الأزهرية ١٩٧٤.

٣٨ ـ ان الحيام (كمال الدين بن محمد ــ ٨٦٠ ه) :

المسامرة بشرح المسايرة في علم الكلام (تحقيق محيى الدين عبد الحميد) ط - القاهرة.

٣٩\_ أبو داود ( سليمان بن الأشعث السجستاني – ٢٧٥ ﻫ ) :

سنن أبي داود (ط ــ مصطفى الحلبي بالقاهرة ١٩٥٢).

٤٠ أبو زهرة ( محمد ) :

(١) ابن حزم ، حياته وعصره (ط ـ القاهرة ١٩٤٥) .

(ب) محاضرات في المحتمع الإسلامي (ط ... معهد الدراسات الإسلامية) .

(ج) المحتمع الإنساني ( بحث مقدم للمؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية في حمادي الثانية ١٣٨٦ ه).

(د) المذاهب الإسلامية (ط ـ دار الفكر العربي بمصر ١٩٦٢).

٤١\_ أبو عبيد ( القاسم بن سلام ــ ٢٤٤ هـ ) :

الأموال (ط ــ التجارية يمصر ــ ١٣٥٣ هـ).

٤٢ أبو الفدا: (الملك المؤيد، عماد الدين إسماعيل - ٧٣٢ه):
 المختصر في أخبار البشر (ط - القاهرة ١٣٢٥ه).

٣٤- أبو يعلى ( يحيي بن زياد الفراء ــ ٤٥٨ ه ) :

الأحكام السلطانية (ط ــ الحلبي ١٩٣٨ و ١٩٦٦) .

٤٤ ـ أبو يوسف (يعقوب بن إبر اهيم - ١٨٢ ه):

الحراج ( ط ـــ السلفية بمصر ١٣٤٦ و ١٣٨٢ ) .

٥٤ – الآمدى (سيف الدن – ٦٣١ ه):

غاية المرام فى علم الكلام ( ط – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١٩٧١).

٤٦ أر نو لد ( توماس ) :

(أ) الحلافة (ترجمة جميل معلى) ط – دار اليقظة العربية، دمشق ١٩٤٦.

(ب) الدعوة إلى الإسلام ( ترجمة حسن إبراهيم وآخرين ) ط ــ القاهرة معنة ١٩٤٧ .

٧٤ ـ الأفغاني (سعيد) :

عائشة والسياسة (ط – دار الفكر ، بيروت ١٩٤٦ ) وطبعة لجنة التأليف بالقاهرة ١٩٥٧ .

٨٤ – الأصنهاني (أبو الفرج ؛ على بن الحسن – ٣٥٧ ه) :

الأغاني ( ط ــ ساسي ١٣٢٣ ه ، وطبعة دار الكتب المصرية ) .

٤٩ - الألوسى (السيد محمود شكرى - ١٣٤٢ ه):

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ( ط ـــ الرحمانية ، القاهرة ١٩٢٤) وطبعة دار الكتاب العربي ، ودار الكتب الحديثة بمصر ١٣٤٢ ه .

٥٠ أمير (سيد على):

مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامی ( ط ــ لجنة التألیف والنشر بمصر ۱۹۳۸ ) ترجمة ریاض رأفت .

١٥- أمين (أحمد) :

(أ) ضحى الإسلام (ط ــ دار النهضة المصرية ١٩٣٨).

(ب) ظهر الإسلام (ط ـ دار النهضة المصرية ١٩٤٥).

٥٢ ــــــ الأمين ( السيد محسن ) :

أعيانُ الشيعة (ط ـــ الرابعة . بيروت ١٣٨٠ ) .

```
٣٥ ـ الأودى (الأفوه):
                           ديوان الأفوه الأودى (ط - ببروت).
                                        ٤٥_ أييش (يوسف) : ال
                         نصوص الفكر السياسي (ط – ببروت).
                           ٥٥ - الإبجى (عضد الملة عبد الرحمن أحمد):
                             المواقف ( ط ــ القاهرة ــ ١٣٥٧ ) .
                     ٥٦ - الباقلاني (أبو بكر محمد الطيب -- ٤٠٣ ه) :
             إعجاز القرآن (طــدار المعارف ، القاهرة ١٩٧٢).
             ٥٧ البخاري (أبو عبدالله ، محمد من إسماعيل - ٢٥٦ ه) :
صيح البخارى ( الجامع الصحيح ) ط - الطباعة المنبرية بمصر ١٣٤٨ ٥
                                          ٥٨ ـ البستاني (بطرس):
     دائرة معارف البستاني ( مؤسسة مطبوعات إسماعيليا ، طهران ) .
                                  ٥٥ اليغوى (الحسن بن مسعود):
                             شرح السنة (ط - صبيح ، القاهرة)
                   ٠٠ البلاذري (أحمد بن يحيي بن جابر - ٢٧٩ ه) :
                (أ) أنساب الأشراف (ط - القدس ، ١٩٣٨).
 (ب) فتوح البلدان (ط ـ دار النشر للحامعيين ، بىروت ١٩٥٧ . )
                                  ٦١_ البلتاجي ( الدكتور محمد ) :
  مهج عمر بن الحطاب (ط ـ دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٦).
                                             ٦٢ - البنا (حسن):
       حديث الجمعة (ط ــ الدار السعودية للنشر ، جدة ١٩٧٤).
           ٣٧ ـ البهتي (أبو بكر ، أحمد من الحسين من على - ٤٥٨ ه) :
               المحاسن والمساوئ (ط ـ السعادة تمصر ١٢٢٥ه) .
                            ( ت)
                        ٦٤ الثر مذى ( محمد من عيسى – ٢٧٩ ه ) :
               سنن الترمذي (ط ـ دار الدعوة محمص ١٩٦٨).
                          (ث)
                    ه٦٠ الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد) :
           (أ) تحفة الوزراء (ط ــ دار العاني ، يغداد ١٩٧٧).
```

(ب) فقه اللغة (ط ــ مكتبة الحياة ، بيروت). ( ج )

٦٦ ــ الجاحظ ( أبو عثمان عمر من محر ـــ ٢٥٥ هـ ) :

(أ) البيان والتبيين (ط ــ دار الفكر للحميع ، بيروت ١٩٦٨) ، وطبعة الحانجي (تحقيق هارون ١٩٤٨).

(ب) الحيوان (تحقيق هارون ) ط ــ الخانجي ١٣٥٧ ــ ١٩٣٨ .

(ج) رسالة في الأمويين (ط ــ الخانجي ، القاهرة).

٦٧ ــ حماعة من الأساتذة ( بإشراف مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) :

المعجم الوسيط (ط ــ دار المعارف ، القاهرة ١٩٧٢).

٩٨ – حماعة من الأساتذة ( الشنتتاوى و آخرون ) :

دائرة المعارف الإسلامية (ط - وزارة المعارف العمومية بمصر ١٩٣١)

٦٩ - الجمحى (محمد بن سلام بن عبيد الله - ٢٣٢ ه):

طبقات فحول الشعراء ( ط ــ دار المعارف بمصر ١٩٥٢ ) .

٧٠ – جولدز بهر (أجناس) :

العقيدة والشريعة في الإسلام ( ترجمة على حسن عبد القادر وآخرين ) طــــــ القاهرة ١٦٤٦ .

#### ( > )

٧١ -- حسن ( الدكتور حسن إبراهيم وآخر ) :

النظم الإسلامية (ط ــ لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٣٩ م)

٧٢ - الحيدر آبادي ( محمد حميد الله) :

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى ( ط ــ القاهرة ١٩٥٨ ) وطبعة بيروت ١٩٦٩ ) .

٧٣ ـ حسن (الدكتورطه):

(أ) الشيخان (ط ــ دار المعارف ، القاهرة ١٩٦٦).

(ب) على وبنوه (ط ــ دار المعارف ، القاهرة) .

(ج) الفتنة الكبرى (ط ــ دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٩).

۷۷ – الحلبي (على بن برهان الدين بن إبراهيم بن أحمد – ١٠٤٤ هـ): السيرة الحلبية (ط – مصطفى الحلبي ، القاهرة ١٣٤٩ و ١٣٨٤)

( > )

٧٥ – الحشنى (أبو عبد الله ، محمد بن جاد الله) :
 قضاة قرطبة وعلماء إفريقية (ط – الدار القومية ، القاهرة ١٣٧٢ هـ)

٧٦ - الخضري (محمد):

(أ) محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية – الدولة العباسية (ط – دار إحياء الكتب ، عيسى البابى ١٣٤٩ ) .

(ب) محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ( المحلد الأول ) ط – التجارية القاهرة ١٣٧٠ .

٧٧ \_ خلاف (عبد الوهاب):

السياسة الشرعية (نظام الدولة الإسلامية) ط - القاهرة ١٣٥٠ ه .

٧٨ ـ خواد بخش (صلاح الدين):

الحضارة الإسلامية ( ترحمة الحربوطلي ) ط – الحلبي بالقاهرة ١٩٦٠ ، وطبعة بىروت ١٩٧٠ .

(د)

٧٩ \_ الدارمي ( عبد الله من عبد الرحمن من الفضل - ٢٥٥ هـ ) :

سنن الدارمي (ط - الاعتدال بدمشق ١٣٣٩ ه)

٨٠ ــ الدينوري ( أحمد من داو د أبو حنيفة ٢٧٢ ه ) :

الأخبار الطوال (ط ــ ليدن ١٨٨٨).

٨١ ــ الدواليبي (الدكتور معروف):

الحقوق الرومانية (ط دمشق ١٩٥٠) .

۸۲ ــ دیتلف ( نلسن و آخرون ) :

التاريخ العربى القديم ( ترجمة فؤاد حسنين ) وقد أضاف إليه بضعة أبواب (ط ــ القاهرة ١٩٥٨ ) .

(ذ)

٨٣ ــ الذهبي (شمس الدن ، محمد بن أحمد بن عثمان ــ ٧٤٨ ه)

تذكرة الحفاظ ( تحقيق عبد الرحمن المعلمي ) ط ـ دائرة المعارف العثمانية ، الهند ١٣٧٥ ه .

**(**()

٨٤ ـ الرازي (فخر الدن - ٢٠٦ ه):

التفسير الكبير ، المسمى مفاتيح الغيب (ط - دار الكتب العلمية ، بطهران) .

٨٥ - الرافعي (عبد الكريم بن محمد - ٦٢٣ ه):

فتح العزيز لشرح الوجيز ، الموسوم بالشرح الكبير ( مطبوع مع ۳٦٧ كتب ثلاثة أخرى هى : المهذب للشيرازى ، والوجيز للغزالى ، والمجموع شرح المهذب للنووى ) دار الطباعة المنيرية بالقاهرة .

۸۹ – رضا (محمد رشید):

(أ) تفسير المنار (ط ــ الثالثة ، دار المنار ، القاهرة ١٣٧٦).

(ب) الحلافة أو الإمامة العظمى ( ط ــ القاهرة ١٩٢٣ ) .

(ج) نداء الجنس اللطيف (ط - دار المنار ، بالقاهرة).

(د) الوحى المحمدى (ط ــ مكتبة القاهرة ١٩٦٠ ــ ١٣٨٠)

٨٧ ـ الريس (الدكتور محمد ضياء الدن):

(أ) الإسلام والحلافة (ط ــ الدار السعودية بجدة ١٩٧٣).

(ب) النظريات السياسية الإسلامية (ط ـ دار المعارف ١٩٦٦).

٨٨ - رنجيس (بلاشير):

تاریخ الأدب العربی ( العصر الجاهلی ) ترجمة إبراهیم کیلانی ( ط ـــ ببروت ۱۹۵۲ ) .

۸۹ – الزبيدي (مرتضي محمد بن محمد – ١٢٠٥ هـ):

شرح القاموس المحيط ، المسمى تاج العروس ( ط ــ الحيرية ، القاهرة ١٣٠٦ هـ) .

(;)

٩٠ ــ الزركلي : خبر الدىن :

الأعلام (ط - الثانية بالقاهرة ١٩٥٤).

٩١ – الزنخشري ( جاد الله محمود بن عمر ــ ٥٣٨ هـ) :

(أ) تفسير الكشاف (ط ــ مصطنى الحلمي بالقاهرة ١٩٦٦).

(ب) أساس البلاغة (ط ــ دار الكتب المصرية ١٩٧٢).

۹۲ - زیدان (جرجی):

تاريخ انتمدن الإسلامي ( ط ــ دار الهلال ، القاهرة ، ١٩٥٨ ) .

( w )

٩٣ - سالم (الدكتور السيد عبد العزيز):

(أ) تاريخ العرب فى عصر الجاهلية ( ط ــ دار النهضة العربية ، بيروت ١٩٧١ ) .

```
(ب) دراسات في التاريخ القديم (ط ــ الإسكندرية ١٩٦٧).
                              ٩٤ ــ السلاوى (أحمد من خالد الناصرى):
    الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى (ط ــ الدار البيضاء ١٩٥٤).
             السهيلي (أبو القاسم ، عبد الرحمن من عبد الله – ٥٨١ هـ) :
كتاب الروض الأنف (ط ــ مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٧١) تحقيق
                      طه عبد الروثوف وطبعة الجالية بمصر ١٣٣٢ ه.
                             ٥٩ ـ السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن):
                (أ) تاريخ الخلفاء (ط ـــ المنبرية بالقاهرة ١٣٥١).
                     (ب) حسن المحاضرة ، في أخبار مصر والقاهرة .
                    (ج) الجامع الصغير (ط - القاهرة ١٣٥٢ ه).
                 (د) المزَّهر في علوم اللغة (ط ــ القاهرة ١٩٤٢).
                               ٩٦ ــ الشريف (الدكتور أحمد إبراهيم) :
         دولة الرسول في المدينة (ط ــ دار البيان ، الكويت ١٩٧٢).
                                      ٩٧ ــ شلبي : (الدكتور أحمد) :
 السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي (طــــ النهضة المصرية ١٩٧٤).
                                            ۹۸ ــ شلتوت (محمود):
 (أ) الإسلام عقيدة وشريعة (ط ــ دار الشروق ، القاهرة ١٩٧٥).
(ب) من توجهات الإسلام ( المحلس الأعلى للشئون الإسلامية ،القاهرة )
              الشهرستاني (أبُّو الفتح ، محمد من عبد الكرم ٥٤٨ هـ) :
 (أ) الملل والنحل مطبوع بهامش الفصل بين الملل لابن حزم ،
          (ط ــ الأدبية بمصر ١٣١٧ هـ) وطبعة مكتبة الحسن ١٩٤٨ .
         (ب) نهاية الإقدام في علم الكلام (طَ ــ اكسفور د ١٩٣٤).
                                   ٩٩ ـ الصالحي (الدكتور صبحي):
          النظم الإسلامية ( ط ــ دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٦ ) .
                                ١٠٠ ــ صفوت (الدكتور أحمد زكي):
    (أ) حمهرة خطب العرب (ط ــ البابي الحلبي ، القاهرة ١٩٦٢).
   (ب) جمهرة رسائل العرب (ط ــ الباني الحلبي ، القاهرة ١٩٣٧).
                                             (م ٢٤ - المجتمع الإسلامي)
```

414

١٠١ - الصولى (أبو بكر محمد بن يحيي - ٣٣٥ هـ):

(أ) الأوراق (أخبار الشعراء) ط بيروت ، دون تاريخ (حققه المستشرق هيوارت دن).

(ب) أدب الكاتب . (ط - السلفية ، القاهرة ، ١٣٤١ ه ) حققه مجت الأثرى .

(ط)

١٠٢ - طبارة (عفيف):

روح الدين الإسلامي ( ط ــ بيروت ١٩٦٠ ) .

١٠٣ ــ الطيرى (أبو جعفر ، محمد بن جرير ــ ٢١٠ هـ) :

(أ) تاريخ الرسل والملوك (ط - دار المعارف ، القاهرة ١٩٦٧)

(ب) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (طــ دار المعارفــ ١٩٥٧)

۱۰۶ – الطرطوشي (أبو بكر ــ ۵۲۰ هـ) :

سراج الملوك (طــــ الخيرية ، القاهرة ١٣٠٦ هـ) وطبعة المحمودية ١٩٣٥

(8)

• ۱۰ – عبد الرازق (على):

الإسلام وأصول الحكم (طـــالقاهرة ، ١٩٢٥).

١٠٦ - عبده (الإمام محمد):

تفسير الأستاذ الإمام ( الموسوم بتفسير المنار ) ط ــ المنار ، القاهرة ... ١٣٧٦ ه.

١٠٧ - عبد الوهاب (حسن حسي ) :

ورقمات عن الحضارة بأفريقية ( ط ــ مكتبة المنار ، تونس ١٩٦٦ ) .

١٠٨ – العجلاني (منىر ) ;

عبقرية الإسلام (ط - دار الكتاب الجديد ١٩٦٥).

١٠٩ – العربي ( الدكتور محمد عبد الله ) :

نظام الحكم في الإسلام (طــ سيل العرب القاهرة).

١١٠ – عزة ( دروزة ) :

الدستور القرآني (طـــ بيروت).

١١١ - العسكرى (أبو هلال ، الحسن بن عبد الله)

صناعة الأوائل (تحقيق أحمد الوكيل ، ط -- طنجة ١٩٦٦) .

١١٢ \_ على (الدكتور جواد):

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ( ط - بيروت ٦٨ - ١٩٧١ ) .

١١٣ - على (محمد كرد):

الإسلام والحضارة العربية ( ط ــ دار الكتب المصرية ١٩٣٦ ) .

١١٤ ـ العلى ( الدكتور صالح ) :

محاضر ات في تاريخ العرب (ط - بغداد ، ١٩٥٩).

١١٥ \_ عفيفي (الدكتور محمد الصادق):

(أ) الاتجاهات الفكرية فى الأدب الجاهلي (ط – الحانجي ، القاهرة) (ب) الاتجاهات الوطنية فى الشعر العربي (ط – دار الكشاف ، بىروت ١٩٦٨).

(ج) الأدب المغربي (طـــدار الكتاب اللبناني ، بيروت ١٩٥٨ ) .

(د) الأدب العربي والنصوص جه (ط ــ مكتبة الرشاد بالبيضاء ) . ( ١٩٦٢ ) .

( ه ) التربية الدينية (ط - دار المعارف ، الرباط ، ١٩٦٣ ) .

(و) الفكر الإسلامي (ط ــ الخانجي ، القاهرة ، ١٩٧٨).

(ز) المدارس الأدبية (طــدار الفكر ، بيروت ، ١٩٧٠).

١١٦ ــ العقاد (عباس محمود):

الدعقر اطية في الإسلام (ط ــ دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٢) .

١١٧ ــ العمرى (شهاب الدين بن فضل الله) :

كتاب مسالك الأبصار في نمالك الأمصار (ط - القاهرة ، ١٩٧٤)

١١٨ - عودة ( الشهيد عبد القادر ) :

الإسلام وأوضاعنا السياسية ( ط ـــ القاهرة ، ١٩٥١ ) .

#### ( è )

١١٩ ــ الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد ٥٠٥ هـ) :

(أ) إحياء علوم الدين (ط ــ مؤسسة الحلبي ، القاهرة ١٩٦٧).

(ب) الرد على الباطنية (ط - ليدن ، ١٩١٦).

(ج) المستصنى فى علم الأصول ط ــ الأميرية ١٣٢٢ هـ ( تصدير مؤسسة الحلبى بالقاهرة .

(ف)

۱۲۰ – فرائز (روزنثال) :

علم التاريخ عند المسلمين ( ترحمة صالح المعلى ، ط ــ بغداد ١٩٦٣ ) . ١٢١ ــ فلو تن ( المستشرق قان ) :

السيادة العربية ( ترحمة حسن إبراهيم ) ط ــ القاهرة ١٩٣٤ .

۱۲۲ – فىرتز ( ھومل وآخرون ) :

التاريخ العربي القديم ( ترحمة فؤاد حسنين ) ط ــ النهضة المصرية ١٩٥٨

۱۲۳ — الفر وزابادی ( محمد ن يعقوب بن محمد ۸۱۷ هـ) :

القاموس المحيط ( ط ــ التجارية بمصر ١٩٥٦ ) .

(ق)

١٢٤ ــ القالى ( أبو على ، إسماعيل بن القاسم بن عيذوني ــ ٣٥٦ ه ) :

ذيل الأمالي والنوادر ( ط ــ دار الكتب العلمية ، ببروت ١٩٧٨ ) .

١٢٥ - القرطبي (أبو عبد الله ، محمد من أحمد الأنصاري):

الجامع لأحكام القرآن (ط ــ دار الكتب المصرية ١٩٦٧).

١٢٦ - القلقشندى (أحمد من عبد الله - ١٢٦ ه):

(أ) صبح الأعشى فى صناعة الإنشا (طــوزارة الثقافة المصرية ، المؤسسة المصرية ١٩٦٣).

(ب) مآثر الإنافة في معالم الخلافة (ط ــ الكويت ١٩٦٤ ).

(4)

۱۲۷ – الکتانی ( عبد الحی ) :

نظام الحكومة النبوية أو التراتيب الإدارية (ط – بيروت).

۱۲۸ – الكرملي (أنستاس مارى) :

النقود العربية وعلم النميات (ط – العصرية ١٩٣٩) والكتاب عبارة عن ثلاثة كتب قام الكرملي بتحقيقها ونشرها وهي (النقودالبلاذري) و (رسالة في النقود الإسلامية للمقريزي) والكتاب الثالث من الخطط التوفيقية).

١٢٩ ـ كيلي ( وكوفالدون ) :

المادة التاريخية (ط ــ دار الجاهير ــ دمشق). ( ل )

۱۳۰ ـ لو کجار د :

الضرائب الإسلامية في الأزمنة الأولى (ط – بيروت).

**( p )** 

١٣١ ــ مالك ( ابن أنس ــ ١٧٩ هـ) : '

الموطأ (ط ــ عيسي البابي الحلبي ، القاهرة)

١٣٢ ــ الماوردي (أبو الحسن ، على بن محمد بن حبيب ــ ٤٥٠ هـ) :

(أ) أدب الوزير (طـــالقاهرة).

(ب) الأحكام السلطانية (ط ــ مصطفى الحلبي ١٩٦٦).

١٣٣ ــ مجلة الوافدين ، العدد ٧ ، سنة ١٩٦٧ .

١٣٤ ـ مجلة القانون والاقتصاد المصرية مارس ١٩٣٦ .

۱۳۵ ـ مدنی (أمن):

١٣٦ ــ المسعودي (أبو الحسن على من الحسن ــ ٣٤٦ هـ) :

(١) التنبيه والأشراف (ط - مكتبة الشرق الإسلامية ١٣٥٧-١٩٣٨).

(ب) مروج الذهب ( ط ــ الأزهرية ١٣٠٣ ه وطبعة بيروت دار الأندلس ١٩٦٥ ) .

١٣٧ ــ مسلم (أبو الحسين ، مسلم بن الحجاج ــ ٢٦١ هـ) :

صحيح مسلم (ط ـ محمد على صبيح ، القاهرة) مع شرح النووى له .

۱۳۸ – المطيعي (محمد نخيت) :

حقيقة الإسلام وأصول الحكم (طـ السلفية ، القاهرة ١٣٤٤ و١٩٢٥)

۱۳۹ ــ معروف ( ناجي ) :

أصالة الحضارة العربية ( ط ــ التضامن ، بغداد ١٩٦٩ ) .

١٤٠ ـ المقرى (شهاب الدين ، أحمد بن محمد - ١٠٤١ ه) :

(١) أزهار الرياض (ط - لحنة التأليف والترجمة والنشر ، - القاهرة ١٩٤٠).

(ب) نفح الطيب (تحقيق محيي الدين عبد الحميد) ط ــ القاهرة١٩٤٩

١٤١ ــ المقرىزى ( تقى الدين ، أحمد بن على ـــ ٨٤٥ ه ) :

اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطمين (ط ـــ القاهرة ١٩٤٨).

(ب) امتاع الأسماع (ط - لجنة التأليف ، القاهرة ١٩٤١).

(ج) الخطُّط والآثار (ط ــ بولاق ، بمصر ١٢٧٠ هـ) .

(ء) النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم (ط ــ ليدن ١٨٨٨) تحقيق المستشرق فوش .

١٤٢ ــ مهران ( الدكتور محمد بيومي ) :

در اسات في تاريخ العرب القديم (طــ الرياض ١٩٧٧).

۱۶۳ ــ المودودي ( أبو الأعلى ــ ۱۹۷۹ ) :

نحو الدستور القرآنى ( منشور ضمن مجموعة أبحاث أخرى بعنـوان ( نظرية الإسلام وهديه ) ط ــ دار الفكر ، بيروت ١٩٦٧ ، وهناك طبعة مستقلة ببيروت ١٩٥٤ .

۱٤٤ ــ موسكاتي (سبتينو) :

الحضارات السامية القدعة (ترحمة السيد يعقوب بكر) ط القاهرة ١٩٦٨ .

١٤٥ ــ الموسى (عبد الحسن شرف الدين):

المراجعات (ط ــ دار الأندلس ، ببروت ١٩٧٢ ) .

١٤٦ ــ موسى ( الدكتور محمد يوسف ) :

نظام الحكم فى الإسلام ( ط ــ الأولى بالقاهرة ١٩٦٢ ) .

۱٤٧ – مونتجمري (وات):

محمد فی مکة ( ترحمة شعبان برکات ) ط ـــ ببروت .

(0)

١٤٨ – النسائي ( أحمد من شعيب – ٣٠٣ ه) :

سنن النسائى (طــــ مصطفى الحلبى ـــ ١٩٦٤ ـــ ١٣٣٨ هـ) ومعه زهر الربا على المحتبى للسيوطى .

**١٤٩** النسني ( عمر ) .

العقائد النسفية (ط – القاهرة ١٩٠١م).

۱۵۰ ــ نشوان ( ان سعید الحمیری ) :

(۱) شرح رسالة الحورالعين ، وتنبيه السامعين ( ط ـــ السعادة بمصر ۱۹۶۸ ) . (ب) ملوك حمر وأقيال اليمن ( ط ــ القاهرة ١٣٧٨ ) .

ا ١٥١ ــ نصـار (الدكتور حسن):

نشأة الكتابة الفنية (ط ــ النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٦٦).

١٥٢ ــ النونختي ( أبو محمد الحسن من موسى ) :

فرق الشيعة ( تصحيح محمد الصادق ) ط ـــ النجف ١٣٥٥ ه .

۱۵۳ ــ النووى ( محى الدّين ، بحبي بن شرف ــ ۲۷٦ هـ ) :

(١) صحيح مسلم بشرح النووى (طــــ القاهرة) .

(ب) الأذكار من كلام سيد المرسلين (ط ــ القاهرة ١٣٠٦ ه).

(ج) المنهاج (ط ــ العامرية الشرقية ، القاهرة ١٣١٤).

(د) المحموع شرح المهذب (ط - القاهرة).

۱۵۶ ــ النوىرى ( أحمد ىن عبد الوهاب ـــ ۷۳۲ هـ ) :

نهاية الأرب (ط ــ دار الكتب المصرية ١٩٢٣).

#### ( A )

١٥٥ ـــ الهمداني (أبو محمد ، الحسن بن أحمد بن يعقوب ــ ٣٣٤ هـ) :

(١) صفة جزيرة العرب (تحقيق محمد بن على الأكوع) ط - دار

اليمامة ، الرياض ١٩٧٤ .

(ب) الإكليل (ط - بغداد ١٩٣١) نشر نبيه فارس.

١٥٦ ـ هيكل ( الدكتور محمد حسن ) :

حياة محمد (ط ــ دار الكتب المصرية ـ القاهرة ١٣٥٤).

#### ( )

۱۵۷ ــ الواقدي (محمد بن عمر بن واقد ــ ۲۰۷ هـ):

كتاب المغازى ( تحقيق مأرسدن جونس ) ط ــ دار المعــارف

وأكسفورد ١٩٦٦ ) .

۱۵۸ - وجدی (فرید):

دائرة معارف القرن العشرين ( ط ـــ القاهرة ) .

١٥٩ - ولهوزن (يوليوس):

تاريخ الدولة العربية ( ترجمة عبد الهادى أبى ريدة ) ط ـــ لجنة التأليف ، القاهرة ١٩٦٨ ، ۱٦٠ ــ ياقوت (شهاب الدين أبو عبد الله الحموى ــ ٦٢٦ هـ) : معجم البلدان (طـــ دار صادر ، بيروت ـــ دون تاريخ) . ١٦١ ــ اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر ـــ ٢٩٢ أو ٢٨٢ هـ) :

تاريخ اليعقوبي ( ط ــ بيروت ١٩٦٠ ) وطبعة النجف ١٣٥٨ .

١٦٢ ــ يوسف د رزق الله غنيمة ) :

الحيرة ، المدينة والمملكة العربية (ط ــ بغداد ١٩٣٦).

## ثانياً ــ المراجع الأجنبية

Gibb (H.A.R.): Muhammedamism, in Heseries, A.V.L. 1949.

Khuda (Bukhsh): Contributions to the History of islam civilization-Calcutta, 1930.

Lammens. H: L'Arabic Occidentale avant l'Hegire, Beyrouth, 1928.

La republique Marchand de la MeCcque. Lamecque à Le ville de l'Hegire, Beyrouth, 1924.

Muir (William): The Life of Mohammad and History of islam to the of the Hegira. Londons, 1858.

Montgomery (watt): Muhammed at Mecca, Oxford, 1950.

O, Leary (Delacy): Arabia Before Muhammad, London, 1927.

Smith. R: Kinship and morriage in old Arabia. London, 1907.

Wellhausen: The arab Kingdom and its fall, Calcatta, 1927.

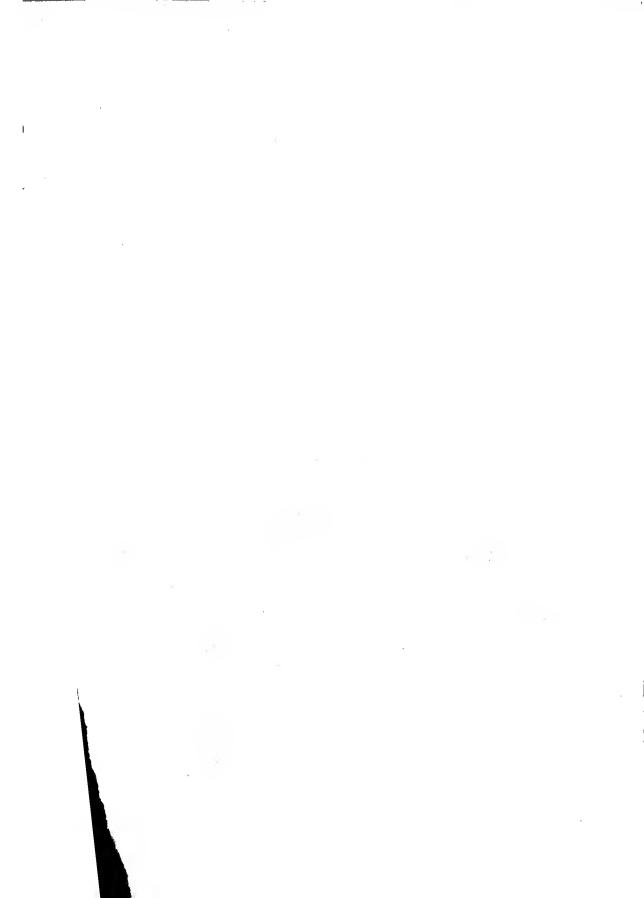

(1)

آدم میتز : ۳۰۹ أبان من سعید : ۳۳۸ ، ۳۶۹

إبراهيم (الإمام): ٢٩٦،٢٩٥

إبراهيم بن سيار : ۲۰۸

إبراهيم بن محمد: ١٢٩

ابن أبي الحديد: ٢٠١

ابن أبي الحصال: ٣٥١

ابن أبی دواد : ۳۵۵

ابن أبي عامر : ٣٥٥ ، ٣٥٧

ابن الأثير : ٣٤٢ ، ٣٤٢

ابن إسحق : ٥٦ ، ٥٩ ، ٢٤٠

ابن الأشعث : ٢٦٢

ابن تیمیة : ۲۳ ، ۲۵ ، ۲۸ ، ۱۷۱ ، ۱۶۷ ، ۱۶۷ ، ۱۷۷ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹

141010

ابن جهور : ۳۵۰

ابن الجوزى : ١٠٤ ، ١١٤ ، ١٧٧ ، ١٥١

ابن حبیب ( صاحب الحبر ) : ۳۰ ابن حزم : ۱۲۵ ، ۱۲۱ ، ۱۶۳ ، ۱۷۳ ، ۲۰۸ ، ۲۰۲ ، ۲۰۸ ،

ان حنبل ( أحمد ) : ۱۷۲ ، ۱۷۳ ان حيان : ۳۲۸

ابن الخطيب: ٣٣٦

ان خلدون : ۱۲۲ ، ۱۲۶ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹

141 . VAI . 144 . JAN .

٨٣١ ، ١٤١ ، ١٤٩ ، ١٥١ ،

. ۱۷٥ . ١٦٩ . ١٦١ . ١٦٠

· ۲۹٤ · ۲۹۲ · ۲۰۲ · ۱۷٦ · ۳۲۹ · ۳۲۸ · ۳۲۹ · ۳۲۸ · ۳۲۸ · ۳۲۸ · ۳۲۸ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳۰ · ۳

TTO . TTE . TTY . TT.

ان الرومى : ۲۷۳

اىن زىدون : ٣٥٠

ابن سعد ( صاحب الطبقات ): ٥٩

ابن سعيد المغربي : ٣٣١ ، ٣٥٦

ابن شرف : ۱۳۱

این شهید: ۳۳۰

. ان طباطبا : ۲۹۱ ، ۲۹۳ ، ۲۹۵

( 112 , 9V , 90 , 9E . 174 . 17A . 17V . 17£ ( ) 2 7 ( ) 2 7 ( ) 2 9 ( ) 2 7 (14.6174617.61846184 ( 7.0 ( 7.8 ( 7.4 ( 7.1 . 777 . 777 . 771 . 777 . YY4 , YYX , YYV , YY7 · 745 · 744 · 744 · 74. 477 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , · 727 . 727 . 72 . 779 TE1 , TT9 , T97 , TOT أبو تمام: ۲۷٤ أبو جعفر المنصور : ٢٦٨ ، ٢٦٩ · 770 · 775 · 777 · 771 799 . Y9V أبو جعفر النحاس : ٩ ، ١٣١ أبو جهل: ٥١ أبو الجهم ن عطية : ٢٩٧ أبو الحسن الأشعري: ١٥٤ أبو الحسن : ٣٣٢ أبو حنيفة ( الإمام ) : ٢٠٧ أبو حمو الثانى : ٣٣٥ أبو ذر الغفاري : ۱۹۲، ۱۵۰ أبو زهرة (محمد): ٩، ١٤٩، 145

TTO . TTT . TII . TAV این عباس: ۱۸۰ ، ۱۳۲ ، ۱۸۰ ، T17 . 701 ان عبد الحكم: ٢٩٣ ان عبد ربه: ٥٦ ، ٣٢٣ ، ٣٥٠ این عبدون : ۳۵۰ ان عذاری : ۳۳۱ ، ۳۳۲ ابن العربي : ٢٦٢ این عروب : ۳۵۰ ان عطية : ٣٥٠ ان الفرات : ۸۶ ، ۳۲۰ ، ۳۲۱، 444 ان قتيبة: ١٧٧ ان القيم: ٩٩ ، ١٠٧ ا بن كثبر (المفسر): ٢٨ ابن منظور (صاحب اللسان) : 791 6 40 ابن هشام (صاحب السبرة): 777 . 771 . 09 . 07 أبي ىن خلف : ۲۷ أبي بن كعب : ٣٣٨ أبو الأعلى المودودي : ٧٦ أبو أيوب المورياني: ٢٩٧ أبو بكر الصديق: ٨، ٤٩، 

أبو زيد البلخي : ٣١٤ أبو سعيد عثمان : ٣٣٣ أبو سفيان ٣٧ أبو سلمة الخلال : ٢٩٥ ، ٣٤٧ أبو شجاع : ٣٢١ أبو طالب : ٥١ أبو العباس ( السفاح ) : ٢٦٧ ، . TEY , YAY , YAO , YAT أبو العباس القلانسي : ١٥٤ أبو عبيدة الجراح : ٢٠١، ٢٠١، . 779 . 777 . 777 . 777 . 744 , 747 , 744 أبو عبيده الله معاوية : ٢٩٧ أبو عبيده الله المهدى : ٢٣٢ أبو على القالى : ٣١ . أبو الفضل جعفر : ٣٣٢ أبو لؤلؤة المحوسى : ٢٤٥ أبو محمد ويتار : ٣٣٤ أبو مسلم الحراساني : ۲۲۷ ، ۲۷۰ أبوموسى الأشعرى: ٤١، ١٠٣، 107 . 1 . 8 أبو هر ترة : ٧٦ ، ٢٤٠ أبو هاشم : ۲۰۸ أبو و برة : ١٣١ أبو يعلى : ١٥٣ ، ١٧٢ ، ١٧٥ ،

· ٣٠٥ · ٢٩٨ · ١٩٦ · ١٩٢ T'T , M'I , M'A , M'T أبو يوسف القاضي : ٨٣ الأمن ( الحليفة ) : ٢٧٥ ، ٢٧٦ أحمد أمين: ٢٠١، ٢٩١ أحمد من الخطيب: ٣٠٠ أحمد من عبد الوهاب: ٢٣٧ أحمد المستظهر: ٢٧٨ الأحنف س قيس : ١٠٣ الأخطل ( الشاعر ) : ٢٦٤ . الأخنس ىن شريق : ٢٧ إدريس (المولى): ١٤٨ أرسطو: ١١٦ أرياط الحبشي : ٢٢ أسامة ىن زيد : ١٠٢ أسد بن عبد العزى: ٣٣ اسماعيل (الحديو): ٢١١ الأشتر النخعي : ١٩١ ، ٢٥١ ، 797 الأشعث بن قيس : ١٩٤ الأصمعي : ٣٤٨ أغسطس ( الأمبر اطور ) : ٢١ الأغلب بن عبد الله : ٣٣١ أفلاطون : ۲۱۱

أم موسى القهرمانة: ٣٠٥

(ث)

ثابت بن موسى : ۲۹۸ . الثعالبي : ۹ ، ۲۸۸ ، ۲۹۰ . ۳۰۳،

. 414

( >)

جابر بن سعید : ۳۳۸

الجاحظ : ١٣٨ ، ١٥٤ ، ٢٦٩ ،

. 444 , 444

جب (المستشرق): ٤٧

الجبائي : ۲۰۸ .

جبلة بن الأيهم : ٢٦ ، ١١٤

جبير بن المطعم : ٢٣٠ .

جرجی زیدان : ۳۵، ۱۳۸.

جرير (الشاعر) ٢٦٤.

جعفر بن أبي بكر : ٣٠١ ، ٣٠٢

جعفر بن أبي طالب : ٦٨ ، ١٦٧

جعفر الصادق : ٢٠٦ .

جميل بن عامر: ۲۷ .

الجهشباري : ۲۹۷ ، ۲۹۵ ، ۲۹۷

جوهر الصقلي : ٢٨١ ، ٢٩٧ .

الجويني (إمام الحرمين): ١٤٦،

. 102

(~)

الحارث بن حلزة : ٣٣٧.

أمير على : ۸۳ ، ۱۳۲ .

أمية بن خلف : ۲۷

إيناخ : ٣٥٥

أينوست ( البابا ) : ١٣٩

(**中**)

الباقلاني : ١٥٣ ، ١٦١ .

البحترى : ۲۷۲ .

البخارى ( محمد بن إسماعيل ) :

. 109 . 17

بدر الجالي : ۲۸۲ ، ۲۸۳ .

بشير بن سعد: ۲۲۹.

بطرس الرسول : ۲۲۹ .

بكارة الهلالية: ٩٦

بكر (قبيلة): ٣٣٧

بكر بن ماهان : ۲۹۵ ، ۲۹۲ .

البلاذرى: ٢٣٩.

بلال مُؤذن الرسول : ١١٨ ، ٣٥٧

بهرام جور: ۲۲

بوران بنت الحسن : ٣٤٨.

البيهقى : ١٦٨ ، ٣٥٥ .

(ご)

ألتفتاز اني : ١٢٥

توماس أرنولد : ١٢٥ ، ١٣٣ ،

. 189 . 149

TAY

حاطب بن أبى بلتعة : ١٠٧

الحاكم بأمر الله : ۲۸۲ .

حامد بن العباس : ۳۱۹ ، ۳۲۰ .

الحباب بن المنذر : ٧٥ .

الحجاج بن يوسف : ۲۹۰ ، ۳٤٤

حجر بن عمرو والكندى : ٢٣ .

حذيفة بن اليمان : ٣٣٩ .

الحرشى : ۲۹۳ .

الحسن ( بن على ) : ٢٠٦ ، ٢٠٦ ، ٢٥٨ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٨١ .

حسن إبراهم : ٣٣٢.

الحسن البصرى : ١٥٤ ، ١٦٨ .

حسن البنا: ٩ ، ١٠٨

الحسن بن سهل : ٣٠٤.

الحسن بن وهب : ٣٤٨.

الحسن العسكري : ٢٠٦ .

حسان بن تبع : ۲۳

حسان بن ثابت : ۲۱ ، ۳۱ .

الحسين بن على : ٢٠٦ ، ٢٦٠ ،

ُحفصة ( أم المؤمنين ) : ٢٣٩ ، ٣٣٩ .

حفص بن سليان : ٢٩٥ . حمزة ( عم الرسول ) : ٥٧ . حنظلة بن الربيع : ٣٣٨ .

( > )

خالد البرمكي : ۲۹۲ ، ۲۹۷ .

خالد بن الوليد : ٢٥ ، ١٩٤ .

خالد بن يزيد : ٢٦١ . خالد العشري : ٣٥٧ .

الحاقاني : ٣٠٤، ٣٠٥.

الخيزران : ۲۹۸ .

(د)

دارمية الحجونية : ٩٦

داود ( النبي ) : ۱۲۷ ، ۱۲۵ ،

. ۱۸٦

داو د بن على : ٢٦٩ .

(c)

الرازى (المفسر): ۱۸۱، ۱۸۰

الراضي (الخليفة): ۲۷۷

الربيع بن يونس : ٣٢٥ .

رجاء بن حيوة : ٢٩٣ .

رشیدرضا : ۲۹ ، ۱۹۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ .

171 ( 171

روح بن زنباع : ۳۱۳ .

ريحانة : ٩٠.

**(**;)

زبيدة : ۲۷۳ .

الزبير : ۱۲۱ ، ۱۲۹ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ،

. 444 . 404

الزرقاء بنت عدى : ٩٦.

زهرة ىن كلاب : ٣٣.

زياد بن أبيه : ٢٦١ ، ٣٤١ .

زياد الله الثالث : ٣٣١.

زيد بن حارثة : ٥٢ ، ١٦٧ .

زیری بن عطیة : ۳۳۳.

( w)

سالم ( مولی أبی حذیفة ) ۵۲ ،

سالم بن عبد الله : ٣٤٥ .

سرجون بن منصور : ۲۹۹ ، ۳٤٤ سعد بن أبی و قاص : ۷۸ ، ۱٦۹،

707 (787 (780 (114

· سعد بن زید مناة : ۳۰ . سعد بن عبادة : ۲۷ ، ۷۵ ، ۱۵۹

77. . 7.. . 199 . 171

977 , 777 , 777 , 777 .

سعد بن معاذ : ۲۷ ، ۷۵ ، ۷۲ .

سعيد الأفغاني : ٣٠ .

سعید بن زید : ۲۳۱.

سفيان بن عبد الله : ١١٥.

سلمة بن بزيد: ١٩٤.

سلمان الفارسي : ۱۱۸ ، ۱۲۳ ،

سليمان ( النبي ) ١٢٩ .

سلیان بن سعد : ۳۶۶ ، ۳۶۵ .

سليمان بن عبد الملك : ١٧٦ .

السهيلي ( صاحب الروض الأنفٍ ) ٤٨ .

سواد بن زمعة : ١٠٢ .

السيد الحمىرى : ٢٤١ .

سید قطب : ۹ ۰

السيوطى : ٣٠٠، ٣٠٠.

( ش)

الشافعي : ١٤٦ ، ١٨٠ .

الشفاء العدوية : ٣٣٩ .

شلتوت ( شیخ الأزهر ) ۱۰۸ ، ۱۸۱ ، ۱۷۹ ، ۱۸۱ ، ۱۸۹

الشهرستانى : ۱۶۸ ، ۲۰۳ ، ۲۰۷

(ص)

الصابي : ۳۲۰.

الصاحب بن عباد : ۲۷۲.

صالح بن عبد الرحمن : ٣٤٥ . صالح بن على : ٢٥٨ . صاعد بن مخلد: ۳۰۰. صفو البهي أمية : ١١٤ . صلاح الدين الأيوبي : ٢٨٣، ١٦٣ صهيب الرومي : ١١٨ (ض) ضياء الدين الريس: ٦٤. (d) الطبري (محمد بن جرير): ٢٥، 777 . 777 . 09 . 0 . 477 . 794 , 749 الطرطوشي : ٣٣٣. طریف بن تمیم: ۳۱. طلحة : ١٢٦ ، ١٦٩ ، ١٨٣ ، 714 . 717 . 710 . 7·W . TT9 . YOY طه حسن : ۲٤٠ ، ۱۱۷ ، ۲٤٠ (ظ) ظافر القاسمي : ١٠ ، ١١ ، ٣٠ .

الظاهر بيىرس : ٢٨٣ .

(8)

عائشة ( أم الموْمنين ) ؛ ١٠٢ ،

(م ٢٥ - المجتبع الإسلامي )

. Ymq . Ym. . Y.m . 1Vm . 404 عامر بن الظرب : ٣٠ . عامر بن فهبرة : ٣٣٩. العباس بن الحسن : ٣٢٤ . العباس من عبد المطلب: ٣٥، ٣٥ ( ) 3 . 7 . 177 . 277 . . 441 العباس بن محمد : ٣٢٣ . عبد الحميد العبادى: ٢٣٩. عبد الحميد الكاتب: ٣٤٥ ، . 401 , 454 عبد الحميد متولى: ١١، ١٢، عبد الحق الثاني : ٣٣٥ عبد الحي الكتاني : ٦٥. عبد الرحمن الإبجى : ١٣٨ . عبد الرحمن بن أبي بكر : ٢٣٠ . عبد الرحمن ( الثاني ) : ٣٢٨ . عيد الرحمن الثالث : ۲۷۷ ، . 444 , 444 عبد الرحن ( الحامس ) : ٣٥٠ عبد الرحمن (الداخل): ٢٦٦ عبد الرخن ن عوف : ١٦٩ ، 727 , 037 , 727 , 737 عبد الرحمن بن ملجم: ٢٥٤ ، ٢٥٩

440

عبد الرحمن الناصر: ٣٥٠ عبد الرزاق السهوري: ١٤٩. عبد السلام الكومى : ٣٥٠ عبد شمس مناف : ۳۲ . عبد الصمد بن بابك : ٢٧٢ . عبد العزيز بن مروان : ۳۳ ، ۳۵۴ عبد القادر عوده: ٢١٤. عبد القاهر البغدادي : ١٥٤ . عبدالله (السفاح): ۱۲۲. عبدالله ن الأرقم : ٣٣٩ . عبد الله من جدعان : ٣٣ . عبدالله من رامح: ۳۲۹، ۳٤٠. عبد الله ىن رواحة : ١٦٧ . عبد الله من الزبير: ٢٦٠ .

عبد الله بن سعيد : ٣٣٨ . عبد الله بن عمر : ٢٠٥ ، ١٦٧ ، ٢٤٦ ، ٢٥٢ ، ٢٦٠ . عبد الله بن محمد : ٣٥٠ . عبد الله بن المعتز : ٣٢٠ ، ٣٢٤ . عبد الله الصائغ : ٣٣١ .

عبد الملك بن صالح : ۳۰۱ عبد الملك بن مروان : ۳۳ ، ۱۳۲ ۲۲۵ ، ۲۲۳ ، ۲۹۳ ، ۳۱۳ ،

عبد المومن بن على : ٢٧٩ ، ٣٣٣ ، ١٤٩ . عبد الوهاب خلاف : ٩ ، ١٤٩ . عتاب بن أسيد : ٥ ، ١٥٢ . عثمان بن أبي وقاص : ١٥٢ . عثمان بن عفان : ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٤٤ ، ١٢٩ ، ٢٤٢ ، ٣٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ،

007 , 707 , X0Y ,

العزيز بالله : ۲۸۲ ، ۳۳۲ .

. 408 , 444 , 444

العسكرى : ٣٤٢ .

عضد الدولة : ٣٠٨ ، ٣٠٩. عفيف طبارة : ٧٤.

العقاد : ۲۷ ، ۱۹۲ .

عكرشة بنت الأطرش: ٩٦.

علی بن أبی طالب : ۷۹ ، ۶۹ ، ۲۹ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲

علی بن محمد الخزاعی : 70 . علی بن موسی : ۲۷۶ .

على الرضا : ٢٠٦ .

على زين العابدين : ٢٢٦ . على عبد الرازق : ٦٤ ، ١٢٧ . على الهادى : ٢٠٦ .

العلاء بن الحضرمي : ٣٣٨ .

عمار بن یاسر : ۱۱۸ .

عمر بن حريث : ٢٣١.

عمر بن الخطاب : ٤١ ، ٤٩ ، ٧٦ ، ٨٧ ، ٧٩ ، ٨٢ ، ٨٧ ،

1.4.1.1.40.48.4.

· 117 · 111 · 1·V · 1·£

311,011,771,771

. 184 . 181 . 18. . 184 .

6 1 £ A 6 1 £ V 6 1 £ 7 6 1 £ 0

. 1 Vo . 1 V . . 1 0 Y . 1 £ 4

. ۱۸۸ ، ۱۸۷ ، ۱۸٦ ، ۱۷٦

. 779 . 777 . 777 . 771

· 740 · 748 · 741 · 74.

· 744 · 747 · 747 · 747

. YET . YEY . YE1 . YE.

. YEA . YEV . YET . YEO

. 797 . 778 . 777 . 707

عمر بن الزبير : ٣٤١ .

عمر بن سعلہ : ۳۱۶.

عمر بن عبد العزيز: ۱۲۳، ۱۵۱، ۱۵۶، ۱۷۲، ۱۷۷، ۱۸۹،

عمرو بن حزم : ۱۵۲ .

عمرو بن العاص : ۷۸ ، ۸۷ ، ۳۸ ، ۳۵۳،۲۵۳،۲۵۳

عمرو بن عبد المسيح : ٢٥ .

عنتره العبسى: ١١٦ .

(غ)

غازان : ۲۷۹ .

غريب الخال : ٣٢٧.

الغزالى : ۸۲ ، ۱٤۷ .

(ف)

الفارابي : ۳۱۱.

فاطمة بنت الرسول : ۲۸۱ ، ۲۸۱

فخر الدولة ابن جهير : ٣١٨ .

الفرزدق : ۲٦٤ .

الفضل بن الربيع: ٢٧٦ ، ٣٥٥ .

الفيض بن أبي صالح: ٢٩٨.

(ق)

القائم بأمر الله : ٣١١ ، ٣١٨ .

قبيصة ىن ذواب : ٢٩٣.

قس ىن ساعدة : ٧٠ .

قصى ىن كلاب : ٣٣ ، ٣٥

القلقشندى : ٩ ، ١٢٢ ، ٣٤٨ .

قيصر (الروم): ٣٢.

(4)

کر د علی : ۸۶ ، ۱۸۲ .

کسری : ۱۹ ، ۳۲ .

كعب : ١٢٦ .

كعب ىن زھير : ١٣٤ .

الكلبي (محمد بن السائب): ٣٤،

الكمال بن أبي شريف : ١٤٢ .

(4)

لامانس: ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲٤۱، ۲٤۱.

لقيط ىن عمرو : ١٩.

(7)

المأمون (الخليفة) : ۱۸۱ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۳۰۳ ،

. **ም**ጀለ ፡ ም•ጀ

ماكدونالد ; ۲۲۱ .

مالك بن أنس: ٧٩.

الماوردى: ۱۲٤، ۱۲۸، ۱۹۷، ۱۹۳، ۱۹۳،

197 3 897 3 107 3 707 3

محمد الباقر : ٢٠٦ .

محمد بن أبي سلمة : ٧٨ .

محمد بن إسحاق : ٢٩ .

محمد بن الحنفية : ۲۹۲ .

محمد بن سماعة : ٣٠٤. محمد بن سفيان : ٣٠.

محمد بن عبد الملك الزيات : ٣٤٨

محمد الجواد : ۲۰۲ .

محمد الحفص : ۲۷۸ .

محمد الخضر حسين : ١٤٩ .

محمد الطاهر عاشور : ١٤٩ .

محمد عبده: ۹ ، ۷۹ ، ۸ ، ۲۹

محمد العربي : ۸۰ ، ۱۷٤ .

محمد بن الحسن المهدى : ٢٠٦ .

محمد بن عمرو بن العاص : **۱۱۳** ،

محمد على آزار: ٧٨.

محمديوسف موسى : ٩، ١٧٤، ١٨٢، ١٨٢

محيى الدين عبد الحميد : ٥٩ . المختار بن عبيد : ٢٩٢ .

مرجليوت : ٢٣٧ .

المرزوقى ( شارح الحماسة ) : ٣٠

مروان بن عبد الحكم : ۲۵۷ ، ۲۵۹ ، ۲۲۰ ، ۳۳۹ .

مروان بن محمد : ۲۹۷ ، ۲۹۳ ، . ۳٤٥ .

المستنصر : ۲۸۱ ، ۲۸۲ .

مسلم بن سعید : ۲۹۷ .

مصطفی أتاتورك : ۲۷۹ ، ۲۸۳ .

مصطفى الزرقا : ٩ .

المطلب بن عبد مناف : ٣٢ .

معاذ بن جبل : ٤١ ، ١٥٢ .

معاوية بن أبي سفيان ،: ٩٦ ،

( 174 ( 101 ( 148 ( 147

· 740 · 4.4 · 104 · 100

. 700 . 702 . 707 . 729

70Y , VOY , AOY , POY ,

. WE1 . YE. . TTA . Y99

. 404 , 45 %

معاویة بن یزید : ۹۷ ، ۲۹۰ ، ۲۹۳ .

المعتمد بن عباد : ۱۳۲ .

المعتمد على الله : ٣٠٠ .

المعز لدين الله الفاطمى : ٨٤ ، ٣٣٢ . ٢٨٢ ، ٣٣٧ .

معيقيب بن فاطمة : ٣٣٩ .

المغيرة بنُ أبى شعبة : ٧٨ ، ١٢٨ .

المقتدر (الخليفة) ٣٠٠ ، ٣٠٠ المقتدى بالله (الخليفة) : ٣٢١

المقرى : ۳۲۹ ، ۳۳۰ .

المقريزى : ٥٩ .

منذر بن سعید : ۳۲۹ .

المنصور بن أبى عامر : ٣٣١ ، ٣٣٣

المهتدى (الخليفة): ٨٤.

المهدى (الخليفة) ۱۷۸، ۲۷٤، ۲۷۵، ۲۲۵، ۲۲۵،

المهدى بن تومرت : ٣٣٣ .

المهدى بن عبود : ١٠ .

مؤيد الدين : ٣٢٢.

موسى ( عليه السلام ) : ۲٤٠ ،

موسی بن محمد بن حدیر : ۳۳۰

موسى الكاظم : ٢٠٦ .

مونتجمری وات : ۱۹ ، ۹۹ .

(ن)

النابغة الذيباني : ٧٤ .

الناصر: ٣٢٢.

النجاشي ( ملك الحبشة ) : ٣٢ ،

. 71 6 22

نجدة ىن عمىر : ١٤١ .

النسفي ( الإمام ) : ١٤٨ .

نصر بن هارون : ۳۰۹.

النظام: ١٥٤.

النعمان بن بشير : ١٠٦ .

النعمان الثالث (قابوس): ٢٤

النوبتجى : ۲۰۷ ، ۲۰۷ .

نوفل بن مناف : ۳۲ . ا

النووى ( الإمام ) ۱۶۳ . النيسابورى : ۱۸۰ .

(4)

الهادي (الحليفة): ۲۷۱، ۲۷۴

هارون ( عليه السلام ) : ۲۸۷ ،

. 441 6 444

هارون الرشيد : ۸۶ ، ۱۷۸ ،

· ۲۹۸ ، ۲۷۵ ، ۲۷۳ ، ۲۷۱

. ٣٠٢ . ٣٠١ . ٢٩٩

هاشم بن عبد مناف : ۳۱ . ۳۲ .

هاشم الملاح: ١٤٦.

هتلر : ۲۱۱.

هولاكو : ۲۷۷ .

الهيثم الغنوى : ۲۷۲ .

( )

الواثق بن المعتصم : ٢٧٦ ، ٣٥٥

واصل بن عطاء: ٢٠٩.

الواقدى : ٥٩ .

الوليد بن عبد الملك : ١٨٩ ، ٢٦٦

الوليدِ من المغبرة : ٢٧ .

(ی)

يحيى بن أكثم : ١١٨ ، ٢١٣ .

یحیی بن خالد : ۲۹۸ ، ۳۰۱ ،

يزيد بن الحصين : ٩٥ .

يزيد بن عبد الملك : ١٧٨ .

یزید بن معاویة : ۱۲۸ ، ۱۷۹ ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ ،

يعقو ب بن داو د : ۲۹۸ ، ۳۲۰ .

يعقوب بن كلس : ٣٣٢.

اليعقوبى : ٢٦٤ .

يوسف بن تاشفين : ۱۳۲ ، ۲۷۸

. 401

يوسف ىن يعقوب : ٢٩١.

# الفهرس النفصيلي

المقدمة: (٧ – ١٤) الباب الأول ملامح العصر الجاهلي الأخير (١٦ – ٧٠) الفصل الأول

النظام السياسي في الجاهلية : (١٧ –٣٧ )

القبيلة (١٧) شيخ القبيلة (١٨) القانون القبلي (١٩) الدويلات القديمة (٢٠) الدول العربية الجنوبية (٢٠) الدولة المعينية (٢٢) الدولة السبئية (٢٢) الدولة الحميرية (٢٢) إمارة كندة (٣٣) الدول العربية الشمالية (٣٣) المناذرة (٤٤) الغساسنة (٢٦) مكة (٢٧) النظم والتقاليد (٢٨) الأشهر الحرم (٢٨) البسل (٢٩) الأسواق (٢٩) الإيلاف (٣١) حلف الفضول (٣٣) دار الندوة (٣٣) المناصب التقليدية بمكة (٤٣) السقاية والعارة (٤٣) الحجابة والسدانة (٣٥) الرفادة (٣٥) الاستقسام (٣٥) الأموال المحجرة (٣٥) السفارة (٣٦) اللواء (٣٦) القبة (٣٦) .

#### الفصل الشانى

الإسلام والتنظيم السياسى : ( ٣٩ – ٧٠ )

النزعة التنظيمية (٣٩) مصادر التنظيم (٤٠) بين الجاهلية والإسلام (٤٣) حيوية النظم (٤٥) وأجب الدعاة (٤٦) عصر الوحى (٤٦) حكومة النبى (٤٩) مقومات حكومة الرسول (٥٠) فكرة الأمة (٥١) المؤاخاة (٥١) الهجرة للمدينة (٥١) صحيفة الموادعة (٥١) تحليل المعاهدة (٥٩) نشر الدعوة (٦٦) النظم بين عهدين (٦٨).

#### الباب الشانى

## المبادىء الدستورية للحكم الإسلامي ( ٧١ – ١١٨ )

## الفصسل الأول

الشورى والحكم : ( ٧٣ – ٨٤ )

نظام الحكم (٧٣) الرسول والشورى (٧٣) الرسول وأهل الشورى (٧٦) الخلفاء والشورى (٧٧) محمد عبده والشورى (٧٩) سلطة الحكم ووظائفها (٨٠) الوظيفة الأولى (٨٠) الوظيفة الثانية (٨١) الوظيفة الثالثة (٨١) مشاركة الرعية فى أجهزة الدولة (٨١) .

### الفصل الشاني

#### الحريات العامة: ( ٨٥ - ٩٨)

الشخصية الإنسانية (٨٥) ألوان الحرية (٨٧) الحرية الشخصية (٨٧) حرية التصرف (٨٨) حرية العقيدة (٨٩) حرية الرأى (٩١) حرية المعارضة (٩٣) القرآن والمعارضة (٩٤) الرسول والمعارضة (٩٤) أبو بكر والمعارضة (٩٤) أبو بكر والمعارضة (٩٤) أبو بكر والمعارضة (٩٥) معاوية والمعارضة (٩٥) محاسبة النفس (٩٦) التقوى والمحارم (٩٧).

#### الفصل الثالث

#### العسدل: (٩٩ - ١٠٩)

حقيقة العدل (٩٩) العدل فى القرآن (١٠٠) الرسول والعدل (١٠٢) الصحابة والعدل (١٠٣) الأسرة والعدل (١٠٥) العدل والظلم (١٠٧) .

## الفصل الرابع المساواه (۱۱۱ ـــ ۱۱۸)

مواطن المساواة (۱۱۱) موطن الأصول (۱۱۱) موطن اللون والجنس (۱۱۲) موطن العبادة (۱۱۳) موطن العبادة (۱۱۳) موطن القانون (۱۱۶) موطن السيد والمسود (۱۱۶) نظام الطبقات (۱۱۵) الإسلام وحرية الإنسان (۱۱۶).

#### الباب الثالث

# نظريات الحكم فى الإسلام : ( ١١٩ – ٢١٥ )

# الفصــل الأول

الخلافة : نشأتها ومعالمها : ( ۱۲۱ – ۱۳۵ )

كلمة الخلافة (١٢١) فى اللغة (١٢١) فى الاصطلاح (١١٢) الإمامة(١٢٣) الخلافة والإمامة (١٢٥) الخليفة والملك (١٢٦) الإمارة (١٢٨) ألقاب الخلافة والإمامة (١٣٠) اللقب الثالث الخلافة (١٣٠) اللقب الأول (١٣٠) اللقب الثالث (١٣١) اللقب الرابع أمير المؤمنين (١٣١) شارات الخلافة وعلاماتها (١٣٢) الخطبة (١٣٢) السكة (١٣٣) الطراز (١٣٣) علامات الخلافة (١٣٤) مردة الرسول (١٣٤) منصب الخليفة (١٣٤) .

# الفصــل الثانى مناهج الحكم : ( ۱۳۷ – ۱۹۳ )

الحلافة ومناهج الحكم (١٣٧) المنهج الإسلامي (١٣٧) المنهج السياسي (١٣٧) المنهج الطبيعي (١٣٨) المنهج الإسلامي السياسي (١٣٨) الحلافة والسلطة الزمنية (١٣٩) المستشرقون ونظرية الحلافة (١٤٠) عقد الإمامة (١٤١) رأى رأى الرافضة والمعتزلة (١٤٣) دفع شبهات (١٤٤) نظام الحكم والتفكير الإسلامي (١٤٤) القرآن ونظام الحكم (١٤٤) الرسول ونظام الحكم (١٤٥) أبو بكر ونظام الحكم (١٤٥) إمارة الأصلح (١٥٠) الإمام العادل في رأى الحسن البصري (١٥٤) شروط الإمامة (١٥٦) نفي القرشية (١٦٠).

#### الفصل الثالث

# أشكال نظام الحكم : ( ١٦٥ – ١٨٤ )

اختيار الحليفة (١٦٥) أشكام رئاسة الدولة (١٦٨) الشكل الأول (١٦٨) الشكل الأول (١٦٨) الشكل الثانى (١٦٩) طريقة الحلفاء الراشدين (١٧٠)

درجة البيعة الحاصة (١٧٠) درجة البيعة العامة (١٧١) الشكل الرابع (١٧٢) الشكل الحامس (١٧٢) ولاية العهد (١٧٣) تمهيد (١٧٣) طرائق ولاية العهد (١٧٣) رد شبهة (١٧٦) أهل الحل والعقد (١٧٨) الشروط المعتمرة فيهم (١٨٣) الشروط التي يتم بها الاختيار (١٨٣)

# الفصــل الرابع الواجبات والحقوق : ( ۱۸۵ – ۱۹۷ )

واجبات الحاكم (١٨٥) العدل والمساواة (١٨٥) الأخذ بمبدأ الشورى (١٨٨) أداء الواجب (١٨٨) القدوة الصالحة (١٨٩) مراعاة الدين (١٨٩) البعظة والمحاسبة (١٩٠) تفقد أحوال الرعية (١٩٠) القواعد الكلية في رأى الفقهاء (١٩٢) حقوق الحليفة (١٩٤) إبرام المعاهدات (١٩٤) الاستشارية (١٩٥) الحكم مدى الحياة (١٩٥) حق المعاضدة والمناصرة (١٩٦) ابن حماعة وحقوق الحليفة (١٩٦)

# الفصــل الخامس الخلافة والأحزاب : ( ۱۹۹ ــ ۲۰۹ )

تمهید (۱۹۹) الأنصار (۱۹۹) المهاجرون (۲۰۱) الحوارج (۲۰۲) الشیعة (۲۰۷) الشیعة والحلافة (۲۰۸) المرجئة (۲۰۷) المعتزلة (۲۰۸) التراث المذهبی (۲۰۹).

### الفصيل السادس

الحكومية الإسلامية والنظم الأجنبية : ( ٢١١ – ٢١٥ )

مع حسن البنا (۲۱۱) أشكال الحكومات العصرية (۲۱۱) النظام النظام الديكتاتورى (۲۱۱) النظام الديمقراطي (۲۱۲) النظام الشيوعي (۲۱۲) النظام الثيوقراطي (۲۱۳) النظام الإسلامي (۲۱۳).

#### الباب الرابع

الخلافة فى عهد الراشدين : ( ٢١٧ – ٢٨٢ ) والأمويين والعباسيين

الفصــل الأول

أزمة الحسكم بعد النبي : ( ٢١٩ – ٢٢٣ )

تمهيد (٢١٩) فى السقيفة (٢٢٠) البيعة الخاصة (٢٢٠) البيعة العامة (٢٢١) على والبيعة لأبى بكر (٢٢٢) .

# الفصــل الثانى خلافة أبى بكر : ( ٢٢٥ – ٢٣٤ )

الأنصار والحكم (٢٢٥) اجتماع السقيفة (٢٢٦) مناقشة أبى بكر (٢٢٧) انتخاب أبى بكر (٢٣١) نظرة المسلمين للبيعة (٢٣١) سياسة أبى بكر (٢٣١) حكومة أبى بكر (٢٣٢) .

## الفصل الثالث

خلافة عمر بن الحطاب : ( ٢٣٥ – ٢٤٣ )

أبو بكر وترشيح عمر (٢٣٥) وصية أبى بكر لعمر (٢٣٦) مع الأب لامانس (٢٣٧) رد مفتر ياته ( ٢٣٨) عمروالازدهار (٢٤١) النظم الإدارية والمالية (٢٤١) عمر والاجتهاد (٢٤٢) .

## الفصسل الرابع

خلافة عنمان بن عفان : ( ٢٤٤ – ٢٤٨ )

عمر والخلافة (٢٤٥) الستةالمرشحون (٢٤٥) اختيار عُمَان (٢٤٦) مَا ثُر عُمَان (٢٤٧) عُمَان والثوار (٢٤٨) مصرع عُمَان (٢٤٨) .

# الفصل الخامس خلافة على بن أبي طالب : ( ٢٥١ ــ ٢٥٣ )

اختیار عل(۲۰۱) علی الثوار (۲۰۲) ممیزات (۲۰۳) علی معاویة(۲۰۳) موقعة الجمل (۲۰۳) موقعة صفین (۲۰۳) علی والحکمان (۲۰۳) مصرع علی (۲۰۶) علی و الحکم (۲۰۶)

# الفصــل السادس الخلافة فى العصر الأموى : ( ٢٥٥ ـــ ٢٦٥ )

تمهيد (٢٥٥) عزل على لمعاوية (٢٥٥) معاوية والخلافة (٢٥٦) يزيد وولاية العهد (٢٥٦) مظاهر الخلافة الأموية (٢٥٧) الصبغة السياسية (٢٥٧) تنازل الحسن بن على عن الخلافة (٢٥٩) الأمويون والعصبية العربية (٢٦٢) الأمويون ومظاهر الأبهة (٢٦٤) الأمويون ومظاهر الأبهة (٢٦٤) الأمويون وعاصمة الخلافة (٢٦٥) الأمويون والنظم الإسلامية (٢٦٥).

## الفصل السابع

الحلافة في العصر العباسي : ( ٢٦٧ – ٢٧٨ )

العصر العباسى الأول (٢٦٧) مقر الخلافة (٢٦٨) المظاهر العامة للخلافة العباسية (٢٦٨) جهود الفرس (٢٦٨) الحلافة عباسية لا شيعة (٢٧٠) العباسيون والأساس الديني (٢٧١) اختلاط العرب والعجم (٢٧٧) نظام تولية العهد (٢٧٤) التنافس على النفوذ (٢٧٥) العصر العباسي الثاني (٢٧٧) الحلافة في بلدان المغرب والأندلس (٢٧٧).

# الفصل الثامن الخلافة الفاطمية والعثمانية : ( ٢٨١ – ٢٨٢ )

النسب الفاطمى (٢٨١) قيام دولة الفاطميين (٢٨١) مظاهر الحلافة الفاطمية (٢٨١) الفاطميون والتفويض الفاطمية (٢٨١) الفاطميون والخلافة (٢٨٣) العمانيون والخلافة (٢٨٣) .

#### الباب الخامس

الوزارة ــ الكتابة ــ الحجابة : ( ٢٨٥ ــ ٣٥٨ )

# الفصــل الأول الوزارة : ( ۲۸۷ ــ ۳۳۳ )

تمهيد (٢٨٧) كلمة الوزارة (٢٨٧) الوزارة في الإسلام (٢٨٧) نظام الوزارة (٢٨٧) الوزارة في صدر الإسلام (٢٨٩) الوزارة في العهد الأموى (۲۹۰) الوزارة في العهد العباسي (۲۹۲) وزارة التنفيذ (۲۹۸) وزارة وزارة التفويض (٢٩٩) شروط التفويض (٣٠١) شروط التنفيذ (٣٠٤ (۲۹۰) الوزارة في العهد العباسي (۲۹۲) وزارة التنفيذ (۲۹۸) وزارة التفويض (٢٩٩) شروط التفويض (٣٠١) شروط التنفيذ (٣٠٤) سلطة التفويض (٣٠٥) سلطة التنفيذ (٣٠٦) تعدد العذراء (٣٠٦) الآداب والأعراف (٣٠٨) في العدل (٣٠٩) في القضب (٣١٠) في الزفراغ (٣١٠) في المودة (٣١٠) في السر (٣١١) أصول السياسة الوزارة (٣١٢) التنفيذ(٣١٢) الدفاع (٣١٤) الإقدام (٣١٥) الحذر (٣١٥) التقليد (٣١٦) مراسم التقليد (٣١٨) العزل (٣١٩) مجلس الوزراء (٣٢٠) تعين الوزارة وصفاتهم (٣٢١) بلاغات التولية (٣٢٣) نائب الوزير (٣٢٣) شراء المناصب (٣٢٣) حتى الملك على الوزير (٣٢٤) حتى الوزير على الملك (٣٢٥) الوزارة في الأندلس (٣٢٦) لقب ذي الوزارتين (٣٢٧) الوزارة في المغرب (٣٢٩) الفاطميون والوزارة (٣٢٩) الفاطميون ولحبجابة (٣٣٠) الوزارة والمرابطون (٣٣١) الوزارة والموحدون (٣٣١) الوزارة وبنو عبد الواد (٣٣٢) الوزارة الوزارة والمرينيون (٣٣٣).

# الفصسل الثاني

الكتابة: ( ٣٥٥ – ٣٥٠)

تمهيد (٣٣٥) الكتابة في صدر الإسلام (٣٣٦) العصر الأموى (٣٣٨) ديوان الحاتم (٣٣٨) ديوان الرسائل أو الإنشاء (٣٣٩) تعريب دواوين الخراج (٣٤٢) عظم شأن الكتابة الإنشائية (٣٤٣) العصر العباسي (٣٤٤) تنويع الموضوعات ( ٣٤٤) في الأندلس والمغرب (٣٤٧) وصية عبد الحميد للكتاب (٣٤٩) .

#### الفصل الثالث

الحجابة : ( ٣٥١ - ٣٥١)

فى صدر الإسلام (٣٥١) فى العهد الأموى بالمشرق (٣٥١) فى العهد العباسى (٣٥٤) فى العباسى (٣٥٤) فى المغرب العربى (٣٥٤) طرائف عن الحجابة (٣٥٥).

الفهارس

جريدة المصادر والمراجع (٣٥٧) .